

الملكة العسرية الشعودية وزارة التعليم المعالى خَافَعُنَا الْفَائِكُمُ لِمُنْ الْمُعْلَالِيْنَا خَافَعُنَا الْفَائِكُمُ لِمُنْسُكُمُ فِي الْفَائِلِالْيَا كلية أصول الدين بالرياض قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة الدراسات العليا

# الآيات الكونية دراسة عقدية

رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة

إعداد الطالب/عبد الجيد بن محمد الوعلان

إشـــراف د/عبد الكربه بن محمد الحميدي الأستاذ المشامرك بقسه العقيدة والمذاهب المعاصرة العامر المجامعي ١٤٣٢ – ١٤٣٣ 

#### المقدمه

﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّالُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَـٰرُواْ 

بِرَجِّمِ مَ يَعْدِلُونَ ﴾ (١)، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإن التفكر في مخلوقات الله وآياته العظيمة، وما يحدثه الله عَرَجُكُ في هذا الكون، علويه وسفليه، من ليل وهار، ورياح وأمطار، ورعد وبرق، وحسوف وكسوف، وزلازل وبراكين، وفيضانات وسيول وغير ذلك، كل ذلك بتصريف من الله وحده عَرَجُكُ عظهُ واعتبار لمن اعتبر.

وهذا التفكر يدل على أن هذا الكون له خالق مالك متصرف، مستحق للعبادة وحده، فهو سبحانه يظهر آياته الكونية للناس ليستدلوا بها على أنه هو المستحق للعبادة وحده، وأن كل ما سواه هو الباطل الذي يضمحل ويفنى، قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ اللَّهِ الله الذي أَسَال الذي أسم الله الله عله من إيلاجه الليل في النهار، والنهار في الليل، وغير ذلك من عظيم قُدرته، إنما فعله بأنه الله حقا، دون ما يدعوه هؤلاء المشركون به، وأنه لا يقدر على فعل ذلك سواه، ولا تصلح الألوهة إلا لمن فعل ذلك بقُدرته".

(١) الأنعام: ١.

(٢) لقمان: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) حامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري، تحقيق: محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١: ٢١/ ٩٦، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، تقديم يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط٢: ٥٧٠/٢.

قال القاسمي (١) رَيِّخُلَرُللهُ: " ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص البارئ بها، ﴿ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ بسبب أن الحق، وجوده وإلهيته" (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) رَخِلُللهُ فيما يحصل به اليقين وأنواع الفكر والاعتبار: "وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها: تدبر القرآن، والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق، والثالث: العمل بموجب العلم، قال تعالى: في سَنُرِيهِمُ عَلَيْكُن لَهُمْ أَنّهُ الْحُقُ الْوَلَمْ يَكُفِ بِرَيّك فَي سَنُرِيهِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ فَي أَنفُسِمِمْ حَتَى يَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحُقُ الْوَلَمْ يَكُفِ بِرَيّك أَنّهُ مَكُلُ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ فَي أَنفُ سِجانه أنه يرئي الآيات المشهودة ليبين صدق الآيات المسموعة مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية "(٥).

<sup>(</sup>۱) هو جمال الدين (أو محمد جمال الدين) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق المعروف بجمال الدين القاسمي، علامــة الشام، له مصنفات كثيرة، منها: دلائل التوحيد، والفتوى في الإسلام، نقد النصائح الكافية، وموعظة المــؤمنين اختصر به إحياء علوم الدين للغزالي، وإصلاح المساجد من البدع والعوائد، وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ومحاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم، توفي عام ١٣٣٢هـ.

انظر: الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط١٥٠: ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل للقاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت: ٥٨١/٥.

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، الإمام العالم العلامة الفقيه، القدوة، وله المصنفات العظيمة، منها: منهاج السنة النبوية، ودرء تعارض العقل والنقل، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والتدمرية، والواسطية، وغيرها، توفي عام ٧٢٨ه...

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، دار المعرفة، بيروت: ٣٨٧/٢، والبداية والنهاية لابن كثير، تحقيق: د. عبدالله التركي، دار عالم الكتب، الرياض، ط١: ١٤١/١٤، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط١: ٢/٠٨، والأعلام للزركلي: ١٤٤/١، والجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، جمع محمد عزير شمس وعلي العمران، دار عالم الفوائد، مكة، ط١.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع الشيخ: عبد الرحمن بن قاسم، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤١٢: ٣٣١-٣٣١/٣.

والقرآن لم يذكر هذه الآيات الكونية على ألها مقصودة لذاها؛ ولكنها دعوة عملية للإيمان بالله من منطلق أن كل ما نشاهده في هذا الكون فهو خاضع للنظام الدقيق وللعناية الفائقة، ولرحمة الرحمن بعباده.

والنبي عَلَيْكَ يذكر بعض الآيات الكونية، ثم يذكر بعدها تقرير التوحيد ونفي الشرك وإثبات البعث وغير ذلك من مسائل العقيدة، فكان على يقول: « أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإحلاص، ودين نبينا محمد عَلَيْكَ ، وملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما وما كان من المشركين »(١).

وقد كان للنبي عَلَيْهُ هديه الواضح بحاه هذه الآيات الكونية، وبيان ما يقع من الناس فيها من مخالفات، تنقص من إيمان العبد أو تزيله، ومن ذلك أنه لما حصل الحسوف في زمنه الصلاة والسلام بين أن « الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» الحديث (١٠). فبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ونفى ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أهما ينخسفان لموت أحد أو حياته، ثم بين سبب حصول هذا الخسوف بالإضافة إلى الأسباب الحسية وهو غيرة الله أن تنتهك محارمه، ثم بين أنه عليه يعلم - بما أعلمه الله - من الأمور العظيمة التي لا يعلمونها، وهذا من أدلة نبوته.

ومن أجل إيضاح هذه الدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات الكونية، وبيان ما حصل من الناس من المخالفات العقدية التي تقع عند حدوثها، وحيث أن أغلب من تكلم عن هذا الموضوع تكلم من جهة تعلق هذه الآيات بتوحيد الربوبية أو إثبات الرسالة أو

,

<sup>(</sup>۱) المسند للإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١: ٢٧/٢٤، برقم (١٥٣٦٠)، وقال محققه: إسناده على شرط الشيخين، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، تحقيق: د. فاروق حمادة، دار الكلم الطيب، دمشق، ط١: ١٣٨/١، برقم ( ١ و ٣)، وعزاه النووي لابن السين وصححه، انظر: كتاب الأذكار للنووي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، دار الهدى، الرياض، ط٧،: ١٢٥، وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، تحقيق: حمدي السلفي، دار ابن كثير، دمشق، ط١: ٢/١٠٤، حديث حسن، وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط١: ١٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، دار بيت الأفكار الدولية، الرياض: كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف: ٢٠٧، برقم (٢٠٤).

البعث، وقل من تكلم عنها من جهة تعلقها بمسائل العقيدة الأخرى كتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، والإيمان بالغيب، والكتب والرسل، والقدر والفطرة، ومسائل الأسماء والأحكام، والنهي عن مشابهة المشركين ونحو ذلك، رغبت أن يكون بحثي لمرحلة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة – بعد الاستشارة والاستخارة – بعنوان:

"الآيات الكونية – دراسة عقدية".

# أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ١ بيان كمال قدرة الله وحكمته عَرْضُكُ في هذا الكون.
- ٢ بيان منهج القرآن، وهدي النبي عَلَيْلُهُ تجاه الآيات الكونية.
- ٣ كثرة الأدلة في الموضوع وتنوعها، مع أنه لم يُنبه في أغلب الكتابة عنها إلا فيما
   يتعلق بتوحيد الربوبية وإثبات الرسالة والبعث.
- ٤ كثرة الحوادث وتنوعها في هذا الزمن، مع غفلة الناس عنها وعن الاعتبار بها؛ بل
   والوقوع في المخالفات العقدية فيها.
- اختلاف الناس في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة النبوية، مع
   وجود بعض المخالفات العقدية في ذلك.
  - ٦ أنه لم يسبق أن أفرد الموضوع بدراسة مستقلة وافية حسب علمي -.

#### أهداف البحث:

١ - جمع الآيات الكونية الواردة في النصوص الشرعية مع بيان المنهج الشرعي تجاهها،
 وبيان المخالفات العقدية التي تقع في ذلك.

٢ - بيان الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن
 والسنة النبوية.

### أسئلة البحث:

السؤال الأول: ما المراد بالآيات الكونية؟

السؤال الثانى: ما علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية؟

السؤال الثالث: ما الدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات الكونية؟

السؤال الرابع: ما المخالفات العقدية الواقعة عند حدوث بعض الآيات الكونية؟

السؤال الخامس: هل العلم بالأسباب ينافي كون الشيء آية من آيات الله؟

السؤال السادس: ما الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة النبوية؟

السؤال السابع: ما الهدي القرآني والنبوي في الاستفادة من الآيات الكونية في تقرير العقيدة؟

### الدراسات السابقة:

لم يتناول أحد بالبحث - حسب علمي وبعد السؤال - الدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات الكونية على وجه التفصيل، وأغلب من كتب حول هذا الموضوع كان التركيز في ذلك على جانب توحيد الربوبية والبعث، وتقرير النبوة بإثبات معجزة القرآن والسنة من جهة إخبارها ببعض ما يتعلق بالإعجاز العلمي؛ لكن ثم رسائل تناولت الموضوع ولكن من جوانب أحرى حديثية أو دعوية، بالإضافة إلى بعض الرسائل التي تناولت بعض جوانب البحث ولكنها في جزئية معينة منه، أو تكلمت عن مبحث من مباحثه.

ومن تلك الدراسات:

1-"منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية"، المقدمة من الباحثة: ليلى بنت صالح بن علي الزامل، لنيل درجة الدكتوراه في تفسير وعلوم القرآن من قسم الدراسات الإسلامية، بكلية التربية للبنات بجدة عام ١٤٢٠.

وقد تطرقت الباحثة إلى أسلوب القرآن في عرض الظواهر الكونية، وخصائص هذه الظواهر في القرآن وخضوعها وعبوديتها لله، وأهداف منهج القرآن في عرضها ودلالة ذلك على الربوبية والملك لله والحكمة، وعلى البعث، ولم تتطرق الباحثة إلى المسائل العقدية الأخرى.

◄-"الفلك وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة"، المقدمة من الباحث: عبد الله بن محمد بن سعيد الأنصاري، متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمركز الدراسات العليا المسائية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام

.1211

وموضوع البحث يتحدث عن علم الفلك وموضوعه ونموه خلال تاريخ الحضارات، وما يتعلق بذلك من اعتقادات فاسدة.

ومقارنة بين ما جاء في القرآن والسنة عن تفسير ومراحل خلق السماوات والأرض وبين أرجح النظريات العلمية المعاصرة.

وتفسير حركة الأجرام السماوية في القرآن الكريم وعلم الفلك المعاصر.

ثم تحدث الباحث عن التنجيم قديماً وحديثاً، وعلاقته بالعلم وموقف العقل والدين منه.

وختم البحث بالحديث عن الفلك والتوحيد من جهة الربوبية وبعض الأسماء والصفات، وبين حكمة الله وعلمه وقدرته، وأن الله وحده هو الخالق المدبر النافع الضار.

وبين أن بعض ما انتهى إليه علم الفلك الحديث من أهم دلائل الآفاق المثبتة لوحدانية الله، والموجبة لإفراده بالخلق والتدبير والعبادة.

والملاحظات على البحث: أن الباحث لم يذكر الآيات الكونية إلا ما يتعلق بالفلك والنجوم، ولم يذكر المسائل المتعلقة بالآيات الكونية الأخرى.

كما أنه ذكر المخالفات العقدية من جهة اعتقاد الفلاسفة والوثنين، ولم يذكر المخالفات من غيرهم.

٣-"الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي في الإنسان، والأرض، والفلك، جمع وتخريج ودراسة"، المقدمة من الباحث: أحمد بن حسن بن أحمد الحارثي، لنيل درجة الماجستير من قسم فقه السنة ومصادرها بكلية الحديث والدراسات الإسلامية، بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، عام ١٤١٣.

والرسالة كما يظهر من عنوانها تتعلق بالجوانب الحديثية وليس لها علاقة مباشرة . بموضوع البحث.

٤ - "آيات التخويف الكونية وأثرها في الدعوة إلى الله"، المقدمة من الباحث: جمعان بن عبد الله بن سرور الغامدي، لنيل درجة الماجستير من قسم الدعوة والاحتساب في المعهد

العالي للدعوة الإسلامية، عام ١٤٠٧، والرسالة كما يظهر من عنوالها تتعلق بالجوانب الدعوية وليس لها علاقة بموضوع البحث.

و-" دراسات فلسفية وإسلامية في الآيات الكونية"، تأليف عبد الباري بن محمد داود، وقد ذكر المؤلف أن موضوع كتابه هو: "الحياة الروحية في الآيات الكونية"، ولذا اعتنى بجانب الحياة الروحية في الإسلام، وعند الرسول عَلَيْكَةً والصحابة والتابعين من بعده. وذكر العلاقة بين الخالق والمخلوق، وأثر التدبر في الكون على الحياة الروحية، وما يدعو إليه هذا التدبر من الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأن الله تعالى عالم الغيب والشهادة.

ولذلك فإنه لم يف بكافة جوانب البحث، ولم يتطرق إلى جوانب العقيدة الأخرى، ولم يربط الآيات الكونية بالمسائل العقدية، ولم يذكر المخالفات العقدية فيها.

7- الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم للدكتور محمد بن عبد الله السحيم ضمن مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء العدد (٩٨)، وهو في صلب الموضوع؛ لكنه لم ينتاول في بحثه إلا الماء.

#### خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة وثمانية فصول وحاتمة.

# المقدمة تشتمل على:

- أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
  - أهداف البحث.
    - أسئلة البحث.
  - الدراسات السابقة.
    - خطة البحث.
    - منهج البحث.

الفصل الأول: المنهج الشرعى تجاه الآيات الكونية.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالآيات الكونية.

المبحث الثانى: أنواع الآيات الكونية.

المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف في العناية بالآيات الكونية ودلالتها العقدية.

المبحث الرابع: الضوابط الشرعية تجاه الآيات الكونية.

الفصل الثاني: التفكر في الآيات الكونية وأهميته والهدي القرآني والنبوي تجاهها. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية، وأهميته.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية.

المطلب الثانى: أهمية التفكر في آيات الله الكونية.

المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية.

المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة.

المطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين.

المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الهدي القرآني تجاه الآيات الكونية.

المطلب الثانى: الهدي النبوي تجاه الآيات الكونية.

المطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية.

المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام.

الفصل الثالث: التفسير العلمي للآيات الكونية، والدراسات المستقبلية عنها وصلتها بالعقيدة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي.

المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة.

المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة.

**المطلب الرابع**: المخالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة.

المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث.

المطلب الثاني: المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية.

المبحث الثالث: الآيات الكونية المستقبلية والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية.

المطلب الثاني: صلة هذه الدراسات بالعقيدة.

المطلب الثالث: المخالفات العقدية في الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية.

الفصل الرابع: الأسباب، وصلتها بالآيات الكونية.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أنواع الأسباب.

المبحث الثانى: مترلة الأسباب في الشريعة.

المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية.

المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسباها الحسية لا ينافى كولها آية من آيات الله.

الفصل الخامس: الآيات الكونية السماوية ودلالتها العقدية.

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: السماء.

المبحث الثانى: الشمس.

المبحث الثالث: القمر.

المبحث الرابع: النجم.

المبحث الخامس: الرعد والبرق والصواعق.

المبحث السادس: المطر والثلج والبرد.

المبحث السابع: الريح والرياح.

الفصل السادس: الآيات الكونية الأرضية ودلالتها العقدية.

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: حركة الأرض.

المبحث الثانى: الجبال.

المبحث الثالث: الزلازل والخسوف والبراكين.

المبحث الرابع: البحار والأهار.

المبحث الخامس: الليل والنهار.

المبحث السادس: الحياة والموت.

المبحث السابع: النوم.

المبحث الثامن: النبات.

المبحث التاسع: الأمراض.

الفصل السابع: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: الطاعون.

المطلب الثانى: ظهور نار الحجاز.

المطلب الثالث: كثرة الزلازل.

المطلب الرابع: ظهور الخسف.

المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة.

المطلب السادس: عود أرض العرب مروجاً وألهارا.

المطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات.

المبحث الثانى: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الدحال – بإذن الله –.

المطلب الثانى: الخسوف الثلاثة.

المطلب الثالث: الدخان.

المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغريما.

المطلب الخامس: النار التي تحشر الناس.

المطلب السادس: الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين.

الفصل الثامن: الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية.

المبحث الثاني: الآيات الكونية الأرضية.

الخاتمة: وفيها ذكر أبرز النتائج.

الفهارس(۱).

(١) وقد حذفتها عند الطباعة اختصارا، واكتفيت بفهرس المراجع والموضوعات.

# منهج البحث:

- فقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، وفق الآتي:
- ١ أجمع كل ما يتعلق بالآيات الكونية، وذلك من خلال أدلة الكتاب والسنة، مع تمييز الأحاديث الواردة فيها صحةً وضعفاً.
- ٢ أذكر أهمية هذه الآيات وعبوديتها، وما تضمنته من دلائل عقدية، والمنهج
   الشرعي تجاهها.
- ٣ أذكر التفسير العلمي للآيات الكونية، والدراسات المستقبلية فيما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى ويوم القيامة وصلتها بالعقيدة، مع نقل كلام الأئمة عليها، والدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بها.
  - ٤ أبين المخالفات العقدية المتعلقة بالآيات الكونية.
    - ٥ أعزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم.
- 7 أخرج الأحاديث الواردة في البحث من مصادرها، وأنقل الحكم عليها من كلام أهل العلم؛ إلا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما لتلقي الأمة لهما بالقبول.
  - ٧ أوثق النصوص بعزوها إلى مصادرها.
    - ٨ أترجم للأعلام.
  - ٩ أعرف بالملل والنحل والفرق، وكذا الأماكن والبلدان.
  - ١٠ أعرف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة وأضبطها بالشكل.
    - ١١ أعمل الفهارس اللازمة.

# الصعوبات التي واجهت الباحث:

١-تداخل الموضوعات، فالسماء مثلاً تدخل في الآيات الكونية السماوية، وتدخل في الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة، والآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة.

7- كثرة الآيات القرآنية عن الآيات الكونية، فقد بلغت حسب عدّ الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة 1900 آية (١).

 $-\infty$  الأعامية عن الآيات الكونية، فقد بلغت حسب عدّ الهيئة العالمية العالمية العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة 1٧٤٤ حديثا(7).

٤ - طول الموضوع وخصوصاً في بعض الآيات الكونية، وعلى سبيل المثال فقد صدرت رسالة دكتوراه تتعلق بالسماء في القرآن الكريم فقط من إعداد: د. غالب محمد رجا الزعارير، وكذلك رسالة في الماء له أيضاً.

٥-كثرة المؤلفات المعاصرة في الإعجاز العلمي مع عدم عنايتها بموضوع البحث.

٦-كثرة المؤلفات في الإعجاز العلمي باللغات المختلفة مع عدم إجادة الباحث لها.

## وفي الختام:

فإني أشكر الله وأحمده على ما يسر وأعان على إتمام هذا البحث، الذي أسأل الله على أن يكون صالحاً ولوجهه خالصاً.

كما أشكر بعد شكر الله عَرْبَيْلُ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة التي أتاحت لي هذه الفرصة لمواصلة الدراسة.

كما أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ: د. عبدالكريم بن محمد الحميدي المشرف على هذه

<sup>(</sup>١) انظر: الآيات الكونية في القرآن الكريم من إعداد الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة، مطبوع بالحاسب الآلي.

<sup>(</sup>٢) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية، إعداد الشيخ: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف، والشيخ: إسماعيـــل القرشي، مطبوع بالحاسب الآلي: ١٤١٦هــ.

الرسالة على ما بذله من جهد ووقت، ونصح وتوجيه، أسأل الله ﴿ عَرْضِكُ أَن يكون ذلك في ميزان حسناته.

كما أشكر الأساتذة الأفاضل الذين تكرموا بقبول مناقشة الرسالة، وهما الأستاذ الدكتور سيد عبدالستار مهيوب، وفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن.

وأشكر كذلك كل من ساهم ومد يد العون لي من أهل بيتي وغيرهم، وأخص منهم فضيلة الأستاذ: محمد المنصور، مدير مكتب الإعجاز العلمي بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، وفضيلة الشيخ أبو الأشبال صغير أحمد شاغف، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالحفيظ الحداد الباحثان بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة على ما قدموه لي من فهارس للآيات الكونية في القرآن والسنة.

وبعد فهذا جهد المقل وأستغفر الله وأتوب إليه من الزلل والتقصير، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عبد الجحيد بن محمد الوعلان ١٤٣٤/٤/٢٨

Awalaan@gmail.com



# الفصل الأول

# المنهج الشرعي تجاه الآيات الكونية

وفيه أمربعة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالآيات الكونية.

المبحث الثاني: أنواع الآيات الكونية.

المبحث الثالث: نبذة عن جهود السلف في العناية بالآيات الكونية ودلالتها العقدية.

المبحث الرابع: الضوابط الشرعية تجاه الآيات الكونية.







الآيات الكونية: هذه الكلمة تتكون من لفظتين: "الآيات"، و"الكونية".

### تعريف الآيات في اللغة:

الآيات جمع آية، والآية: العلامة، والإمارة والجماعة، والجمع آيات وآيٌّ وآيايٌ.

والآية: من التنزيل ومن آيات القرآن العزيز، وسميت بذلك لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام ويفضي منها إلى غيرها، وقيل سميت بذلك لأنها جماعة من الحروف، وآيات الله عجائبه (١).

والآية كذلك العبرة والعبر، كما قال تعالى: ﴿ ﴿ لَٰهَ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوَتِهِ عَايَنَتُ لِ

و تطلق الآية على المعجزة (٢)، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّلُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (١).

والآية في القرآن تطلق على معنيين:

الأول: إطلاق الآية على الشرعية الدينية، كآيات هذا القرآن العظيم، ومنه قوله تعالى:

(۱) انظر: تفسير الطبري: ١٨٧/١٢، قال الكرماني: ما جاء في القرآن من "الآيات" فلجمع الدلائل، وما جاء من "الآية" فلوحدانية المدلول عليه. البرهان في توجيه متشابه القرآن، تحقيق: أحمد عز الدين خلف الله، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط١: ٢٤٠، وانظر: درة التريل وغرة التأويل للإسكافي، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، ط١: ٢/ ٨٠٠- ٨٢٠.

(٣) لسان العرب، لابن منظور، تحقيق: عبد الله الكبير وآخرون، دار المعارف: ١٨٥/١، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، تحقيق: الشيخ يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥: ١٢٨/١، والمعجم الوسيط، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربية، ١٣٨٠: ١٣٥٨، وتاج العروس من حواهر القاموس لمحمد بن الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، وزارة الأوقاف الكويتية: ١٢٢/٣٧.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٧.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٥٠.

# ﴿ تِلْكَ ءَايَكِ ثُلَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (١).

الثاني: إطلاق الآية على الآية الكونية القدرية (١)، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَرَةِ وَالْمَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآينَةٍ لِأُولِي الْأَلْبَدِ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ النَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا شَنْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرُ لَا شَنْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَالسَّمْمِينَ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (١).

وهذه المعجزات لا تخرج عن كونما آيات كونية قدرية.

(١) البقرة: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابــن تيميــة، القــاهرة، ١٤١٥: ٣٣٩/٧، وانظر: محموع الفتاوى: ٣٢٢/١١.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير الشعراوي: ٨/٥٥/٨، ٩٧٤٧٥.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٩٤.

## تعريف الكون في اللغة:

الكون: الكاف والواو النون أصل يدل على الإخبار عن حدوث شيء، إما في زمان ماض، أو زمان راهن، يقولون كان الشيء يكون كونا إذا وقع وحضر.

والكُون: الحدَث وقد كان كونا وكيْنُونِة، والكائنة الحادِثة، والتَّكوُّن التحرك، تقول العرب لمن تشنؤه: لا كان ولا تكوَّن؛ لا كان: لا خُلق، ولا تكوّن: لا تحرك، أي مات، والكائنة: الأمر الحادث. وكوَّنه فتكوَّن: أحدثه فحدث، وكوّن الشيء: أحدثه. والله مكوِّن الأشياء يخرجها من العدم إلى الوجود، والكُوْن: واحد الأكُوان (۱).

وكوّن الشيء: ركبه بالتأليف بين أجزائه. والكون: الوجود المطلق العام، واسم لما يحدث دفعة كحدوث النور عقب الظلام مباشرة، وإن كان الحدث بالتدريج فهو الحركة، والكونان: الدنيا والآحرة (٢).

ويستعمل مصطلح الكون في الفيزياء، وفي الفلك ليشير إلى كل شيء موجود، من أصغر الذرات إلى أكثر الأجرام الفلكية بعدًا<sup>(٣)</sup>.

ويطلق مسمى الكون اليوم على هذا الفضاء الواسع وما به من أجرام، كالسماوات والأرض وما فيهن وما بين ذلك من كل متحرك وساكن مما علمه الإنسان وما جهله<sup>(٤)</sup>.

## المراد بالآيات الكونية:

(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/٨، ولسان العرب: ٣٩٦٣-٣٩٦٣، وتمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، تحقيق: على حسن هلالي وآخرون: ٣٧٦-٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط: ٢/٢ ٨١، والمعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة العربية العالمية، إعداد مجموعة من الباحثين، مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر والتوزيع، ط٢: ٢٨٥/٢٠.

<sup>(</sup>٤) الأجزاء الكونية بين النقل والعقل لعبد العزيز آل عبد الله، مكتبة دار البيان، ط1: ٧٧. وانظر: الموسوعة الفلكية لفايجرت، وتسمرمان، ترجمة: عبد القوي عياد، ومحمد جمال الدين الفندي: ٣٢٩، ٤٠٤.

يتبين لنا مما سبق أن المراد بالآيات الكونية: أنها المنسوبة إلى الكون الذي هو الخلق الذي كونه الله تعالى فكان، وذلك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات (١)، فكل المخلوقات ذواتها، وصفاتها، وأحوالها من الآيات الكونية (٢).

وهي العجائب – أي السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما – التي في الكون، ويسميها الله سبحانه آيات (٣)، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلنَّهُ اللهُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينتِ لِقَوْمِ يَنفَكَرُونَ ﴾ (٥).

وهذه الآيات الكونية هي مناط الاستدلال العقلي على وجود الإله $^{(7)}$ ، وعلى أن خالقها هو الرب المعبود وحده  $^{(7)}$ ، وعلى ما له من حكمة، ورحمة، وقدرة...  $^{(A)}$ .

والعلم الذي يعنى بدراسة الآيات الكونية الآن يسمى: علم الكونيات، وهو دراسة تركيب الكون وتطوره وحركته في علم الفلك والفيزياء الفلكية. وهذه الدراسة تحاول أن تشرح كيفية نشوء الكون، وماذا حدث له في الماضي وماذا يمكن أن يحدث له في

(٢) تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١: ٣٦٠/٢.

(٥) الروم: ٢١.

\_

<sup>(</sup>١) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط١: ١/١١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الشعراوي: ١٠/٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ٢٠٣٣/١، وانظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. عبد العزيز الطويان، دار أضواء السلف، الرياض، ط١: ٢/ ٧٧٧.

<sup>(</sup>٧) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٣٣٩/٧.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة لابن عثيمين:  $(\Lambda)$ 

المستقبل<sup>(١)</sup>.

(١) الموسوعة العربية العالمية: ٢٠/٥/٦-٣١٦.



الآيات الكونية تتنوع وتنقسم باعتبارات مختلفة، فمن ذلك:

أولاً: من حيث العينية، فتنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: أن تكون من الأعيان، كالشمس والقمر والنجوم والأرض والجبال... فهذه أعيان ظاهرة.

النوع الثاني: أن تكون من الأعراض<sup>(۱)</sup> التي تقوم بغيرها – وتسمى الظواهر الكونية-، كالخسوف والكسوف والزلازل والشهب والنوم<sup>(۱)</sup>.

ثانياً: من حيث التكرار والوقت، فتنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: آيات متكررة، وتتنوع في أوقاتها، ومنها:

١ - آيات يومية: مثل طلوع الشمس والقمر والليل والنهار.

٢ - آيات موسمية أو فصلية: كتغير الأجواء والفصول الأربعة والأمطار في الغالب.

۳ - آیات لیس لها وقت منتظم یعرفه الناس دون استدلال ونظر: کالخسوف والکسوف والزلازل.

النوع الثاني: آيات غير متكررة:

وهي التي لا تكون إلا في آخر الزمان: كطلوع الشمس من مغربها، وما يحدث للسماء والأرض عند قيام الساعة.

ثالثاً: باعتبار من تقع عليه، فتنقسم إلى نوعين:

(١) العرَض: بالتحريك هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به، انظر: التعريفات للجرجاني، تحقيق: محمد المرعشلي، دار النفائس، ط٢: ٢٢٥، والكليات لأبي البقاء أيوب الكفوي، تحقيق: عدنان درويش

ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢: ٦٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لزكريا بن محمد القزويني، بعناية سوزان مبارك، الهيئـــة المصــرية العامة للكتاب، ٢٠٠٦: ١٣.

النوع الأول: الآيات النفسية: وهي ما يظهره الله من علامات وآثار قدرته في ذوات وأحسام الإنسان من حواس وقوى، وقدرات عقلية وحسمية، وما يصابون به من شر أو حير، ومن نعمة أو نقمة: كالنوم والمرض.

النوع الثاني: الآيات الآفقية (١): وهي ما يظهره الله من علامات قدرته في الأشياء الخارجية، أي الأشياء المحسوسة في أقطار السماوات والأرض (٢).

رابعاً: باعتبار مكان وقوعها، فتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الأرض وما فيها وما هو متصل بها.

النوع الثاني: ما نراه فوقنا من هذه المنطقة الفضائية بما فيها من أحرام مضيئة وغير مضيئة.

النوع الثالث: السماوات العلى بما فيها وما فوقها من الكرسي والعرش (٣).

ومنهم من قسمها باعتبار مكان وقوعها، إلى نوعين:

النوع الأول: العلويات: ويقصد به ما يتعلق بالسماء وأبراجها والكواكب ومداراتها، والشمس والقمر وما يتصل بذلك من علم الفلك.

النوع الثاني: السفليات: وهي ما دون الأفلاك العلوية من النار والهواء والماء والتراب والرياح والسحاب والأرض والجبال والأشجار والبحار والأنهار والحجار والحيوانات والطيور(1).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الآفاق: جمع أفق وهو الناحية من الأرض المتميزة عن غيرها، أو ما ظهر من نواحي الفلك وآطراف الأرض. انظر: لسان العرب: ٩٦/١، والقاموس المحيط: ٧٧٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس: ١٨/٢٥، والتفسير الوسيط، لوهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط٢: ٣٢١/٣.

<sup>(</sup>٣) الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ٩-١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: ٢٠، ٨٩.

خامساً: من حيث الظهور والاختفاء، فتنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: آيات منتظمة الظهور والاختفاء، مثل الشمس والقمر والليل والنهار.

النوع الثاني: آيات لا تختفي أبداً، مثل السماوات والأرض والجبال والبحار.

سادساً: من حيث الدلالة فتنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: نوع يوضح الحكمة الإلهية والسنن الحكيمة في إيجاد الخلق وإنشاء الحوادث.

قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا يَنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا يَنَهُمُ لَا يَٰكُو اللَّهُ فَاصُفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلْجَمِيلَ ﴾ (()، وقال تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ, ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ (()، وقال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَرَهُ مَنَاذِلَ هَدَىٰ ﴾ (ا)، وقال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللّهُ ذَلِكَ إِلّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآكِينَ لِقَوْمِ لِنَعْلَمُونَ ﴾ (().

النوع الثاني: يتحدث عن المخلوقات ويصف نظام إيجادها الحكيم وأحوالها وفقاً لأحكام سنته، وتنفيذاً لإرادته ومشيئته ويصف ما فيها من رحمات ونعم للعباد فلا قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَتِ لِأُولِي ٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَتِ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَبِ تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَإِلَّ مَنْوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَازَلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الحجر: ٨٥.

<sup>(</sup>۲) طه: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٥.

<sup>(</sup>٤) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن، لحنفي أحمد، دار المعارف، مصر، ط ٣٥: ٣.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٩٠.

سابعاً: من حيث الاستدلال لها فتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: حسي، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ولا إلى دليل شرعي، كطلوع الشمس من مشرقها وحرارتها.

النوع الثاني: نظري، يحتاج إلى نظر واستدلال (٢)، كمعرفة وقت الكسوف والخسوف.

النوع الثالث: غيبي، لا يمكن معرفته إلا من طريق النصوص الشرعية، كطلوع الشمس من مغربها، وسجودها تحت العرش، وما يحدث للكون في آخر الزمان(1).

(١) الطلاق: ١٢.

(۲) عبس: ۲۷-۲۷.

(٣) انظر: الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ١٥، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: ٦.

(٤) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: ٩١٠.

\_



"لقد وفي علماء الإسلام الأجلاء المتقدمون منهم والمتأخرون، آيات الكتاب العزيز وسنة رسوله الكريم حقهما من التفسير والشرح والإيضاح والاستنباط، وصنفوا في ذلك كثيراً من المؤلفات الواسعة والمراجع القيمة في العقائد والتفسير والحديث والفقه وغيرها، وفسروا الآيات الكونية على مقتضى ما جاءت به الشريعة ووفق أصول اللغة وغريبها، وعلى قدر ما توافر لديهم من طرق العلم وأساليب البحث في الكائنات، وقد وفقوا فوصلوا إلى نتائج مشكورة لها قيمتها في الاستدلال على أصول العقائد" (١)، وخصوصاً ما يتعلق بالربوبية والبعث والنبوة.

واعتنوا بالآيات الكونية ودلالتها العقدية وبيان المخالفات العقدية المتعلقة بها سواء كانت ممن هم قبل الإسلام، كأهل الجاهلية والوثنيين والفلاسفة، أو ممن جاء بعده من أهله وغيرهم.

وتنوعت طرائقهم في التأليف والتصنيف في ذلك<sup>(٢)</sup> بين تأليف وتصانيف مستقلة، وبين تضمين لهذه المسائل في الكتب، سواء كتب التفسير أو الحديث وشروحه أو العقائد؛ بل حتى في كتب اللغة والتاريخ والبلدان والأماكن وغير ذلك، عند ذكر تعريف الآية أو مكالها أو تاريخها، تذكر هذه الآية وبعض ما يتعلق بها من دلائل ومسائل عقدية، مع بيان ما وقع فيها من مخالفات.

ففي كتب التفسير عند تفسير الآيات القرآنية التي تتحدث عن الآيات الكونية تذكر الآية الكونية ويحذر مما الآية الكونية وما ورد فيها من نصوص، وما تدل عليه من دلائل ومسائل عقدية، ويحذر مما وقع فيها من مخالفات واعتقادات باطلة ويرد على المخالفين فيها (٣).

(١) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: ٢٢١/١-٢٢٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تحقيق: أحمد البردوني: ٢٥٥/١-٢٦٠، تفسير ابن كثير: ٢٠/١-٧١.

أما في كتب الحديث فلهم طرائق منها: جمع الأحاديث الواردة في آية أو عدة آيات كونية، والآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين<sup>(۱)</sup>.

ومن خلال الكتب الجوامع تذكر بعض الأبواب المتعلقة بالآيات الكونية ويترجم لبعضها بما تدل عليه هذه الآية، مثل ما صنع البخاري رَيِّخُلَلْلَهُ في صحيحه: كتاب بدء الخلق، ثم ذكر تحته عدة أبواب منها<sup>(۱)</sup>: باب ما جاء في سبع أرضين، باب في النجوم، باب صفة الشمس والقمر، باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ كَالِيَاتِ الْمُعَلِيَةِ اللهُ الله

وأما شراح الحديث فإنهم يذكرون ما يتعلق بالآية الكونية من دلائل ومسائل عقدية والمخالفات الواقعة فيها والرد على ذلك عند شرحهم للحديث.

وفي كتب العقيدة تذكر الآيات الكونية، ويستدل بها والتصرف فيها والتدبير لها على وجود الخالق وربوبيته والرد على الملاحدة، كما يستدل بها على البعث بعد الموت، وعلى نبوة محمد على المسلم اعتقاده ويبين من خلال الآيات الكونية ما يجب على المسلم اعتقاده نحوها، ثم تذكر المخالفات العقدية الواقعة فيها كعبادة النجوم والتنجيم (٤).

وفي كتب التاريخ المطولة يفتتحون كتبهم بالكلام على ما ورد في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وما فيها من الآيات<sup>(٥)</sup>.

بل منهم من صنف في بيان عقيدة المسلمين في آية من آيات الله الكونية، ثم بين العقائد الباطلة المتعلقة بها من الفلاسفة والمشركين وغيرهم ممن ينتسب إلى الإسلام، والرد

\_

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب المطر والرعد والبرق والريح لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، تحقيق: محمد العمودي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري: ٦١٣-٦١٦.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: رضاء المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: البداية والنهاية لابن كثير: ١١/١-٨٨.

عليهم في ذلك<sup>(١)</sup>.

بالإضافة إلى التصانيف المنوعة للحث على التفكر في هذه الآيات الكونية وتفاصيل وعجائب صنع الله فيها ثم بيان دلالتها على صفات الله (7)، وما وقع فيها من مخالفات وبدع(7).

أما التوسع والتعمق في الآيات الكونية وهذه العلوم وفق ما كان يفعله الفلاسفة ونحوهم فإنه لم يكن من هدي السلف<sup>(3)</sup>، وإنما لما عربت كتب اليونان في بداية الدولة العباسية كان لذلك الأثر الكبير في إفساد عقائد بعض المسلمين، ومن ذلك ما يتعلق بالآيات الكونية والفلك<sup>(6)</sup>. قال الذهبي<sup>(7)</sup> رَحَظُلَلْتُهُ: "لما عربت كتب الأوائل ومنطق اليونان وعمل رصد الكواكب نشأ للناس علم حديد مرْدٍ مهلكٍ لا يلائم علم النبوة، ولا يوافق توحيد المؤمنين قد كانت الأمة منه في عافية ((3))، وكان الذين يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه وإنشاء المراصد الفلكية صنفان من الناس وهم الفلاسفة والمنجمون، وكثير من المنتسبين منهم إلى الإسلام كانوا متهمين في دينهم، بل منهم من هو شر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى وسائر المشركين ((4)). وعن هذا العلم المردي المهلك نجم الكلام في القمر اليهود والنصارى وسائر المشركين ((4)).

<sup>(</sup>١) انظر: القول في علم النجوم لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: يوسف السعيد، دار أطلس، ط١.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم، تحقيق: عصام الدين الصبابطي: ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: ٢٦، ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: نقض النظريات الكونية، لمحمد بن عبدالله الإمام، دار الآثار، صنعاء، ط١: ١٩-٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي: ٣٢٦.

 <sup>(</sup>٦) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي، المحدث، له مصنفات عديدة، منها: سير أعلام النبلاء،
 والعلو للعلي الغفار، والكبائر وغيرها، توفي عام ٧٤٨.

انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، دار أم القرى، القاهرة: ٢٦/٣ و شذرات الذهب: ١٥٣/٦.

<sup>(</sup>٧) تذكرة الحفاظ للذهبي، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية: ٣٢٨/١.

<sup>(</sup>٨) الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة، للشيخ حمود التويجري: ١١٨، ١٨٣-١٨٤، ط١، وانظر: تذكرة

وغيره من الأجرام العلوية والإخبار عما فيها بمجرد التخرصات والظنون الكاذبة(١).

أما ما يتعلق بما يحتويه القرآن والسنة من علوم كونية، فإن الغزالي (١) وَخَلَمُللُهُ هو أكثر من استوفى بيان احتواء القرآن على جميع العلوم، فقال: " القرآن يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائيتي علم (١)، إذ كل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف، إذ لكل كلمة ظاهر وباطن، وحد ومطلع"، ثم روى عن ابن مسعود تعليق أنه قال: «مَن أراد علم الأوَّلين والآخرين فليتدبر القرآن» ثم يقول بعد ذلك كله: "وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله عَرَيْنُ وصفاته، وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلوم لا نهاية لها، وفي القرآن إشارة إلى مجامعها"، ثم يزيد على ذلك فيقول: "بل كل ما أشكل فهمه على ولي القرآن إلى ودلالات عليه، النظريات والمعقولات، ففي القرآن إليه رمز ودلالات عليه، النظريات والمعقولات، ففي القرآن إليه رمز ودلالات عليه،

==

الحفاظ للذهبي: ١/٠٢٠.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد الغزالي، من رؤوس علماء الكلام، وكانت له عناية بالتصوف وقد غلا فيه، وأقبل في أخر عمره على الحديث، من مصنفاته: إحياء علوم الدين، والمستصفى من علم الأصول، وقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، توفي عام ٥٠٥.

انظر: وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان لابن حلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت: ٢١٦/٤، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١١. ٣٢٢/١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: قانون التأويل لابن العربي، تحقيق: محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط٢: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٠٦، بلفظ" فليشور القرآن": ٩/١٣٥-١٣٦ برقم (٨٦٦٥ و ٨٦٦٥). قال الهيثمي في مجمع الزوائد، تحقيق: عبد الله الدويش، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤: ٧/ ٣٤٢: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين للغزالي، تحقيق: محمد خير طعمه حلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١: ٣٦٨/١. وانظر: كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بروت، ١٤١٨ – النوع الخامس والستين في العلوم المستنبطة من القرآن-: ٢٤/٤، وفيه يقرر أن القرآن مشتمل على كل العلوم.

ثم لم يزل الأمر في زيادة حتى"نظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحِكَم الباهرة، في الليل والنهار، والشمس والقمر، ومنازله، والبروج، وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المواقيت"(١).

ثم وُجِدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآن، وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم، وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجاً كبيراً بين جماعة من أهل العلم، ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموضوع، كما أُلُفت بعض التفاسير التي تسير على ضوء هذه الفكرة (٢).

حتى وصل الأمر في هذا العصر إلى إنشاء جمعيات ومؤسسات في الدول الإسلامية والغربية تعنى بذلك، وعلى سبيل المثال<sup>(٣)</sup>:

- ١- الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة.
  - ٢- لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر.
  - ٣- جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر.
  - ٤- الهيئة الأردنية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة.
  - هـ الهيئة المغربية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة.
  - جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بولاية كاليفورنيا.
    - ٧- الجمعية الكندية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

وغيرها.

(١) المرجع السابق: ٢٦/٤-٢٨ باختصار.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير والمفسرون لمحمد بن حسين الذهبي: ٤٨٤/٢-٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض للدكتور زغلول راغب النجار، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الأردن، ط١: ٨٢-٩٠.



للتعامل مع الآيات الكونية ضوابط شرعية يجب الالتزام بها، منها:

ا = |V| الإيمان بجميع ما جاء في القرآن والسنة عن الآيات الكونية مما شهدناه أو غاب عنا، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مما صح به النقل (۱)، وإن خالف نظريات العلم الظنية (۲).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخْكُلُللهُ: "إن علم الدين طلباً وخبراً لا ينال إلا من جهة الرسول عَلَيْكُ ، وأما العلم بالكونيات فأسبابه متعددة، وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية الناس"(٣).

وقال الشيخ الألباني<sup>(۱)</sup> رَيِّخْلَللهُ و في تعليقه على حديث الذباب الذي رواه البخاري في صحيحه أن بعد أن بين ثبوته، ورد على من طعن في راوي الحديث أبي هريرة رَوَّوْتِيه -: "فهذا هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه؛ لأهم رموا صحابيا بالبهت، وردوا حديث رسول الله عَيْقِيُّ لمجرد عدم انطباقه على عقولهم المريضة!

## ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن النبي ﷺ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَكَىٰ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ إِنَّ هُوَ

(۱) انظر: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي، تحقيق: بشير عيون، دار البيان، دمشق، ط٢: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الدين والعلم، وهل ينافي الدين العلم؟ لمصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية، بيروت: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى: ٣٢٧/١١.

<sup>(</sup>٤) هو محمد ناصر الدين الألباني، من الأعلام البارزين وله عناية بالحديث، وله مصنفات كثيرة، منها: السلسلة الصحيحة والسلسة الضعيفة، وصحيح وضعيف السنن الأربعة، والتوسل وغيرها من الكتب، توفي عام ١٤٢٠. انظر: كتاب علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب، دار الشواف، الرياض، ط٤: ٢٨٧/١، وكتاب حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه لمحمد بن إبراهيم الشيباني، من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، وكتاب الإمام المجدد والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني لعمر أبو بكر، دار بيت الأفكار الدولية، عمّان.

<sup>(</sup>٥) كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء: ٦٣٣ برقم (٣٣٢٠).

إِلَّا وَحَى يُوكِى ﴾ (١)، لا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب؛ لأن الحديث برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي ومع ذلك فإن النفس تزداد إيمانا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح" (٢).

٢ – أن الله هو المتفرد بالخلق، والمتصرف في الكون.

وقد بين الله ذلك أتم البيان، قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلّذِي خَلَقَ ٱلسّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِاللّهِ وَيُومَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ الْفَيْبِ وَٱلشّهَادَةَ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسّمَوَاتِ ٱنتُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَاذَا أَو دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسّمَوَاتِ ٱنتُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَاذَا أَو دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسّمَوَاتِ ٱنتُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَاذَا أَو السّمَوَاتِ أَنْهُ وَلِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسّمَوَاتِ ٱنتُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَاذَا أَو السّمَوَاتِ أَنتُونِي مِكَانِي مِن قَبْلِ هَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ أَنْ مَن عِلْمِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴾ (")، وقال تعالى ﴿ يَتَأَيّنُهُا ٱلنّاسُ ضُرِبَ مَثُلُ أَنْ اللّهُ لِن يَعْلَقُواْ ذُبُ إِن اللّهُ لِن يَعْلَقُواْ ذُبُ اللّهُ وَلَوْ الْحَدَى عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن أَنْ أَنْ اللّهُ مَن عُولُ لَهُ أَو إِن اللّهُ مِن دُونِ ٱللّهِ لَن يَعْلَقُواْ ذُبُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (").

٣ - أن هذه الآيات الكونية لا تخرج عن قضاء الله وقدره ولا عن مشيئته وإرادته،
 قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ﴿ ٱللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

.) السلسة الصحيحة: 1.1-90/1 باختصار.

<sup>(</sup>١) النجم: ٣-٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ٤.

<sup>(</sup>٥) الحج: ٧٣.

<sup>(</sup>٦) القمر: ٤٩.

<sup>(</sup>٧) الأعلى: ١-٣.

غ – أن كل ما ورد في النصوص الشرعية من الآيات الكونية فهو لبيان كمال قدرة الله وحكمته و شكره، وليعبدوه حق الله وحكمته و شكره، وليعبدوه حق عبادته (1).

فذكر الآيات الكونية في القرآن في سياق العظة للاعتبار، وفي مورد الإرشاد للاستدلال على قدرة الخالق وحكمته في مخلوقاته، ليوجه الإنسان ببصيرته إلى خالقه، فيسبحه ويمجده ويعبده حق عبادته (٣).

ولذلك لا يجوز التكلف فيها ما لا علم للإنسان به والتأويل فيها بغير ما أنزل الله تعالى، كما قال قتادة رَخِهُ لللهِ: " حلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به"(٤).

o – أنه ليس في النصوص الصحيحة ما ينافي العلم الكوني الصحيح، ولا ما يناهض ما أثبته البرهان الساطع، وقام عليه الدليل القاطع<sup>(o)</sup>، بل إن فيه إشارات تدعمه وتثبت رجحان ما يذهب إليه<sup>(r)</sup>.

7 - أن من الآيات الكونية ما لا يمكن العلم به إلا عن طريق النصوص الشرعية الثابتة، ولا مجال للاجتهاد فيه لأن الله قد استأثر بعلم ذلك، كطلوع الشمس من مغربها آخر الزمان، وأهوال يوم القيامة.

(٢) الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ١٢.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير: ١٧/٢ه.

<sup>(</sup>٣) الدين والعلم، وهل ينافي الدين العلم؟: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري معلقاً: كتاب بدء الخلق، باب في النجوم: ٦١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، تحقيق: على الألمعي وعبدالعزيز العسكر وحمدان الحمدان، دار الفضيلة، الرياض، ط١: ٥٣٨/٢، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، تحقيق: على الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، ط٣: ٨٢٩/٣.

<sup>(</sup>٦) الدين والعلم، وهل ينافي الدين العلم؟: ١٣، الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ١٢

ومنها ما يدرك بالحس والمشاهدة، وهذه لا تحتاج إلى دليل شرعي، مثل أن الشمس مضيئة وذات حرارة (١).

ومنها ما يدرك بالنظر والاستدلال، كمعرفة وقت الكسوف والخسوف(١).

وعلى هذا فالعلوم الكونية تبنى على أصلين، إما نص شرعي تؤخذ منه الدلالة بصريح لفظ أو مفهوم، وإما محسوس تدركه الحواس البشرية وتصدقه النصوص الشرعية لأنها لا تخالفه في منطوق ولا مفهوم.

فمرجع القبول لكل العلوم القديمة والحديثة التي تتعلق بالآيات الكونية قام على إحدى قاعدتين، إما النقل الصحيح أو العقل الصريح، إذ لا تخالف بينهما.

٧ - عدم الخوض في الأمور الغيبية والوقوف مع النصوص الشرعية (")، كما قال تعالى: ﴿ قُل لَا يَعُلُمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشَعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (ن)، وقال تعالى: ﴿ قُل لَا يَعُلُمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّهُ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ وَقال تعالى: ﴿ فَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ اللّهُ مُن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ اللّهُ اللّهُ مِن فَي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ اللّهُ مِن عَضُدًا ﴾ (٥).

 $\Lambda$  – أن ما سكتت عنه النصوص الشرعية من ظنيات العلم – أي الكوني –، فلا شيء يمنعنا أن نسلم به، حتى يجيء من العلم – أي الكوني – ما يناقضه (7).

٩ - أن هذه الآيات الكونية لحدوثها أسباب حسية، فترول المطر سبب لحياة الأرض،

(۱) انظر: شرح السنة للبغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بـــيروت: ١٨٣/١٢، ط٢، والأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض ط٢: ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) الإتقان في علوم القرآن: ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ١٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الصواعق المرسلة: ٧٩٨،٨٣٠/٣، الدين والعلم، وهل ينافي الدين العلم؟: ٣٣.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجَرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن صَلِي مِن صَكْلِ دَابَيْةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنِ لِقَوْمِ لِعَن سَعْدِية، قال تعالى -مبيناً أن الاستغفار من أسباب نزول الأمطار-: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ رَازًا ﴿ اللَّهُ مَا يَكُمُ مِّلْكُوا أَنْهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّذَرَارًا ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا يَكُو بَا مَن أَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ ال

١٠ - ما أوتيه الإنسان من علم الآيات الكونية فإنه محدود بما أراده الله تعالى لتقوم الحجة على خلقه بما يظهره لهم من الآيات البينات التي تدل على عظمة هذا الكون وعظمة خالقه (٢)، قال تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْ رِرَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ خَالَة وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَنِ ٱللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُا يَيْنَهُمَ آ إِلَّا فِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى فَلَونَ عَلَيْ وَمَا يَنْهُمَ آ إِلَا فِي وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا يَيْنَهُمَ آ إِلَّا فِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَاللهُ وَلِي اللهُ اللهُ

11 - التثبت من حقائق العلم وعدم إقحامها في غير موضعها في القرآن والسنة، والواجب عند تفسير الآيات الكونية في القرآن أو السنة بالعلم الحديث، أن لا تخالف هذه التفاسير العلمية النصوص الشرعية، ولا تفاسير السلف، مع مراعاة الشروط والضوابط العامة

(١) البقرة: ١٦٤.

(۲) نوح: ۱۰–۱۲.

\_\_

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي: ٢٩/١٤، الأجزاء الكونية بين النقل والعقل: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الروم: ٧-٨.

للتفسير (١).

وأنقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية وَكُلِّللهُ تعالى وهو كالقاعدة الكلية للتعامل مع جميع العلوم الدنيوية، قال وَكُلِّللهُ: "فصل في جماع الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق السعادة والنجاة، وطريق الشقاوة والهلاك: أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام بحملا، لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده، ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه، أو تكذيبه؛ فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول...

فالرسول أعلم الخلق بها، وأرغبهم في تعريف الخلق بها، وأقدرهم على بياها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود، ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد، وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه، إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض أحر، وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان"(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن: ١٨٥/٤-١٨٨، والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث، لمنصور محمد حسب النبي، دار المعارف، القاهرة: ٥٣، والإعجاز العلمي في القرآن لسامي بن أحمد الموصلي، دار النفائس، بيروت، ط١: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) رسالة الفرقان بين الحق والباطل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى، دار الفكر، بيروت: ١٠٢/١.

# الفصل الثاني التفكر فى الآيات الكونية وأهميته

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية، وأهميته. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الأمر بالتفكر في آمات الله الكونية.

المطلب الثاني: أهمية التفكرية آيات الله الكونية.

المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية.

المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة.

المطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين.

المبحث الثاني: الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية.

وفيه أمربعة مطالب:

المطلب الأول: الهدي القرآني تجاه الآمات الكونية.

المطلب الثاني: الهدي النبوي تجاه الآمات الكونية.

المطلب الثالث: تأميد الله كأنبيائه ما كآمات الكونية.

المطلب الرابع: الآيات الكونية وأمركان الإسلام.



#### وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الأمر بالتفكرية اليات الله الكونية.

المطلب الثاني: أهمية التفكرية آيات الله الكونية.

المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية.

المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة.

المطلب المخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين.

#### المطلب الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية

لقد أنعم الله عَرَضٌ على بني آدم بنعم عظيمة سخرها لهم ليعرفوه بها -سبحانه-، فيعبدوه ويوحدوه، ويقوموا بمهمة الخلافة في هذه الأرض، ويحققوا الغاية التي من أجلها خلقهم الله عَرَضٌ. وإن من أعظم هذه النعم نعمة العقل والتفكير التي هي خاصية من خصائص الإنسان التي يتميز بها عن سائر الجمادات والعجماوات.

وقد ورد الأمر بالتفكر في كتاب الله في آيات عديدة (١)، سواءً التفكر في الآيات المتلوة، أو الآيات المشاهدة، أو آلاء الله، أو سير الأنبياء مع أقوامهم وعاقبة الفريقين، أو التفكر في الدنيا والآخرة أو غير ذلك.

ونبَّه سبحانه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم إلى أن آياته المتلوة والمشاهدة، وآياته في آلائه ونعمه لا ينتفع بها إلا أولو العقول والألباب والتفكير الصحيح؛ فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢)، في آيات كثيرة.

والتفكر في آلاء الله والسير المأمور به في القرآن الكريم هو: "سير القلوب والأبدان الذي يتولد عنه الاعتبار، وأما مجرد نظر العين وسماع الأذن، وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار فغير مفيد، ولا موصل إلى المطلوب"(٤).

قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ

<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم الدين- كتاب التفكر: ١/٤، ٥، ومفتاح دار السعادة: ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٤، النحل: ١٢، الروم: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٣، الروم: ٢١، الزمر: ٤٢، الجاثية: ١٣.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف بتفسير ابن سعدي، اعتنى به سعد بن فواز الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١: ١١٠٦/٣.

## بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

"فالقرآن يحث بمذه الآيات الإنسان على التأمل والنظر في بديع صنع الله في السماء والشمس والقمر والليل والنهار والضحى والظهيرة والأصيل والغروب، وفي الأرض والجبال والبحار والأنهار والسهول والنبات والرياح والأمطار، وخلق الإنسان والحيوان وسائر الكائنات، وأن أحداً لا يمكنه حفظ نظام الكون إلا الله تعالى العلى القدير"(٢)، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَّا يَغَلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (").

فالله عَرَجُكُ يدعو عباده إلى التعرف عليه وعلى أسمائه وصفاته وآثارها عن طريقين:

أحدهما: بالنظر في آيات الله المشاهدة في الآفاق والأنفس، وما فيها من العظمة والحكمة والرحمة والإتقان، والتي تدل على خالقها سبحانه وعلى أسمائه وصفاته.

وقد جاء في القرآن الكريم ما لا يقل عن ثمانمائة آية كونية (١٤)، بل أوصلها بعضهم إلى ما يربو على ألف آية (٥)، وبلغت حسب عد الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة ١٩٣٥ آية و١٧٤٤ حديثا<sup>(١)</sup>، بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقرب دلالاتما من الصراحة<sup>(٧)</sup>.

والطريق الثاني: بالنظر في آياته المتلوة في كتابه العزيز.

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢.

<sup>(</sup>٢) آيات الله في الكون – تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم لعبد الله شحاته، دار نهضة مصـر، القـاهرة، ط٥:  $. \Lambda \Upsilon - \Lambda \Lambda$ 

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٧.

<sup>(</sup>٤) الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: ٨١، وانظر: نماذج للآيات الكونية في القرآن: آيات الله في الكون: ٢٤-

<sup>(</sup>٥) التفسير والمفسرون: ٢/٢.٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: فهرس الآيات الكونية في القرآن الكريم، وفهرس الأحاديث الكونية والطبية.

<sup>(</sup>٧) قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض: ١٠-١١، ١٣، ٩٩.

قال ابن القيم (١) وَيَخْلَبُلُهُ في بيان هذا الأمر: "فالطريق الأول: النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة المعقولة، فالنوع الأول: كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ اللَّهُ مِن مَا مِن مَا عِنْ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَا عِفْكَ بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ ٱلنِّي جَنْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَا عِفْكَ بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَجِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ مَا فَيْكَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّينَجِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دُونِ وَالْمَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

والثاني: كقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقَرْءَانَ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْفَوْرَ الْقُرْءَانَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ولما سُألت عائشة رَخِيَّتُهَا عن أعجب شيء رأيته من رسول الله عَيَّلِيَّهُ، قالت: لما كان ليلةٌ من الليالي قال رسول الله عَيَّلِيَّهُ: « يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي». قُلت: والله إن ليلهُ من الليالي قال رسول الله عَيْلِيَّهُ: « يا عائشة فريني أتعبد الليلة لربي». قُلت: والله إن لاحب قُرْبَك، وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي

<sup>(</sup>۱) هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد الزرعي ابن قيم الجوزية، من أئمة السنة وأعلام السلف، من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، وزاد المعاد في هدي خير العباد وغيرها، توفي سنة ٧٥١.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة: ٤٧/٤، وشذرات الذهب: ١٦٨/٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٦٨.

<sup>(</sup>٦) ص: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) الفوائد لابن القيم، تحقيق: أحمد راتب عرموش، دار النفائس، بيروت، ط٦: ٣١.

حتى بل حجْرَهُ (۱)، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما راهُ يبكي، قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: « أفلا أكون عبداً شكوراً؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها و لم يتفكر فيها: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ اللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَتِ لِآؤُلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (٢) » (٣).

فالله عَرَضُ يقول في هذه الآية "تدبروا أيها الناس واعتبروا، ففيما أنشأته فخلقته من السماوات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم، وفيما عقبت بينه من الليل والنهار فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم، تتصرفون في هذا لمعاشكم، وتسكنون في هذا راحة لأحسادكم، معتبر ومدَّكر، وآيات وعظات "(٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِكُلُللهُ: " النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه"(٥).

وبتدبر القرآن الكريم تحصل معرفة الله تعالى، ومعرفة عظيم سلطانه وقدرته، وتتحقق العبودية له وكيفية عبادته سبحانه، فيحصل الخشوع والخضوع والتذلل والرجاء والخوف الخ.

قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) مَحْجِرُ العين: ما يبدو من النِقاب، انظر: الصحاح للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار العلم للملايسين، بيروت، ط٤: ٦٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣: ٣٨٦/٢ بـرقم (٣٠). وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر: السلسلة الصحيحة: ١٤٧/١ برقم (٦٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى: ٥١/٣٤٣.

# لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

قال ابن كثير (٢) وَتَحْكَلُلُهُ: "يرشدُ تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما حلق في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب، مما في السماوات من كواكب نيرات، ثوابت وسيارات، والشمس والقمر، والليل والنهار، واختلافهما، وإيلاج أحدهما في الآخر، حتى يطول هذا ويقصر هذا، ثم يقصر هذا ويطول هذا، وارتفاع السماء واتساعها، وحسنها وزينتها، وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها، وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات، وما ذرأ فيها من دوابّ مختلفة الأشكال والألوان والمنافع، وما فيها من حبال وسهول وقفار وعمران وخراب، وما في البحر من العجائب والأمواج، وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين، يحمل سفنهم، ويجري بها برفق بتسخير والأمواج، وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين، يحمل سفنهم، ويجري بها برفق بتسخير القدير له، لا إله إلا هو، ولا رب سواه. وقوله: ﴿ وَمَا تُعْنِي ٱلْأَيْنَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لا يؤمنون، كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِينَ مَالِينَ عَلَيْمٍ وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون، كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِينَ مَالِينَ الْمَالِينَ حَقَّتُ عَلَيْمٍ مَا الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون، كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْقِينَ الْأَلِيمَ ﴾ (٣)" (٤).

فهذه الآية وغيرها كثير تدعو إلى الأخذ بأسباب العلم والإيمان، ومنها: المشاهدة والتأمل والتفكر في هذه المخلوقات العظيمة.

(۱) يونس: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي، الإمام الحافظ المحدث المؤرخ، من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، واختصار علوم الحديث، توفي عام ٧٧٤.

انظر: الدرر الكامنة: ٢٠٠/١، وشذرات الذهب: ٢٣٢/٦.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٩٦-٩٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٢/٩٤٩.

### المطلب الثانى: أهمية التفكر في آيات الله الكونية

إن المتأمل في أحوالنا اليوم وأحوال الناس بعامة - لا أقول الكفار منهم بل الكثير من المسلمين - يرى البعد الشديد عن التفكير الصحيح النافع الذي يقود صاحبه إلى الخير في الدنيا والآخرة، وإنما نجد أن حل التفكير وقوته وكثافته قد وجه في ما لا ينفع في الآخرة؛ بل فيما يضر صاحبه هنالك من التفكير في شهوات محرمة أو في خواطر وشبهات وأماني باطلة ورديئة.

والموفق من وفقه الله عَرْوَجُلِ فصرف فكره وهمه في معرفة ربه سبحانه، وذكره وشكره وعبادته، والاستعداد للقائه في الدار الآخرة.

فالتفكر في خلق الله تعالى يزيد الإيمان في القلب ويقويه ويرسخ اليقين، ويجلب الخشية لله تعالى وتعظيمه، وكلما كان الإنسان أكثر تفكراً وتأملاً في خلق الله، وأكثر علماً بالله تعالى وعظمته كان أعظم خشية لله تعالى، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ أَلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ أَلَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولهذا كان السلف الصالح على جانب عظيم من هذا الأمر فكانوا يتفكرون في خلق الله ويتدبرون آياته، ويحثون على ذلك، يقول أحدهم: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، ولا فهم إلا علم، ولا علم إلا عمل. ويقول الآخر: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه ولا علم بال عدم أن السفر في طلب العلم يشمل العلم بآيات الله في أرضه، ففي مشاهد للمستبصر (٣).

قال ابن سعدي(٤) رَخِكُلُمْ اللهِ: " التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين" (١)؛ ولكن

\_

<sup>(</sup>١) فاطر: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين: ١٥٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، الفقيه الأصولي المفسر، من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير

ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود (٢٠).

ولأهمية التفكر في آيات الله الكونية نجد أن الله —تعالى – قد أقسم ببعضها تنبيها لأهميتها ونظامها وبديع صنعتها (٣)، وهذا في آيات كثيرة.

والتفكر من العبادات القلبية الجليلة، وهو من أفضل أعمال القلب وأنفعها له(ئ)، كما أنه أصل الطاعات ومبدؤها(٥). وهو سبيل المرء إلى العمل، وإدراك حقائق الأشياء، بل إن حياة المرء وسعادته تبع لأفكاره.

قال ابن سعدي رَجِّكُمُرُلَّهُ: " وأعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا، فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس"(٦).

فإعمال الفكر فيما ينفع ويقرب إلى الله من أهم المطالب الدينية. وقد مدح الله عباده الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، قائلين:

==

كلام المنان المعروف بتفسير ابن سعدي، والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، والـــدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية وغيرها من الكتب. توفي عام ١٣٧٦.

انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للشيح محمد بن عثمان القاضي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط7: ١/ ٢٢٩، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام، دار العاصمة، الرياض، ط٢: ٣/٨٨٣.

- (١) تفسير ابن سعدي: ٢٧٠/١.
  - (٢) المصدر السابق: ١/٩٦/.
- (٣) آيات الله في الكون: ٢٠، وانظر: التفكير فريضة إسلامية لعباس محمود العقاد، ضمن موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١: ٨٢٩/٥.
  - (٤) مفتاح دار السعادة: ١/٢٨٤.
    - (٥) المصدر السابق: ١٨٣/١.
- (٦) الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ: عبد الرحمن بن سعدي، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ط٤: ٢٧.

## ﴿ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَنَذَا بِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (١).

ولذلك نجد أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعظم عباد الله تفكرا في آيات الله ومخلوقاته، ونبينا عَلَيْكِيَّةٍ أكملهم في ذلك حيث كان يتفكر في آيات الله ومخلوقاته.

فعن ابن عباس رَوَالِيَّهَا أنه بات عند النبي وَالِيَّهِ ذات ليلة، فقام النبي وَالْهِ من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء، ثم تلا هذه الآية في سورة آل عمران قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَاللَّأَرْضِ وَاَخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِآوُلِي اللَّاكَبِ اللَّهُ اللَّهُ

قال النووي (٤) رَيَخْ ٱللّه أَه : "فيه أنه يستحب قراءها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر، وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات، كما ذكر في الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم "(٥).

(١) آل عمران: ١٩١.

(۲) آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول، ط١: كتاب الطهارة، باب السواك: ٢٢١/١ برقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) هو أبو زكريا يجيى بن شرف مُري بن حسن بن حسين الحزامي النووي، أحد أعلام الشافعية، مـن مؤلفاتـه: المجموع شرح المهذب، شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، توفي عام ٦٧٦.

انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: ١٤٧٠/٤، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، دار هجر، القاهرة، ط٢: ٣٩٥/٨.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٥٧ : ١٤٥/٢.

وكان ﷺ يأمر بالتفكر فيقول: « تفكروا في خلق الله، ولا تتفكروا في الله »(١).

وكان الصحابة على ومن بعدهم من التابعين يمتثلون هذا، وينظرون في ملكوت الله نظر تفكر واعتبار، ويتفكرون في آيات الله المشاهدة وآياته المتلوة، والتي تتضمن آيات الشرعية وآياته الكونية.

وقد وردت الآثار الكثيرة عنهم في ذلك، فقد سئلت أم الدرداء رَضِيَّهُمَّا عن أفضل عبادة أبي الدرداء رَضِيَّهُمَّ قالت: " التفكر والاعتبار "(٢).

(١) رواه الطبراني في الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥ ٢٥٠/٦ برقم (٦٣١٩)، والبيهقي في شعب الإيمان، تحقيق: عبد العلي حامد، الدار السلفية، بومباي، ط١: ١٨٥٣ برقم (١١٩)، من حديث ابن عمر وقال: "هذا إسناد فيه نظر". قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين من أخبار المطبوع مع إحياء علوم الدين -: ١٤/٥، قلت: فيه الوازع بن نافع متروك، وأخرجه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه أخر أصح منه. أ.ه... وقال السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤ - لما ذكر أسانيد الحديث-: ١٩١١ برقم (٣٤٢): وأسانيدها ضعيفة؛ لكن احتماعها يكتسب قوة، والمعنى صحيح. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ٤/٥٣، برقم (١٧٨٨): وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي والله أعلم.

(٤) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري، إمام حافظ مفسر، من أئمة التابعين، توفي عام ١١٠. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط٢: ٥٦/٥، وسير أعلام النبلاء: ٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد للإمام أحمد، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1: ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢٠٢.

<sup>(°)</sup> إحياء علوم الدين: ٢٢٠/١، وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار المغني، الرياض، ط١: ٣٠١.

التفكر (١).

وقد روي عن ابن عباس رَضِيْقَيْه قوله: "ركعتان مقتصدتان في تفكر، خير من قيام ليلة والقلب ساه"(٢).

وقال ابن رجب (٣) رَيْخُلَيْلَهُ: " ونقل عن الإمام أحمد رَيْخُلَيْلَهُ في رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام، ورجل أقل الأكل فقلت نوافله، وكان أكثر فكرة أيهما أفضل ؟ فذكر ما جاء في الفكر: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، قال: فرأيت هذا عنده أكثر -يعني الفكر وهو الفكر: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، قال: فرأيت هذا عنده أكثر وهو المنافذ على السرعة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو المنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين "(٤).

ومع هذا كله فقد أخبر الله عَرْضَالُ عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آياته، ودلائل توحيده كما قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (٥).

قال ابن جرير (٢) رَيَحْكُم لله في: " يقول -جل وعز-: وكم من آية في السماوات والأرض لله، وعبرةٍ وحجةٍ، وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من آيات السماوات،

(۱) تفسير ابن كثير: ۱/ ٤٤٨.

(٢)مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، أختصره أحمد بن على المقريزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري، وحامع العلوم والحكم، والتخويف من النار وغيرها، توفي سنة ٧٩٥.

انظر: الدرر الكامنة: ٢: ٣٢١، وشذرات الذهب: ٢٣٠/٦.

<sup>(</sup>٤) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن القيم، الدمام، ط١: ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) هو أبو جعفر محمد بن يزيد بن كثير الطبري، الإمام المفسر، أحد أعلام السلف، من مؤلفاته: جامع البيان في تأويل آي القرآن، وتاريخ الأمم والملوك، وصريح السنة، وغيرها، توفي سنة ٣١٠. انظر: سير أعلام النبلاء: ٢٦٠/١٤، شذرات الذهب: ٢٦٠/٢.

وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض، ﴿ يَمُرُونَ عَلَيْهَا ﴾ يقول: يعاينونها فيمرُّون بها معرضين عنها لا يعتبرون بها، ولا يفكرون فيها وفيما دلت عليه من توحيد ربها، وأن الأولوهة لا تنبغي إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كلَّ شيء فدبَّرها"(١).

وقال تعالى في ذم الغافلين عن آيات الله: قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهِا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنِنَا غَنِفِلُونَ ﴿ اللهُ الْوَلَهُمُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال ابن كثير رَجِّكُمُ لِللهُ : " يقول الله تعالى مخبرًا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه شيئا، ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم.

قال الحسن رَخِكُهُ للهُ والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها (٣)، وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها، والشرعية فلا يأتمرون بها، فإن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام، مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر (٤٠).

وعلى هذا فالتفكر دعوة قرآنية، وسنة نبوية، وآيات القرآن وسنة الرسول عَلَيْكُ مليئة بالدعوة إلى التفكر والتدبر في الآيات المسطورة، والآيات المنظورة، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\_\_\_

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٩٢/١٣.

<sup>(</sup>۲) يونس: ٧-٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول ﷺ والصحابة والتابعين لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمـــد الـــرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، ط٣.: ١٩٢٨/٦

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٢/٢٦.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٤٤.

#### المطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية

في القرآن الكريم ما يزيد على ألف آية تتحدث عن معالم هذا الكون، وتذكر مفرداته من السماوات والأرض، والشمس والقمر، والكواكب والنجوم، والجبال والبحار والأنهار، والمطر والرعد والبرق (١).

وهذه الآيات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية، لم تذكر في القرآن الكريم لجرد الذكر، أو من أحل بيالها للناس ودلالتهم عليها ابتداء، وإنما هي سيقت مساقا تابعا للغرض والهدف الذي ذكرت في ثناياه، من الاستدلال بها على قضايا كبرى: كالألوهية والنبوات والبعث (٢).

فهذا الكون وعجائبه وتنوعه علامات بينة تثبت قدرة الله وحكمته ووحدانيته لمن يتفكر ويتدبر.

قال ابن القيم رَخِكُلُللهُ في بيان الحكمة من هذه الآيات الكونية: " ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة، وباختلافها تارة، إذ هذا وهذا يستلزم ربوبيته وقدرته واختياره، ووقوع كل الكائنات على وفق مشيئته، فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه"...

ثم قال: "والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك، وهو أيضا من موجبات الحمد، فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه أيضا "(").

(١) انظر: عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم لمحمد السيد راضي حبريل، ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢١. ٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: سمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم للشيخ ناصر الماحد، موقع ملتقى أهل التفسير على الشبكة الطبيكة الطبيكة المجارية، ١٤٢٥ من Http://www.tafsirmail.com/index.php?subaction ما العنكبوتية، ١٤٢٥ هـ- showfull&id=1079908381&archive=&start\_from=&ucat=1&do=maqalat

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط١: ٢١٤-

وقد بين الله عَرَصُ لبعض الآيات الكونية حكماً خاصة بها بالإضافة إلى الحكم السابقة من كمال القدرة والدلالة على الربوبية والألوهية والبعث، ومن ذلك الحكمة في حلق النجوم، قال تعالى: ﴿ وَعَلَمَتَ وَبِالنَّجَمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ ٱلدُّنِيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ (٢).

قال قتادة كَيْكُلِللهُ: "خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به"(٣).

قال ابن سعدي رَكِظُلُللهُ: "والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات، وتغلغل فكره في بدائع الكائنات، علم ألها خلقت للحق وبالحق، وألها صحائف آيات، وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وألها مدبرات مسخرات، ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون، وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه"(٤).

(١) النحل: ١٦.

<sup>(</sup>٢) الملك: ٥.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران لعبد الرحمن بن سعدي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ط١: ٣٢.

### المطلب الرابع: الآيات الكونية وتثبيت العقيدة

إن العقيدة الصحيحة هي أعظم ما جاءت به الرسل، وكل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقيقها كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١)، لذا عني الكتاب الكريم والسنة المطهرة بتثبيتها في النفوس بالدلائل والبراهين العقلية والنقلية (١).

وانتقل رسول الله عِيَالِيَّةٍ إلى الرفيق الأعلى بعد أن مكث يبلغ رسالة ربه ثلاثًا وعشرين سنة، منها ثلاث عشرة سنة بمكة، كانت مهمته الأولى الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وتثبيتها، وما يتصل منها بالله سبحانه وتعالى أو التدليل على صدق الرسول ﷺ أو ما يتصل منها باليوم الآخر

ولذلك نجد أن غالب السور المكية تناولت البراهين والأدلة ليقتنع بما ذوو العقول في تثبت العقيدة.

قال تعالى: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ١ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ٣ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لُّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ (").

فأقسم الله سبحانه بماتين الآتين - الضحى والليل- وهذا دليل على قدرة خالقها، وربط بين آيات الكون وبين التأكيد على أن محمداً ﷺ لم يدْعه ربه، و لم يجفوه، بل بين أنه

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: في بيان أن القرآن جمع بين الأدلة العقليــة والنقليــة، والاستدلال بالآيات الكونية على التوحيد وإفراد الله بالعبادة مما فيه تثبيت للمـــؤمنين: ٢٨٤-٤٩٤، ٢٨٤، وحماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري د. عبد الله الزايدي، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، العدد (٧٧): ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) الضحى: ١-٥.

ربه<sup>(۱)</sup>، وفي هذا تثبيت له.

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مَن عُلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةً وَنَعَيْنَ لَكُمْ وَلِيْتَ فَوَمِن كُمْ مَن مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْمُحُمِّ لِحَكِيلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى يُنوفَّ وَمِن عَلَم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْمُحُمِّ لِحِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱلْمُتَنَّ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن حَلِّ زَقِيج اللَّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهُ تَزَنَّ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن حَكِلًا زَقِيج اللَّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهُ تَزَنَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن حَكِلًا زَقِيج اللَّهِ اللَّهُ الْمُأْلِقُ الْمُؤْنَ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن حَكْلِ زَقِيج اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن حَلِيمٍ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنِ اللّهُ الْمُؤْنِ اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ اللّهُ الْمُؤْنِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه سيعيده (٣).

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتما "( $^{(3)}$ )" وأن الذي أحياها سيحي الموتى، كما أنه قد قرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، وهو خلق السماوات والأرض، والمخلوقات العظيمة، فمتى أثبت المنكرون ذلك – ولن يقدروا على إنكاره – فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ "( $^{(9)}$ ).

\_

--

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ٤/٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي: ٦/١٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن سعدي: ١٠٩١-١٠٩١ باختصار.

<sup>(</sup>٥) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لعبد الرحمن بن سعدي، اعتنى به حالد بن عثمان السبت، دار ابن الجوزي،

ولقد تنوعت أساليب القرآن في تثبيت العقيدة من خلال الآيات الكونية، من ذلك:

أولاً: استخدم القرآن السؤال كطريقة للإقناع والوصول إلى الحق الذي هو التوحيد ونبذ الباطل الذي هو الشرك، مستدلاً على ذلك بذكر بعض الآيات الكونية، فقال تعالى منكرا على الكفار شركهم بالله في عبادته في الوقت الذي يقرون فيه بربوبيته (١): قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (')، وقال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ (")، وقال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (١٠).

ثانياً: تصديق حبر الأنبياء بحصول بعض الآيات الكونية.

فعن عبد الله بن مسعود رَغُولِيُّهُ قال: انشق القمر على عهد رسول الله عَلَيْهِ بشقتين. فقال رسول الله عَيْلِيَّةِ: «اشهدوا». وفي حديث أنس رَظِيْقُه أن أهل مكة سألوا رسول الله عَلَيْهُ أَن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر (°).

ولذلك ترى المشركين يطلبون من النبي ﷺ تصديق حبره ببعض الآيات الكونية، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوُلَآ أُنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلۡ إِنَّمَا ٱلْأَيَنْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ

الدمام، ط۱: ۳۰.

<sup>(</sup>١) السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم لأحمد بن عبد الفتاح ضليمي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينـــة النبوية، العدد (١١١): ٣٨.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٦١.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ٨٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب انشقاق القمر: ٢١٥٨/٤-٢١٥٩ برقم (٢٨٠٠، .( 7 \ . 7

## نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴾ (١).

قال ابن حرير رَخِهُ اللهُ في تفسير الآية: " وقالت المشركون من قريش: هلا أنزل على محمد آية من ربه، تكون حجة لله علينا، كما جعلت الناقة لصالح، والمائدة آية لعيسى؟ قل يا محمد: إنما الآيات عند الله، لا يقدر على الإتيان بها غيره ﴿ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُّيِينٌ ﴾ وإنما أنا نذير لكم، أنذركم بأس الله وعقابه على كفركم برسوله، وما جاءكم به من عند ربكم ﴿ مُبِينُ ﴾ يقول: قد أبان لكم إنذاره "(٢)، ثم إن الله عَرْقُ "لو علم أنكم تمتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأن ذلك سهل عليه، يسير لديه، ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان، فلا يجيبكم إلى ذلك "(٢)، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنعَنَا آنَ نُرُسِلَ بِٱلْأَيْنَا تُمُود ٱلنَّاقَة مُجْمِرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَّا اللهُ عَلْمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَّا اللهُ وَمُودَ ٱلنَّاقَة مُجْمِرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَّا اللهُ وَالْوَنُ وَءَائِينَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَة مُجْمِرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلُونُ وَءَائِينَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَة مُجْمِرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْوَنُ وَءَائِينَا تُمُودَ ٱلنَّاقَة مُجْمِرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَا اللهُ اللهُ وَالْوَانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُونُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

ومن ذلك المجلس الذي حلس فيه المشركون يطلبون الآيات على وجه العناد والكفر، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ ثُو اَلَّ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْيِل وَعِنَبِ فَنُفَجِّر ٱلْأَنْهَا رَخِللَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تَسُقِط ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْقِي بِاللّهِ وَالْمَلْتِكَةِ قَبِيلًا ﴿ ثُلُ اللّهِ اللّهِ مَا أَوْ تَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ رَعْمُ فَي السَّمَآءِ وَلَن نُوْمِن لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنزّل عَلَيْنَا كِئنَا نَقْرَوُهُ أَوْ لَكُ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ كُنتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (٥٠).

(١) العنكبوت: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ١١/٢١.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٤٢٨/٣.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٩٠-٩٣.

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له، "لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشادًا لأحيبوا إليه، ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرًا وعنادًا "(١).

ثالثاً: بيان عبودية جميع الكائنات لله تعالى بما في ذلك الآيات الكونية، فلا يستوحش السائر إلى الله من قلة السالكين على الطريق فإن جميع المخلوقات العلوية والسفلية تسجد وتسبح لله عَنَى إلا من حق عليه العذاب، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسَجُدُ لَهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيرٌ مِن النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١).

رابعاً: بيان تفرد الله عَرَفِي بخلقها وحكمته وتصرفه فيها، فلله ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية، والمغفرة والعقوبة، بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته (٣).

قال ابن سعدي رَجِّكُمُ لِللهُ في الطرق الكلية إلى العلم بأنه لا إله إلا الله، وهي من أهم الأمور في تثبيت العقيدة، وألها ثمان طرق وذكر منها: " الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية".

ثم قال: "الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته، وبديع حكمته، وغرائب خلقه"(٤).

خامساً: إجابة الله عَرَي السؤال أولياءه عن طلبهم بعض الآيات الكونية.

(٣) انظر: تفسير البغوي: ٣/٢٥٤-٥٥٨، تفسير ابن كثير: ٢٦٣/٣-٢٦٤، تفسير ابن سعدي: ١٨/١٤.

\_

<sup>(</sup>۱) معالم التتريل لأبي محمد الحسين البغوي، تحقيق: محمد النمر وآخرون، دار طيبة، الرياض، ط۱: ۷۱۲–۷۱۷، وانظر: تفسير ابن كثير: ۳۷/۳.

<sup>(</sup>٢) الحج: ١٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن سعدي: ٤/٢٥٨.

فإن مما يثبت عقيدة المؤمن أن يريه الله عَنِيْ بعض آياته الكونية، وقد سأل إبراهيم عَلَيْتُ فِيْ رَبه أن يريه آية من آياته الكونية، يريد أن يطمئن قلبه بها، كما أحبر الله عنه: قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبلِ مِّنْهُنَ جُزْءًا لَيُطَمَبِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِ جَبلِ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ الْعَلَمُ أَنَّ ٱللّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾ (١).

فالمسألة من قبل إبراهيم عُلاَيَتُ لم تعرض من جهة شك، لكن من قبل زيادة العلم؛ فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال، وتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان ويكمل به الإيقان (٢).

وقال عن الحواريين: ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن قَلْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ قَالُوا لَوْيَدُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ قَالُوا لَوْ اللَّهُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَاخِرَا وَءَاخِرَا وَءَاخِرَا وَءَاخِرَا وَءَاخِرَا وَءَاخِرَا وَءَاخِرَا وَءَائِلَ وَءَاخِرَا وَءَاخِرَا وَءَاخِرَا وَءَاخِرَا وَءَاخِرَا وَالْتَهُ مِنْكُ وَارْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ (١).

قال ابن كثير رَخِكُلللهُ: " ﴿ وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا ﴾ إذا شاهدنا نزولها رزقًا لنا من السماء ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ

(٢) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق: محمد بن سعد آل سعود، جامعة أم القرى، مكة، ط1: ٣/ ١٥٤٦، شرح السنة للبغوي: ١/ ١١٤-١١٥، تفسير ابسن سعدي:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٠.

<sup>. 7 . 1 7/ 2</sup> 

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١١٢-١١١.

ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ أي ونشهد أنها آية من عند الله، ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به.

وقوله: ﴿ وَمَايَةً مِّنكُ ﴾ أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء، وعلى إحابتك دعوتي، فيصدقوني فيما أبلغه عنك "(١).

سادساً: سرد الآيات الكونية والإشارة إلى الاعتبار بها.

فقراءة الآيات التي تتحدث عن إثبات ربوبية الله وألوهيته، وتؤيد ذلك بالأدلة العقلية، وتؤكده بسرد الآيات الكونية مما يزيد الثبات والإيمان، ويدفع الوسوسة والشكوك والأوهام.

ولذلك يرشد الله تعالى إلى الاعتبار بما في الآفاق والأنفس من الآيات المشاهدة كخلق السماوات والأرض وما فيهما، وأن كل ذلك دال على حدوثها، وعلى وجود خالقها وحكمته (٢)، قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوُا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللّهُ ٱلْخُلُقُ ثُمّ يُعِيدُهُۥ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ (١). ولما سمع هذه الآية حبير بن مطعم تطالى قبل إسلامه وما تضمنته من بليغ الحجة، قال: كاد قلبي أن يطير (٥)، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه تطالى (١).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ٢٠/٢، وانظر: تفسير القرطبي: ٣٦٥/٦، وتفسير ابن سعدي: ١/٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى: ٣٣١/٣-٣٣٦، وتفسير ابن كثير: ١٩/٣، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم البقاعي، تحقيق: محمد بن عمران الأعظمي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط١، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية: ٢٢٣،٢٣١/٢٠، ٢٤/١٨.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ١٩.

<sup>(</sup>٤) الطور: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الطور: ٩٥٤ برقم (٤٨٥٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراً: ٧٦٢ برقم (٤٠٢٣).

#### المطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين

الله عَوَى هو خالق كل شيء وربه ومليكه، وهذه الربوبية للمخلوقاته على نوعين: ربوبية عامة، وربوبية خاصة.

قال ابن سعدي رَجِحُكُمُلُلُهُ في بيان أنواع ربوبية الله لمخلوقاته: "كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها. وهي على نوعين:

ربوبية عامة: يدخل فيها جميع المخلوقات: برها وفاجرها؛ بل مكلفوها وغير المكلفين، حتى الجمادات. وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها، وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها، وحصول منافعها ومقاصدها فهذه التربية لا يخرج عنها أحد.

والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل، ويوفقهم لتكميله ويُكملهم بالأخلاق الجميلة، ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها: التوفيق لكل حير، والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة.

فحيث أُطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله تعالى: ﴿ اَلْحَمَدُ بِلَّهِ رَبِّ كُلِّ شَيْءً ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءً ﴾ (١)، ونحو ذلك. وحيث قُيدت بما يحبه ويرضاه، أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإن المراد بها النوع الثاني. وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالباً، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة "(٣).

هذا من جهة ربوبية الله لمخلوقاته، أما من جهة عبودية المخلوقات لله عَرَبَيْ فهي أيضاً

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٢.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) القواعد الحسان: ٨٣، وانظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢: ٧-٥٢.

على نوعين: عبودية عامة، وعبودية خاصة.

قال ابن القيم رَخِكُهُ لِللهُ في بيان انقسام العبودية إلى عامة وحاصة: "العبودية نوعان: عامة وحاصة، فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فهذه عبودية القهر والملك، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اُتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ اللَّهُ مَوْمَنهُم وَكَافَرُهُمْ فَهَذَهُ عَبُودية القهر والملك، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اُتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ اللَّهُ مَوْمَنهُمُ وَتَغِيرُ الْجِبَالُ اللَّهُ مَوْمَنهُمُ وَتَغَيْرُ الْجِبَالُ هَدًا لَهُ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ اللَّهُ مَن فِي الرَّحْمَنِ أَن يَنَخِذَ اللَّهُ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَالِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ (١)، فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم (١)...

وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة وإتباع الأوامر، قال تعالى: ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ اللَّيْوَمَ وَلَا آلتُكُم تَكَنَّرُونَ ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ الْجَتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنابُواْ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ اللَّهُ رَعْبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَأُولَةٍ اللَّهُ اللَّهُ وَأُولَةً اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَأُولَةً اللَّهُ اللَّهُ وَأُولَةً اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته"(°).

فدل ما سبق على أن للعبودية معنى عاما وهو: القهر والتسخير، وهو يشمل جميع الكائنات كلها، ومعنى خاصا وهو: الطاعة والمحبة والإتباع، وهو يشمل أهل طاعة الله وولايته.

(٢) انظر: العبودية: ١٠٤.

<sup>(</sup>۱) مريم: ۸۸–۹۳.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ١٧-٨١.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء: ١٠٥/١.

وهذا الكون الواسع بما فيه من الكائنات كلها يخضع لخالقه وباريه ويؤدي عبوديته له سبحانه. وقد جاء في النصوص الشرعية ما يدل على دخول الكائنات - غير الإنسان- في المعنى الخاص للعبودية، كالطاعة والسجود والتسبيح والاستغفار والإسلام والإشفاق والخشوع وسماع الأذان وشهادتها للمؤذن يوم القيامة وغيرها(۱)، وذلك بما أودعه الله فيها من الإدراك والتمييز.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآ ِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثِنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهَا قَالَتَا اللهَ اللهُ اللهُ وَلِلْأَرْضِ ٱثِنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهَا قَالَتَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قال ابن جرير رَجِحْكُمْلَهُ: "قال الله للسماء والأرض: جيئا بما خلقت فيكما، أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات، وتشقّقِي عن الأنمار ﴿قَالَتَا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ﴾ جئنا بما أحدثت فينا من خلقك، مستجيبين لأمرك لا نعصى أمرك"(٣).

وقال تعالى مخبراً عن سحود الكائنات: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسَجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱللَّرَضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجْرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّن ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن ثُمُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ (١٠).

فأثبت الله السجود لهذه الكائنات، ولكن لا نعلم كيفيته، ولا يلزم أن سجودها على سبعة أعضاء كسجود المسلمين، إذ سجود كل شيء بحسبه.

\_

<sup>(</sup>۱) انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن جامع الرسائل لابن تيمية، المجموعة الأولى، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار العطاء، الرياض، ط١: ٣ وما بعدها، وعبودية الكائنات لرب العالمين لفريد إسماعيل التوني، مكتبة الضياء، حدة، ط١: ٢٤٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ١١٤/٢٤، وانظر: تفسير ابن كثير: ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) الحج: ١٨.

قال ابن كثير رَجِّكُلُللَّهُ: "يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها وسجود كل شيء مما يختص به"(١).

وقال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَٰتُ ٱلسَّبَوَٰتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ. وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ. كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾(٢).

قال ابن كثير رَجِحُكُمُللهُ: "يقول تعالى: تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي من المخلوقات، وتترهه وتعظمه وتجلّه وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون، وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته.

... وقوله: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ . ﴾ أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ﴿ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحُهُم ۗ ﴾ أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغتكم. وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد (٣)،... كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رَخِالي أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل (١٤) (١٠)...

وأما الإسلام، فقد قال تعالى: ﴿ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (1).

قال ابن تيمية رَجِّكُمُلَّلُهُ: "فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۲۰/۳.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله: ٤/١، وعبودية الكائنات لرب العالمين: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة: ٦٨٥ برقم (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ٣/٥٤ باختصار.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٨٣.

حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم يصرّفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبّد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور "(١).

وأما القنوت، فقال تعالى: ﴿ وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلُّ لَّهُ, قَانِنُونَ ﴾ (٢).

والمقصود أن هذه الآيات تؤكد أن جميع المخلوقات، الحيوانات منها والنباتات، ناطقها و جامدها، تسبح الله وتمجده وتقدسه وتصلي له وتوحده (٣).

وهذه العبادة من هذه المخلوقات آية من آيات الله العظيمة حين يتصور القلب أن كل حصاة وكل حجر، وكل حبة وكل ورقة، وكل زهرة وكل ثمرة، وكل نبتة وكل شجرة، وكل حيوان وكل إنسان، وكل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء، وكل سكان الأرض والسماء، كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه.

ولقد أنكر هذه العبودية طائفة من الناس بحجة أن هذه الكائنات لا تعقل ولا تدرك وليس لها أي عبودية لله عَرْضَ ، وما ورد في النصوص من سجود هذه الكائنات أو تسبيحها أو نحو ذلك اضطر إلى القول فيها بالتأويل (أ) أو الجاز (أ). فقالوا عن سجود الشمس في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسَجُدُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ

(٢) الروم: ٢٦.

<sup>(</sup>١) العبودية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير: ٤/ ٣٠٠، ٣٣٠، ٣٤٤، ٣٥٧، ٣٦٣، ٣٧٤، ورسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لابن تيمية: ٣.

<sup>(</sup>٤) المراد به هنا: صرف اللفظ من الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح. انظر: التعريفات: ١١٢، ومجموع الفتاوى: ٣٥/٥، ٣٠/٨٦، ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره محمد بن الموصلي، تحقيق: الحسن العلوي، دار أضواء السلف، الرياض، ط١: ٢٢/١.

<sup>(</sup>٥) المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. انظر: التعريفات: ٢٨٣، أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني، تحقيق: محمد رشيد رضا وأسامة صلاح الدين منيمة، دار إحياء العلوم، بيروت، ط١: ٤٣٧-٤٣٨، ومختصر الصواعق المرسلة: ٢٩٠/٢.

وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وعن تسبيح الجبال في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًا يَنجِبَالُ أُوِّبِي مَعَدُهُ وَالطَّيْرِ وَالنَّالَةُ الْخَدِيدَ ﴾ إنما الأمر أن الجبال لم تسبح ولم تردد مع داود عَلَيْنَا ﴿ ) إنما الأمر أن الجبال كانت تمشي مع داود عَلَيْنَا ﴿ فَكَانَ كُلُ مَن رآها كذلك سبح، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة (٣).

والقول بالجاز وتأويل النصوص الشرعية على غير مرادها مخالف لهدي السلف الصالح بل فيه محادة لله تعالى ورسوله في نفي آيات الله تعالى المترلة وتعطيل معناها. ومخالف لما يجب أن يكون عليه المؤمنون تجاه النصوص الشرعية، حيث إلهم مأمورون بالتسليم لها والإيمان بها وعدم الخوض في الكيفية ما دام قد ثبت صحة النص، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا وَأُولَتِهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (ن) وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

(١) الحج: ١٨.

<sup>(</sup>۲) سبأ: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٤٠: ٤/ ٣١٩، ٣٥٩-٤٥٤، وأنوار التتريل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١: ٢٩٣، ٢٩٣، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان داودي، دار القلم، دمشق، ط٢: ٣٩٣، ٣٩٣،

<sup>(</sup>٤) النور: ٥١.

أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُم مُبِينًا ﴾ (١). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

قال البغوي (٢) وَخُلَلْلُهُ: " ومذهب أهل السنة أن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره، ولها صلاة وتسبيح وحشية كما قال عَرَيْنُ : الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره، ولها صلاة وتسبيح وحشية كما قال عَرَيْنُ وَلِن مِّن شَىءٍ إِلّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ، وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ لَا نَشْيَحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ مَن فَى السَّمَوَتِ وَمَن فِي اللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَقْعَلُونَ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ أَلَوْتُ رَأَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَقْعَلُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَلَكُ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ اللهَ فَمَا لَهُ اللهُ فَمَا لَهُ وَلَا اللهُ فَمَا اللهِ ويكل علمه إلى الله له ويكل علمه إلى الله تعالى " ﴿ أَلَوْ مِنْ أَلَكُ وَلَا اللهُ ويكل علمه إلى الله تعالى " أَلَا اللهُ ويكل علمه إلى الله تعالى " أَلَا اللهُ ويكل علمه إلى الله تعالى " أَلَا اللهُ الل

وقال ابن تيمية رَخِيْلَلْلُهُ في الرد على من فسر السجود والتسبيح بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيها ودلالتها على الصانع فقط: " وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيهما ودلالتها على الصانع فقط فالاقتصار على هذا باطل؛ فإن هذا وصف لازم دائم لها لا يكون في وقت دون وقت، وهو مثل كولها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى

(١) الأحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، من مؤلفاته: معالم التتريل، وشرح السنة، والأنــوار في شمائل النبي المختار، توفي سنة ٥١٦.

انظر: سير أعلام النبلاء: ١٩/ ٤٣٩، وشذرات الذهب: ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) النور: ٤١.

<sup>(</sup>٥) الحج: ١٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي: ١٦/١.

وعلى هذا فالمخلوقات كلها لا تزال ساجدة مسبحة، وليس المراد هذا فإنه قال تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ, يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ اللَّهُ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَاللَّهُ إِلَا تُهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: وَقَالَ: هِ وَقَالَ: هُوَ لَكُمُ مَكُنُهُ, وَتَسْبِيحُهُ, ﴿ (')، فقد أخبر سبحانه وتعالى عنه أنه يعلم ذلك، ودلالتها على الرب يعلمه عموم الناس" (").

فبيّن رَخِهُ اللهِ : "أن دلالتها على الصانع فقط والاقتصار عليه باطل، وذلك لأن الدلالة لا تكون في وقت دون وقت، فإن الله أخبر عن الجبال أنها تسبح مع داود عَلَيْتُ اللهِ بالعشي والإشراق، ولو كان المراد الدلالة على الصانع لكان ذلك في كل وقت"...

ثم ذكر رَحِجٌكُم لللهُ أن الله ذكر أن سجودها يكون طوعاً وكرها، ولو كان متعلقاً بانفعالها لمشيئة الرب وقدرته فإن ذلك لا ينقسم إلى طوع وكره، فقال: "وأيضا فإنه قسم السجود إلى طوع وكره، وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته لا ينقسم إلى طوع وكره، ولا يوصف ذلك بطوع منها ولا كره؛ فإن دليل فعل الرب فيها ليس هو فعل منها ألبتة.

والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات، وكون الرب خالقا لها إنما هو كونها مخلوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إليها، يبين ذلك أنه خص الظل بالسجود بالغدو والآصال، والظل متى كان وحيث كان مخلوق مربوب"(٤).

ثم بيّن رَخِهُ اللهُ أن كونها ساجدة مسبحة" آية دالة وشاهدة للخالق تعالى بصفاته لكونها مفعولة له، وهذا معنى ثابت في المخلوقات كلها لازم لها، وهي آيات للرب بهذا الاعتبار، وهي شواهد ودلائل وآيات بهذا الاعتبار؛ لكن ذاك معنى آخر، كما يفرق بين كون الإنسان مخلوقا وبين كونه عابدا لله، فهذا غير هذا، هذا يتعلق بربوبية الرب له، وهذا

(٢) النور: ٤١.

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۸–۱۹.

<sup>(</sup>٣) رسالة في قنوت الأشياء كلها لرب العالمين: ٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١/٤٤.

يتعلق بتألهه وعبادته للرب" (١).

وقال أيضاً في الرد على من قال يلزم لسجودها أن يكون لها سبعة أعضاء، ووضع الجبهة على الأرض: " ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على سبعة أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على التراب؛ فإن هذا سجود مخصوص من الإنسان ومن الأمم من يركع ولا يسجد، وذلك سجودها كما قال تعالى: ﴿ وَآدَخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَكًا وَقُولُوا حِطّةٌ ﴾ (١)، وإنما قيل ادخلوه ركعا. ومنهم من يسجد على جنب كاليهود، فالسجود اسم جنس ولكن لما شاع سجود الآدميين المسلمين صار كثير من الناس يظن أن هذا هو سجود كل أحد"(١).

وقال ابن القيم وَخُلَلْلُهُ في الرد على من قال أن تسبيح الشجر وورقه هو دلالته على صانعه فقط، بعد أن بين الحكمة في خلقها وألها ساحدة لله مسبحة بحمده: "وكلها ساحدة لله مسبحة بحمده، قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا مُسبحة بحمده، قال تعالى: ﴿ تُسبِّحُهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (أ)، ولعلك أن تكون ممن غلظ يُسبِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسبِيحهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (أ)، ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط، فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر، وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته، كما ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة، كقوله تعالى: ﴿ وَٱلْطَلَيْرُ صَلَقَلْتُ كُلُّ اللهُ دلالته قد عَلمَ اللهُ دلالته قد عَلمَ اللهُ دلالته اللهُ ولالته اللهُ ولالته اللهُ عَلَمُ صَلَائَهُ وَلَسَّيِهِ مَا اللهُ دلالته اللهُ ولالته اللهُ ولالته اللهُ ولالته اللهُ عَلَم عَلَى اللهُ قد علم اللهُ دلالته اللهُ عَلَى اللهُ ولالته اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ولالته اللهُ عَلَى اللهُ ولالته اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(١) المصدر السابق: ١/٤٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢٧/١-٢٨.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) النور: ٤١.

عليه، وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا، وفرق بينهما وعطف أحدهما على الأخر، وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص يخبر عنها بالتأويب، كقوله: ﴿ يُحِبَالُ أُوِّيقِ مَعَهُ ، ﴾ (١)، وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشى والإشراق، أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين الوقتين، وبالجملة فبطلان هذا القول اظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه والحمد لله (٢).

(۱) سـبأ: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة: ٢/٣٤٨-٣٤٨.



وفيه أمربعة مطالب:

المطلب الأول: الهدي القرآني تجاه الآيات الكونية.

المطلب الثاني: الهدي النبوي تجاه الآيات الكونية.

المطلب الثالث: تأميد الله لأنبيائه ما لآبات الكونية.

المطلب الرابع: الآيات الكونية وأمركان الإسلام.

#### المطلب الأول: الهدي القرآني تجاه الآيات الكونية

إن تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده، ودعوته إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والأنفس، لا يُراد منه إلا مخاطبة العقول والفطر البشرية، وتوجيه عامة الناس وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة، ولفتهم إلى آيات قدرة الله وحكمته ودلائل وحدانيته، من جهة ما لهذه الآيات والمشاهد من روعة في النفس وجلال في القلب، لا من جهة ما لها من دقائق النظريات وضوابط القوانين (۱).

فالآيات الكونية التي يتحدث عنها القرآن الكريم تتميز بأنها حقائق ضخمة، وحلق عظيم، لا يقدر قدرها إلا الذي أبدعها وخلقها سبحانه وبحمده، وقد أراد الله تعالى أن تكون تلك الآيات الكونية شواهد حق على صدق القرآن الكريم، وبراهين صدق على المبلغ له.

ولهذا نحد أن للقرآن الكريم الهدي الواضح تجاه هذه الآيات الكونية، ويمكن تقسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام رئيسة (٢):

<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن القيم، الدمام، ط١: ١٠١/٢ وما بعدها، والتفسير والمفسرون: ٤٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: سمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: ١.

#### القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية

أولاً: بيان عجزها عن التصرف.

إن من الهدي القرآني تجاه الآيات الكونية أن يبين عجزها، وألها لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئاً (١)، للاستدلال بذلك على إثبات وجود الله، وتقرير وحدانيته وعظمته وقدرته، قال تعالى: ﴿ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَارِ فَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الل

قال إبراهيم عَلَيْ في مناظرته لقومه مبيناً عجز هذه الآلهة التي تدعى من دون الله: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَكَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَالُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَكَمَّا أَفَلَ جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْآفِلِينَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ عَلَيْهِ ٱلْقَالِينَ اللهِ فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَمَر عَلَيْهِ ٱلْقَالِينَ اللهِ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنِ لَمْ يَهْدِنِي رَقِي لَأَحْهُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ لَيْنِ لَمْ يَهْدِنِي رَقِي لَأَحْهُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

قال ابن كثير رَخِكُلُللهُ: " وبين - يعني إبراهيم عَلَيْتُلِهُ - في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة... فبين أولاً أن هذه

<sup>(</sup>١) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني، تحقيق: فواز زمرلي، دار الكتـــاب العـــربي، بيروت، ط٣: ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱۳.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٥-٩٩.

فالمعبود لا بد أن يكون قائماً بمصالح من عبده، ومدبرا له في جميع شؤونه، فأما الذي لا يستطيع أن يفعل ذلك، فمن أين يستحق العبادة؟ (٢).

ثَالِثاً: بيان حلق الله وتقديره وهدايته لها، قال تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۗ ٱلَّذِي

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ١٥٦/٢-١٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن سعدي: ٤٨٦/١.

<sup>(</sup>۳) یس: ۳۷–۶۰.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ٢٣/ ٩-١٠، تفسير البغوي: ٣/٠٦، تفسير ابن سعدي: ٣٤٥٣/٣.

خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۚ أَلَذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ (()، وقال تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ, ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ (().

فالله هو الذي خلق كل شيء فسواه، فأكمل صنعته، وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه. وقدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله.

قال ابن سعدي رَخِيَّارُلْلَهُ: " يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته، والخضوع لجلاله، والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا، يليق بعظمة الله تعالى، بأن تذكر أسماؤه الحسني العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم، وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها، أي أتقنها وأحسن خلقها، ﴿وَٱلَّذِى قَدّرَ ﴾ تقديرًا، تتبعه جميع المقدرات فهدك كل مخلوق فهدك على المخلوقات. وهذه الهداية العامة التي مضمولها أنه هدى كل مخلوق المصلحته"(٣).

رابعاً: بيان خضوعها لله عَزْوَجُكُ .

أحبر الله عَنَى في آيات كثيرة عن حضوع هذه الآيات الكونية له، طوعاً وكرها، قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوا طلكالُهُ، عَنِ ٱلْمَيْمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوا طلكالُهُ، عَنِ ٱلْمَيْمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَتِهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ اللّهُ مَن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ (١٠). لايسَتَكْبُرُونَ ﴾ (١٠).

وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا

(٣) تفسير ابن سعدي: ١٩٥٩/٤، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: ٧/ ٢٤٢٥-٢٤٢٥، وتفسير القرطبي: ٢٠/٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الأعلى: ١-٣.

<sup>(</sup>۲) طه: ۵۰.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٨١-٩٤.

## قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾ (١).

فجميع ما خلقه في السماوات وما دب على الأرض ومشى على ظهرها من مخلوقات كلها خاضعة لربحا، تسجد له ﴿ طَوْعًا وَكُرْهًا ﴾ (٢).

خامساً: بيان موافقتها للفطرة.

إذا تدبر الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه ﷺ وحد أن الله عَوَى قد أنزل الوحي موافقا للفطرة، والواقع المحسوس، لا يستطيع أن ينكر ذلك إلا مكابر قال تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحَرُّنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُم لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظّلِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (٣).

قال ابن القيم رَخِكُلُللهُ: "وتأمل حال العالم كله علوية وسفلية بجميع أجزائه تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمترلة إنكار العلم وجحده لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس.

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه، ولا ريب أهما طريقان صحيحان كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما "(٤).

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا المخلوق أن وضع الدلائل المساندة للفطرة والموضحة له الطريق الصحيح في السلوك لما يريده خالقه منه، وأعقب ذلك بإرسال الرسل عليه بالوحي لزيادة التوضيح والبيان لكيفية سلوك هذا الطريق فجاءت معاني النصوص ودلالاتها موافقة لما في الكون من الآيات والحقائق.

(٢) انظر: العبودية: ١٠٤، وتفسير ابن كثير: ٥٥/٣، وتفسير ابن سعدي: ٨٢٦/٢.

<sup>(</sup>١) فصلت: ١١.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين: ١/٩٥-٠٦.

## قال تعالى: ﴿ ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ (١).

قال ابن كثير وَخِلَلْلُهُ: "يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المحادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت الرسل: ﴿ أَفِي ٱللّهِ شَكُ ﴾؛ فإن الفطر تشهد بوجوده والاعتراف به؛ ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ومن ذلك النظر في هذا الكون، ومن خلقه وأوجده على غير مثال سابق، ولهذا قالت الرسل لأقوامهم ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهما، فلا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء وإلهه ومليكه "(٢).

وقال ابن القيم رَخْلَلْلهُ: "فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أجلى منها، وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته، ولهذا قالت الرسل لأممهم: ﴿ أَفِي ٱللّهِ شَكُ ﴾ فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه، ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها، ولا يطيق حصرها إلا الله، ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين به... ومفصلين لما في الفطرة والعقل العلم به جملة.

فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعا في الفطرة مركوزا فيها، فلو خُليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه، لأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته، وبصفاته وحكمته في أفعاله، وبالثواب والعقاب، ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت

(٢) تفسير ابن كثير: ٢/٤٤٥، وانظر: مدارج السالكين: ٦١/١.

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ١٠.

ما أنكرت وجحدت ما جحدت"(١).

فالقرآن يخاطب الفطرة بجملتها، يخاطبها من أقصر طريق، ومن أوسع طريق وأعمق طريق.

(١) مفتاح دار السعادة: ١/١١٤-٢٢٤.

## القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة القرآن الكريم في عرضها وأسلوب ذكرها وإيرادها.

أولاً: التنوع في صيغ الحث على التفكر في آيات الله الكونية، فتارة بالأمر، وتارة بالاستنكار، وتارة بختم الآيات بالتعقل والتفكر، ووصف أصحابها بالعقل، وأولي الألباب، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون.

قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ

وقال تعالى: ﴿ أَفَامَرُ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجِ

وقال تعالى: ﴿ أَفَامَ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيْتَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ

وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ وَرْجِ بَهِيجٍ ﴿ يَقِيجٍ مَنْ بَصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِلْكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾ (١).

فأكثر الآيات القرآنية التي سيقت فيها الآيات الكونية، تختم غالباً بالدعوة والحث على النظر والتفكر والتأمل<sup>(٣)</sup>.

قال تعالى: ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ''، وفي موضع ﴿ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ('')، و ﴿ يَعْقِلُونَ ﴾ ('')، و ﴿ يَغْقِلُونَ ﴾ ('')، و ﴿ يَغْقِلُونَ ﴾ ('')، و ﴿ يَغْقِلُونَ ﴾ ('')،

<sup>(</sup>١) يونس: ١٠١.

<sup>(</sup>۲) ق: ۲ – ۸.

<sup>(</sup>٣) سمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: ٧.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٨٦.

<sup>(</sup>٥) الرعد: ٣.

<sup>(</sup>٦) يونس: ٥.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٨) النحل: ١٣.

ثانياً: عرضها بأبسط السبل ولعامة الناس دون الحاجة إلى التعمق والتكلف.

فالآيات الكونية تعرض في القرآن لجميع الناس على اختلاف مستوياهم وعقولهم، ولذلك جاءت هذه الآيات بأبسط وأوضح صورة ليعقلها جميع الناس.

فلا يشق على آحاد الناس وعامتهم إدراكها. وبذلك فهي سهلة الإدراك، لا تحتاج إلى أدوات علمية ولا إلى تقنية عصرية. ولا يعني هذا أن العالم والأمي يستويان في درجة الإدراك، بل المقصود ألهما يستويان في حصول أصل الإدراك، وإن تفاوتا في درجته ومبلغه (۱).

قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ فَا لَا اللَّهُ وَإِلَى ٱلْمَارِينَ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ (١).

فالمشاهد التي تعرض في هذه الآيات في حاجة إلى العلم لإدراك التدبير والتفكر، وهي معروضة للإنسان حيثما كان، السماء والأرض والجبال والحيوان، وأياً كان حظ الإنسان من العلم فهي داخلة في عالمه وإدراكه، داعية له حين يوجه نظره وقلبه إلى دلالتها بإفراد الله عَرَيْنُ بالربوبية والألوهية.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْلِكَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْكَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ (").

فاختلاف الليل والنهار تعاقبهما، ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصراً، وكلتاهما ظاهرتان مشهودتان يعقلهما كل أحد.

وما خلق الله في السماوات والأرض على اختلاف إشكاله وأنواعه يعقله كل أحد إن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٣.

<sup>(</sup>٢) الغاشية: ٢٠-١٧.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٦.

#### في ذلك كله: ﴿ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾.

ولذلك لم يكن من الهدي القرآني استخدام الأسلوب الجدلي الذي حد فيما بعد عند المتكلمين والفلاسفة؛ لأن بعض هذا الأسلوب لا يصل إلى القلوب ولا يوافق العقل والفطرة، ولكن الهدي القرآني في عرضه للآيات الكونية بهذا الأسلوب الواضح البسيط هو أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعاً.

ثالثا: التدرج في عرضها والبدء بالأهم، فنحد من الهدي القرآني عند عرضه للآيات الكونية البدء بالأهم، ويمهد لذلك بالقضايا المسلمة ثم ينتقل إلى الأصعب حتى يصل إلى المراد، قال تعالى: ﴿ قُل لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ آ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ سَكَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَونِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللهِ سَكَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَونِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللهِ سَكَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَونِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللهِ سَكَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكّرُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكّرُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكّرُونَ لَهُ مَنْ يَيوهِ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مَلْكُونَ مَنْ يَعِيهِ وَهُو يَهُم يُلِي وَهُو يَعْمِيرُ وَلَا يَجُكُارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ سَيَقُولُونَ لِللّهِ قُلُ فَأَنّى تُشْحَرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فنلاحظ من خلال الآيات التدرج معهم بالقضايا المسلمة مما أقروا به، ثم الترقي من الأمر الصعب.

قال ابن سعدي رَخِلَللهُ: " أي قل لهؤلاء المكذبين بالبعث، العادلين بالله غيره، محتجا عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية وانفراد الله بها، على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة، وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيها آ ﴾... ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك، فقال: ﴿ قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾... ثم انتقل إلى

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٨٤-٩٠.

إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله، فقال: ﴿ قُلُّ مَنْ بِيكِهِ مِلْكُونَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ "(١).

رابعاً: ذكرها على سبيل العموم والإجمال في الغالب، فالألفاظ القرآنية التي في سياق ذكر آيات الكون تتسم بعموم وإجمال، دون الخوض في تفاصيل وأجزاء الآيات الكونية؛ لأن الغرض والغاية من تلك الحقائق الكونية المذكورة في القرآن الكريم الاستدلال بها على المسائل الكبرى في هذا الدين، وتفاصيل وأجزاء تلك الحقائق الكونية غير مرادة (٢)؛ لأنها لا تحقق الهدف، فإن أكثر الناس لا يدرك تفاصيل الحقائق الكونية، مما يجعله لا يستوعب الحديث عنها بهذا القدر التفصيلي.

قال الشيخ محمد بن عثيمين (١) وَيَخْلَلُهُ فِي تفسير سورة البقرة في فوائد قوله تعالى: ﴿ وَٱنظُرُ إِلَى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا ﴾ (٥): "ومنها: أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه الإجمال

(٢) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ٢٧٧/٢، وسمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: ٦.

ط١، ومقدمة مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمان، دار الثريا، الرياض، ط٢: ٩/١.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن سعدي: ۲/۳ ۱۱٤۳-۱۱٤۳.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١٢–١٤.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين، الفقيه المفسر، له من المؤلفات: الشرح الممتع على زاد المستقنع، وتقريب التدمرية، وشرح العقيدة الواسطية، وشرح كتاب التوحيد وغيرها من الكتب، توفي عام ١٤٢١. انظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد بن أحمد الحسين، سلسلة إصدارات مجلة الحكمة، لندن،

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٥٩.

والتفصيل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ ﴾: مطلق؛ ثم قال تعالى: ﴿ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ﴾: مطلق؛ ثم قال تعالى: ﴿ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ﴾: ألْعِظَامِ كَيْفُ نُنشِزُهَا ﴾... الخ؛ فيقتضي أن نتأمل أولاً في الكون من حيث العموم، ثم من حيث التفصيل؛ فإن ذلك أيضاً يزيدنا في الإيمان "(١).

خامساً: الاستفهام: وقد تعددت طرقه، فتارة يكون بالاستفهام التقريري عن الخلق والخالق، وتارة يكون بالاستفهام عن انتظام الكون واتزانه (۲)، إلى غير ذلك (۳).

فالاستفهام التقريري هو: " الذي يرد في صورة عرض مقدمات أو قضايا مسلمة عند الخصم على صيغة الاستفهام ثم التدرج معه حتى يصل به للإقرار بالقضية المنكرة وينقاد للحق ويسلم له"(٤).

ويتوصل به إلى إثبات مقاصد القرآن العظمى كالتوحيد والبعث والوحي، قال تعالى: ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاء فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَداآبِقَ ذَات بَهْ جَاةٍ مَّا كُورُ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَها أَ أَولَكُ مِّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يعتدِلُونَ ﴿ أَمَّن بَهْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَها آئه لَا وَجَعَلَ لَمَا رَوسِي وَجَعَلَ بَيْن ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا فَحَمَلَ خِلَلَها آئه لا يَعْلَمُون ﴾ (٥).

قال ابن كثير رَخِكُهُ الله عنه الله الله الله الله الله والرزق والتدبير دون غيره... فهم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال: ﴿ أَوِلَكُ مُعَ الله مَع الله يعبد؟ وقد تبين لكم، ولكل ذي لب

<sup>(</sup>١) تفسير القران الكريم، سورة البقرة لابن عثيمين: ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>٢) منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: ١١٣-١١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق: ١١٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١١٣.

<sup>(</sup>٥) النمل: ٦١-٦٠.

مما يعرفون به أيضًا أنه الخالق الرازق"(١).

"وهذه الآيات مألوفة ولكن طبيعة قوة الاستفهام أضفت على هذه الآيات الجدة والحداثة بحيث بدت كما لو ألها أول مرة يرى فيها البصر هذا الكون ويرى فيه القدرة الإلهية المتفردة تدبره وتحكمه، ووجه الاستدلال ما يتبدى من هذا الاستفهام من تقدم قضية الخلق على بقية القضايا المعروضة، لشرفها وعظمتها ولأنها كالأم لبقية القضايا"(٢).

قال ابن سعدي رَجِّلُللهُ: "وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق، أو الخروج عن موجب العقل والدين، وبيان ذلك: ألهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم.

وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور:

إما ألهم خلقوا من غير شيء، أي لا خالق خلقهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، وهذا عين المحال.

أم هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه.

فإذا بطل هذان الأمران، وبان استحالتهما، تعين القسم الثالث وهو: أن الله هو الذي خلقهم، وإذا تعين ذلك، علم أن الله تعالى هو المعبود وحده، الذي لا تنبغي العبادة ولا

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ٣٨١/٣-٣٨١، وانظر: تفسير البغوي: ٤١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) منهج القرآن في عرض الظواهر الكونية: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) الطور: ٣٥-٣٦.

تصلح إلا له تعالى"<sup>(۱)</sup>.

سادساً: الاستدلال بالآيات الكونية في الحوار والمحادلة، وذلك من أجل إظهار الحق وتفنيد الباطل.

ومن ذلك ما جاء في حوار بعض الأنبياء عَلَيْقَيِّلِ مع أقوامهم، قال تعالى: ﴿ وَلَهِنَ اللَّهُ مَا أَتَهُم لَا سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

والملاحظ عند الاستدلال بهذه الآيات مناسبة هذه الآية الكونية لموضوع الحوار وطبيعته وتوقيته (٢)، قال تعالى: ﴿ ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يِللّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١).

قال ابن سعدي رَخِهُ لِللهُ: " قد اشتملت الآية الأولى على معجزة، وتسلية، وتطمين قلوب المؤمنين، واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه، وصفة المعترض وصفة المسلّم لحكم الله دينه"...

ثم قال حوابا عن الشبهة: ﴿ مَا وَلَّمْهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾: "ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: ﴿ قُل ﴾ لهم مجيبا: ﴿ يِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا

(٣) منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: ٦٩.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن سعدي: ١٧٢٦/٤، وانظر: الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد بن عودة السعوي، دار العبيكان، ط٨: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) لقمان: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٤٢.

يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله? لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك، فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا"(١).

وكذلك وقوعها موقع الدليل القوى لرد ودحض حجة المحادلين المعاندين بأقوى البراهين الرادعة الزاجرة، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللّهُ ٱللّهُ اللّهُ اللّهُ كَا إِبْرَهِ عَمُ رَبِّى ٱلَّذِى يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِن ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّى ٱلَّذِى يُحْي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِن اللّهُ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلّذِى كَفَرُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّهُ يَاللّهُ يَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمُغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلّذِى كَفَر وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظّالِمِينَ ﴾ (١).

قال الشيخ محمد بن عثيمين رَيِخْلَمْلُهُ في فوائد الآية: "ثم إن إبراهيم عُلَيْتُلِمْ انتقل إلى أمر لا يمكن الجدال فيه، فقال: ﴿ فَإِنَ اللّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾". ثم قال: "ومنها-أي الفوائد-: حكمة إبراهيم عُلاَيَتُلِمْ وجودته في المناظرة""، حيث آتى بالأدلة الواضحة التي لا تحتمل المعارضة فعجز المعارض عن الرد.

سابعاً: التنويع البديع في عرض الآيات الكونية لإقامة الحجة بها على الجاحدين، والإيضاح والتبيين؛ لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد المقصود وضوحاً (٤)، ويكون سبباً لهداية من أراد الله له الهداية (٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن سعدي: ۱۰۲/۱.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة لابن عثيمين: ٣٨٠/٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير التحرير والتنوير: ٢٦/٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١: ٢٠/١٣.

فالتنوع والتعدد في عرض الآيات الكونية ينتج عنه انتفاء الملل والسأم لتعدد وتنوع ما يذكر من الآيات الكونية، ثم ما تلبث يذكر من الآيات الكونية، ثم ما تلبث تتحدث عن الجبال والأرض والعوالم السفلية.

وتستحوذ على اهتمام الناس بمختلف مستوياتهم ومشارهم، إذ الناس مختلفون فيما يستوقفهم ويسترعى انتباههم.

قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَّتَ وَلِنَبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (١).

ويستخدم في عرض الآيات الكونية أساليب مختلفة: فتارة تعرص محملة، وتارة مفصلة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرُءَانِ لِيَذَكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نَقُورًا ﴾ (٣). فقد جاء القرآن بالتوحيد، وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى، وأساليب متنوعة، ووسائل متعددة ﴿ لِيَذَكّرُواْ ﴾ فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة ومنطقها (٤)، وإلى الآيات الكونية ودلالتها؛ ولكن الكفار يزيدون نفوراً كلما سمعوا هذا القرآن.

ويستخدم كذلك مفهوم المقابلة بين هذه الآيات الكونية "بذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها وتكون بالأضداد وغيرها "(٥).

فوصف السماء يقابله الأرض، ووصف الليل يقابله النهار وهكذا.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى: ١١/١-١٢.

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن لمحمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤١٩: ٣/٨٥٤.

قال تعالى: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ ﴾ (١)، فوصْف الأرض فراشًا يقابل وصف السماء بناءً، وقد جاء هذا الوصف عن السماء مع الأرض قراراً، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً ﴾ (٢).

ومنه قوله تعالى في المقابلة بين الليل والنهار: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ اللَّهُ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ (")، وقوله تعالى: ﴿ أَلَمُ يَرَوُا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ (أ) لَيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِللَّهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ (أ).

ثامناً: الإقسام من الله بها لبيان أهمية هذا المقسم به والمقسم عليه، ولبيان آيات العبرة والقدرة التي تظهر في هذا الكون الذي خلقه الله ونظمه (٥).

والقسم في الخطاب من أساليب تأكيد القضية وتقريرها، ودفع الخصم إلى الاعتراف على المحدوينكر، أو يتردد ويتخوف منه.

قال السيوطي(٦) رَكِحُكُرُللهُ مبينا غاية القسم: "القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده"(١).

(١) البقرة: ٢٢.

(۲) غافر: ۲۶.

(۳) يونس: ٦٧.

(٤) النمل: ٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليق العلمي على المنتخب في تفسير القرآن الكريم للجنة القرآن والسنة في المجلــس الأعلـــي للشـــؤون الإسلامية في القاهرة، دار الثقافة، الدوحة، ط٨: ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، له مؤلفات كثيرة، منها: الأمر بالإتباع والنهي عــن الابتــداع، والخصائص الكبرى، وشرح الصدور بأحوال الموتى والقبور، والدر المنثور في التفسير بالمأثور وغيرها، توفي سنة ١٩١٨. انظر: الضوء اللامع للسخاوي: ٢٥١/٠-٧٠، وشذرات الذهب: ١/٨.

وقال ابن القيم رَيْخُلُمْتُهُ: "والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلابد أن يكون بما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتما فأما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم بما ولا يقسم عليها"(٢).

ويتنوع القسم بالآيات الكونية حسب تنوعها من آيات فلكية وآيات زمنية وآيات جوية<sup>(٣)</sup>.

قال تعالى: ﴿ ﴿ فَكُلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ اللَّهِ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ (١).

وهذا القسم بهذه الآيات من باب التعظيم والتكريم لهذه المخلوقات وأنها شواهد ودلائل على عظمة الخالق وقدرته وتوحيده.

قال ابن كثير رَخِكُلُمُلُهُ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَكُلَّ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ (٥): "والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله عَرَجُلٌ ، يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته"(٦).

ولذلك يقسم الله بهذه الآيات الكونية على أمور عظيمة(٧)، ومن ذلك القسم بالزاجرات - وهي الملائكة- تزجر السحاب، وعلى القول الأخر فأنه قسم بالصافات -

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن: ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى: ٣١٤/١٣، والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم، تحقيق: محمد زهري النجار، المؤسسـة السعيدية، الرياض: ١/٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) الواقعة: ٧٥-٧٦.

<sup>(</sup>٥) الواقعة: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير: ٣١٩/٤، وانظر: الإتقان في علوم القرآن: ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: ١٥٨-١٥٨.

وهي الطير تصف أجنحتها في الهواء — (۱)، والسحاب والطير من آيات الله الكونية أقسم بما على التوحيد، قال تعالى: ﴿ وَٱلصَّمْ فَاتَ صَفًا اللهُ فَٱلنَّاجِرَتِ زَجْرًا اللهُ فَٱلنَّالِيَاتِ ذِكْرًا اللهُ إِنَّا فَٱلنَّالِيَاتِ ذِكْرًا اللهُ إِنَّا فَٱلنَّالِيَاتِ ذِكْرًا اللهُ إِنَّا اللهُ كُورِ لَوَحِدُ ﴾ (۱).

وعلى أن القرآن الكريم حق وصدق ومترل من عند الله قال تعالى: ﴿ ﴿ فَكَا اللهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ فَكَا أَقُسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ ﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ ﴾ إِنَّهُ لَقُرُءَانُ كَرِيمٌ ﴿ ﴾ فَكَا أَقُسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ ﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

وعلى أن محمداً ﷺ صادق القول وأن كلامه وحي من الله، قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۚ ۚ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ ۚ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۚ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْمُ يُوحَىٰ ﴾ ('').

والقسم بهذه الآيات الكونية على نمط جلي واضح، وهو القسم بالظاهرة وأحوالها المنتظمة الدالة على عظمة خالقها، ومشيئته وحكمته ليفرد بالتأله والعبادة كما أفرد بالربوبية، ومن ذلك قسمه سبحانه بالليل في جميع أحواله قال تعالى: ﴿ وَالَّيْلِ إِذْ أَذَبَرَ ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ (٧)، وقال تعالى: ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (قال تعالى: ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (م)، وقال تعالى: ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (م)،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي: ٢١/١٤، وتفسير ابن كثير: ٧/٥.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١-٤.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٥٧-٨٠.

<sup>(</sup>٤) النجم: ١-٤.

<sup>(</sup>٥) المدثر: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) التكوير: ١٧.

<sup>(</sup>٧) الانشقاق: ١٧.

<sup>(</sup>٨) الفجر: ٤.

<sup>(</sup>٩) الليل: ١.

## سَجَىٰ ﴾.

تاسعاً: ضرب الأمثال بها للتوضيح والتقريب "بتتريل المعقول مترلة المشهود فيكون التصديق أتم، ومعرفته أكمل، وضبطه أسهل "(٢).

فإن في ضرب الأمثال تقريبا اللمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد، وهذا من رحمة الله وحسن تعليمه، فله أتم الحمد وأكمله وأعمه "(٣).

ولهذا أكثر الله تعالى في كتابه من ضرب الأمثلة بالآيات الكونية وتنوعها، ففيه التمثيل بالظلمات والنور، والتمثيل بالنبات، والتمثيل بالريح وهكذا(٤).

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَالِيَّ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ ۚ أَنَّ تُوَقِيقٍ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ أَنَّ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُا مِن قَرَادٍ ﴿ أَنَّ يُتَتُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَفِي ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴿ أَنَّ يُشَوِّ الشَّهُ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴿ أَنَّ يُشَالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ ﴿ (٥).

(١) الضحي: ٢.

(۲) مدارج السالكين: ۲۷۱/۱.

<sup>(</sup>٣) الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ١٠٩/١، وانظر: تفسير ابن سمعدي: ٨٤٨/٢، والقواعد الحسان: ٦١-٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: منهج القرآن في عرض الظواهر الكونية: ٩١ وما بعدها، للتعرف على طريقة القرآن في التمثيل بالآيات الكونية.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ٢٤-٢٧.

ويلاحظ من خلال ضرب الأمثال البعد عن الغرابة الموهمة أو الغموض، فالغرابة غير مقصودة في أمثال القرآن وغير مرادة؛ فإن ضرب الأمثال إنما يكون" لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام، وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد، ولا ينكره، وكلما ظهرت له الأمثال ازداد المعنى ظهورا، ووضوحا، فالأمثال شواهد المعنى المراد، ومزكية له فهي ﴿كَرَرْعٍ أَخْرَجُ شَطْعَهُ, فَاَرْرَهُ, فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ الله وهي خاصة العقل ولبه و عُمرته" (١)...

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن الجــوزي، الــدمام، ط١: ٢٥/١.

# القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية.

أولاً: الاستدلال بها على أصول العقائد.

فهذه الآيات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية، لم تذكر في القرآن الكريم لجمرد الذكر، أو من أجل بيالها للناس ودلالتهم عليها ابتداء، وإنما هي سيقت تابعا للغرض والهدف الذي ذكرت في ثناياه، فهي سيقت في سبيل الاستدلال بها على قضايا كبرى كالألوهية والنبوات والبعث والإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر، وهذا النوع كثير في القرآن (١).

قال ابن القيم رَجِّكُمُرُلُهُ: " وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات، فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا، ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق، ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أحبرت به رسله حتى يبين لهم أن الرسل إنما حاؤوهم بما يشاهدون أدلة صدقه، وبما لو تأملوه لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهم، وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أحبرت به رسله عنه من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته، وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان إنما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار "(٢).

ومن ذلك الاستدلال بخلقها وملكها على وجوب إفراد الله بالعبادة كما قال تعالى: ﴿ يَاۤأَيُّهَا ٱلنَّالُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللهِ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، مكتبة المعارف، الرياض، ط٣: ٣١٣، وسمات الآيات الكونيــة في القرآن الكريم: ١.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد لابن القيم، دار الكتاب العربي، بيروت: ١٦٢/٤-١٦٣٠.

جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولَى الللللْمُ الللللْمُ الللللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُولِلْمُ اللللللْمُ اللللْ

قال ابن كثير رَخِكْلَللهُ في بيان مضمون هذه الآية - بعد أن ذكر ما في هذه الآية من أن الله هو المنعم على عبيده بخلقهم وإسباغه عليهم النعم-: " ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يُشْرَك به غيره؛ ولهذا قال: ﴿ فَكُلا تَجْعَلُوا لِللّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ "(٢).

وقد وصف الله سبحانه القرآن بأنه هدى ورحمة وبيان ورشاد للخلق جميعاً وفي الحق؛ ولذا يجب أن يُقتصر بتلك الآيات فهماً واستنباطاً على ما يحقق الغاية التي سيقت لها، فهذا الغرض والمقصد هو الهدف الأصيل لسياقها، وكل ما تحقق مع هذا الهدف فهو تبع له دائر في فلكه، لا يجوز أن يجنح بنا النظر والاستنباط عن هذه الدائرة (٣).

**ثانياً**: الاعتبار والانتفاع بها.

يبين الله تعالى أن سياق هذه الآيات الكونية وذكرها إنما هو للعظة والاعتبار، قال عالى: ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ (١)، أي يفهموا ما خلقوا من أجله، ويفقهوا الحقائق الشرعية، والمطالب الإلهية، ويتدبروا عن الله آياته وحججه وبراهينه (٥).

"وظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا لمن فقه وفهم، فأما من أعرض وتمرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لهم والله أعلم"(٦).

(٢) تفسير ابن كثير: ٢٠/١، وانظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران: ٢٨.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٣) سمات الآيات الكونية في القرآن الكريم: ٦.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري: ٧/ ٢٢٩،٢٥٥، وتفسير ابن كثير: ١٤٨/٢، وتفسير ابن سعدي: ٤٨١/٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير الرازي: ٢٠/١٣.

فالنظر إلى الآيات الكونية والاعتبار بحكمة الله في خلقها، دليل عظيم ينتفع به أهل العقول، ولذلك لما عقل أهل الإيمان هذه الآيات حصل لهم الاعتبار والانتفاع فزاد إيمالهم وتعلقهم بربهم فحصلت لهم الهداية.

قال تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِى اللَّهَ وَيَعَلَى خُلُولِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلْقِ اللَّهَ وَيَكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلْقِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلْقِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّه

أما من أعرض عن آيات الله ولم يتفكر فيها ويأخذ العبرة منها، فإن الآيات على كثرتها والنذر على قوتها لا تغني عن القوم الظالمين، قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢).

ثالثاً: بيان امتنان الله عَرْوَجُل ما على عباده والذي يستلزم إفراده بالعباده.

فالله عَرَجُلُ يمن على عباده بخلقه لهذه الآيات العظيمة، وتسخيرها للناس وتيسيرها لهم، وهو بذلك يدعوهم إلى عبادته وحده.

قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُنُونَ ﴿ آَنَ عَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ آَنَ لَوْ نَشَآهُ لَا تَعَلَّنَاهُ حُطَمًا فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ﴿ آَنَ الْمُغْرَمُونَ ﴿ آَنَ بَلْ نَحُنُ مَحْرُومُونَ ﴾ (آ).

قال ابن سعدي رَخِكُلُللهُ: " وهذا امتنان منه على عباده، يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه، حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار، فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه، ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم، التي لا

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩١-١٩١.

<sup>(</sup>۲) يونس: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٦٧-٦٣.

يقدرون أن يحصوها، فضلا عن شكرها، وأداء حقها"(١).

فتعرض هذه الآيات كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس، وفي معرض الوحدانية وإخلاص الدين لله، وهي وإن كانت منناً يحق أن يشكرها الناس فإلها أيضاً دلائل إذا تفكر فيها المنعَمُ عليهم اهتدوا بها إلى أن الذي يخلق هذا ويبدعه بهذا التناسق هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده ويخلص له الدين وحده"(٢).

رابعاً: بيان آثار صفات الله وأفعاله من خلالها.

فإن من هدي القرآن تجاه الآيات الكونية لفت الأنظار والتفتيش والاعتبار بآثار ربوبية الله وصفاته من الإحياء والإماتة، والرزق وخلق السماوات والأرض والنبات، وإنزال المطر من السحب، وتعاقب الليل والنهار وغيرها كثير (٣)، للقيام بحق ربوبية الله وألوهيته، فلا يقصد في الحوائج غيره، ولا يتوكل على سواه، ولا يستعن إلا به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَخِلَلْللهُ: " فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه "(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن سعدي: ١٧٦٨/٤، وانظر تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١: ٢١١/٣، ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير التحرير والتنوير: ٢٥/ ٣٣٧، وانظر: تفسير ابن سعدي: ٨٥١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية، تصحيح: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، دار القاسم، الرياض، ط٢: ١٨٠/١-١٨١.

<sup>(</sup>٤) العبودية: ٥٢.

## ذَالِكَ لَمُحْمِى ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

قال ابن جرير رَخِهُ الله عنه الأرض الميتة، فينبتها ويعشبها، من بعد موتها ودثورها، ﴿ إِنَّ الله من السحاب، كيف يحيي بها الأرض الميتة، فينبتها ويعشبها، من بعد موتها ودثورها، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى ﴾ . يقول جلّ ذكره: إن الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث، لحيي الموتى من بعد موتهم، وهو على كل شيء مع قدرته على إحياء الموتى قدير، لا يعز عليه شيء أراده، ولا يمتنع عليه فعل شيء شاءه سبحانه" ( وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال، لا بعين الغفلة والإهمال" ( ) " .

وقال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاةً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۚ ۞ عَدَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ لَيْنَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَتَقُوبُ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَتَقُوبُ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَتَقُوبُ وَمَا خَلَقَ ٱللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَتَقُوبُ كَانَ يَعْلَمُونَ وَٱلْأَرْضِ لَا يَتَلَقُ مِنْ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَتَقُوبُ كَانَ اللَّهُ فَي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَتَلَقُ مِنْ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَكُونُ لِيَّالَاثُونَ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَعْلَى وَٱلنَّهُ إِلَيْنَ فِي السَّمِينَ وَٱلْقَامِ وَمَا خَلَقَ ٱللللْهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَعْلَى وَٱلنَّهُ إِلَى وَٱلنَّهُ لِلْهُ وَلِلْكَ لِلْهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ فَي ٱلسَّمَونَ مِنْ الْمُولِي الْعَلَى وَالْسَلَيْنَ وَاللَّهُ فَى السَّمَانِ اللْهُ فَلِكُ لَا لَاللْهُ فِي الْعَلَى الْعَلَيْلِ وَٱللْهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَالْمَالِقُولُولُ وَلَا لَا لَالْعَلَقِ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللْهُ لَاللْهُ لَا لَلْقَوْمِ لَا عَلَى اللْعَلَقُ لَاللَّهُ لَاللْعَلَيْلُ وَاللْهُ لَا لَا لَاللْعَلَى وَلَالْعَلَى اللْعَلَالَةُ لَا لَا لَاللْعَلَى اللْعُلَالَ لَا لَا لَاللْعُلِقُولُ اللْعَلَى اللْعَلَالَةُ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللْعُلَالَةُ لَا لَا لَا لَاللْعَلَالَةُ لِلْمُ لَا لِلْعَلَى لَا لَا لَا لَاللْعَلَالَةُ لِلْعَلَى لَا لَا لَا لَاللْعَلَى لَاللْعَلَى لَا لَاللْعَلَى لَاللْعَلَالَةُ لَا لَا لَا لَا لَاللْعُلَالِلْ لَا لَاللْعُلَالَةُ لَا لَا لَاللْعُلَالِ لَا لَاللْعُلَالَةُ لَا لَاللْعُلَالَّهُ لِلْعُلِي لَاللْعُلَالِلَّالِ لَاللْعُلَالِلَاللَّهُ لِلْلِلْعُلِي لَاللْعُلَالِلْعُلَالَةُ لَاللَّالِيْلُولُولُولُولُولُول

قال ابن القيم رَخِلُللهُ: " فأما المفعولات فأها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات؛ فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة، ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على

<sup>(</sup>١) الروم: ٤٨-٥٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٦٤/٢١.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن سعدي: ٢/٢٥٥-٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٥-٦.

محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ولهايته دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات، وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه، فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات، منبهه على الاستدلال بالآيات المصنوعات"(۱).

**خامساً**: بيان الحكمة في خلق هذه الآيات الكونية، وأن ذلك بالحق، وأنها لم تخلق عشاً.

قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِ ﴿ ثَا مَا خَلَقْنَاهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

فأخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والقسط، وأنه لم يخلق ذلك عبثًا ولا لعبًا (٢)، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۚ فَرَيْلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (١).

فالله عَرَجُلُ ما خلق السماوات والأرض عبثا، ولا لعبا من غير فائدة، بل خلقها بالحق وللحق الذي لا يصلح التدبير إلا به، ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم، المدبر الحكيم، الرحمن الرحيم، الذي له الكمال كله، والحمد كله، والعزة كلها، الصادق في قيله، الصادقة رسله، فيما تخبر عنه، وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهما، قادر على إعادة

(٣) انظر: تفسير ابن كثير: ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>١) الفوائد: ٣٢، وانظر: تفسير ابن سعدي: ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الدخان: ٣٨-٣٩.

<sup>(</sup>٤) ص: ۲۷.

الأجساد بعد موتها، ليجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته (١).

سادساً: التحدي بها إقامة للتوحيد ورداً للشرك، فهي حجة دامغة وبرهان ساطع كما أخبر الله تعالى في قصة مناظرة إبراهيم عَلَيْتُ لِا مع المشرك الجاحد بألوهية الله وربوبيته، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاجَةً إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللّهُ ٱلْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّي اللّهُ اللّهُ ٱلْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي اللّهَ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ اللّهِ يَعْي وَيُمِيتُ قَالَ أَنْ أُخِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللّهَ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلّذِى كَفَر وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلَمِينَ ﴾ (١).

قال ابن القيم رَضِّ لللهُ : " فإن من تأمل موقع الحجاج وقطع المحادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة، فإن إبراهيم عُلاَيَّ للله أجاب المحاج له في الله بأنه الذي يحيي ويميت أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة، وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا، فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة، فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه، وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة "(").

(١) انظر: تفسير الطبري: ١٧٩/٢٣،، وتفسير البغوي: ٧٠١/٣، ١٠٥٢/٥، وتفسير ابن سعدي: ١٠٥٩/٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة: ٢٠١٦/٤ ع- ٤٩١١) وانظر: تفسير ابن سعدي: ٢٠١٦/٤.

### المطلب الثاني: الهدي النبوي تجاه الآيات الكونية

قد بين الله تعالى في كتابه العزيز أن ما فضل به رسول الله ﷺ على غيره من البشر إنما هو بالوحي.

قال حل ذكره: ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ اِللَّهُ وَحِلًّا ﴾ (١).

فهو ﷺ بشر من بني آدم، ليس له من الأمر شيء، وإنما فضله الله وخصه بالوحي الذي أوحاه إليه، وأمره بإتباعه والدعوة إليه (٢).

والوحي يشمل القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ الذين جاء بهما محمد ﷺ من عند الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكِنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ ("، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثَتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنْدَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِيَ اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَى مَا يُوحَى إِلَى اللهُ إِنَّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (").

وقد أمر الله عَرَجُنُ بطاعة رسوله عَلَيْهِ في آيات كثيرة، وبين أن طاعته من طاعة الله تعالى، وليس ذلك إلا لأنه يتكلم بالوحي وينطق به ويأمر بشريعة الله تعالى ويبين سنن الهدى التي أمره الله تعالى أن يبلغها، قال تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تُولِي فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) الكهف: ١١٠، فصلت: ٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: ١٠٧/٢٤، وتفسير ابن كثير: ١١٤/٣، وتفسير ابن سعدي: ١٥٦٤/٤.

<sup>(</sup>٣) النجم: ٣-٤.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٥١.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٩٢.

وقد حتمت الرسالات برسالة محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن وَقَد حتمت الرسالات برسالة محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّانَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (١).

فكان محمد ﷺ رسولاً للعالمين، وليس خاصاً بقومه من العرب كما كان الأنبياء والمرسلون قبله يرسلون إلى أقوامهم؛ وذلك لأن رسالته هي خاتم الرسالات، ودينه هو الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ وَلِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (١).

وقال ﷺ: «وأرسلت إلى الخلق كافة وحتم بي النبيون».

وفي رواية: «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود»<sup>(٤)</sup>.

وقد بين الله تعالى أنه علم هذا الرسول من العلوم ما لم يكن يعلم، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِئَبَ وَالْحِكُمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (٥).

وقد أمره الله تعالى أن يدعوه بطلب زيادة العلم، قال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (1). فهذا العلم – ومنه العلم بالآيات الكونية – الذي جاء عن رسول الله ﷺ إنما هو من الوحى الذي أوحاه الله تعالى إليه.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ١.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ١/٣٧٠-٣٧١ برقم (٥٢١، ٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) النساء: ١١٣.

<sup>(</sup>٦) طه: ١١٤.

وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو تعطيها أنه عندما سأل رسول الله عليه عن كتابة كل ما يسمعه منه فأوما عليه بأصبعه إلى فيه، وقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق»(١).

فهذا يدل على أن كل ما جاء في السنة المطهرة حق لا شك فيه سواء كان إشارة إلى حقيقة علمية، أو قضية تاريخية عن نبي من الأنبياء، أو عن أحد من أهل زمانه أو غير ذلك، وهو موافق لما جاء في القرآن.

ولما كان الأمر كذلك فلا بد أن تكون وجوه الإعجاز فيها هي نفس وجوه الإعجاز فيها الكريم كإعجازه في القرآن الكريم كإعجازه اللغوي والنحوي والصرفي والأسلوبي (٢).

ويمكن تقسيم الهدي النبوي تجاه هذه الآيات الكونية، كالتقسيم السابق للهدي القرآني تجاهها إلى ثلاثة أقسام رئيسة (٣):

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود - اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، دار بيت الأفكار الدولية، الرياض-: كتاب العلم، باب في كتابة العلم: ٣٠٤ برقم (٣٦٤٦)، ومسند الإمام أحمد: ١٠٥/١، برقم (٢٥١٠)، وقال المحقق: إسناده صحيح. ورواه الحاكم في مستدركه، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨: ١/٥٠١-١٠١، وقال: رواة هذا الحديث قد احتج بحم عن آخرهم غير الوليد، وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبد الله، وقد غلبت على أبيه الكنية، فإن كان كذلك فقد احتج مسلم به. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: إن كان الوليد هـو ابـن أبي الوليد الشامي فهو على شرط مسلم. قال الألباني على كلام الحاكم: كذا قال، وإنما هو الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث مولى بني الدار حجازي، وهو ثقة كما قال ابن معين وابن حبان. انظر: السلسلة الصحيحة: ٤/٥٤-٢٤ برقم (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم لمصطفى أحمد الزرقا، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، العدد (١)، عام ١٣٩٥: ٩١-٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٧٦ من هذا البحث، وسمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم: ١.

#### القسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية

أولاً: بيان عبودية هذه الآيات الكونية لله وأنها تسبح له.

أخبر النبي عَيَّكِيًّ عن عبودية هذه الآيات الكونية لربها، وأنها تسبحه وتلبي مع الملبي، عن ابن مسعود رَخَاتِهُ أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل (١)، وقال عَيَكِيَّةِ: «ما من مسلم يلبي إلا لبي ما عن يمينه، أو عن شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» (٢)، فهذا إخبار بأن الحجر يلبي تلبية حقيقية.

ثانياً: الإحبار عن بعض صفاتها وأعمالها.

أخبر النبي عَيَالِيًّ عن بعض صفات وأعمال هذه الآيات الكونية، فقال عن حبل أحد: «أحد حبل يحبنا ونحبه»(٣).

وأخبر عن حجر كان يسلم عليه قبل مبعثه -عليه الصلاة والسلام-، فقال: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرف الآن»(٤).

(١) سبق تخريجه: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي،، دار بيت الأفكار الدولية، الرياض: كتاب الحج، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر: ١٥٤ برقم (٨٢٨)، وسنن ابن ماجه،، دار بيت الأفكار الدولية، الرياض: بلفظ" ما من ملب"، كتاب المناسك، باب التلبية: ٣١٨ برقم (٢٩٢١)، ورواه الحاكم في المستدرك بلفظ"ما من مؤمن": ٢٥١/١ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب (٨١): ٨٣٨ برقم (٤٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة: ١٧٨٢/٤ برقم (٢٢٧٧).

# القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة السنة في عرضها للآيات الكونية وأسلوب ذكرها وإيرادها.

أولاً: استعمال الاستفهام لتقرير الأمور الغيبية المتعلقة بالآية الكونية.

كان من هدي النبي عَيَالِيَّةً في التعليم استخدام الاستفهام في بيان المسألة.

فعن أبى ذر رَضِيَّتُه قال دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس فلما غابت الشمس، قال: «يا أبا ذر هل تدرى أين تذهب هذه؟» قال: قلت الله ورسوله أعلم.

قال: «فإلها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكألها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها»(١).

ثانياً: ضرب الأمثال بها.

فمن أساليب تعليم النبي عَلَيْهِ ضرب الأمثال في الأمور المهمة بالأمور المحسوسة المعقولة (٢)

فعن أبي هريرة تَعْرِفَيِّهِ: أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «فهل تضارون<sup>(٣)</sup> في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك»...

ثم ذكر حشر الناس يوم القيامة، ومن يجوز الصراط ثم قال: «وبه كلاليب مثل شوك

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الزمان الذي لا يقبل فيه الإيمان: ١٣٩/١ برقم (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين: ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٣) بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرر. أي لا تضرون أحداً ولا يضركم بمنازعة ولا محادلة ولا مضايقة. وجاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة في الضر أي لا يخالف بعض بعضاً فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، تعليق: الشيخ عبد العزيز ابن باز وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر: ٢/١١.

السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله».

ثم ذكر صفة الذين يخرجون من النار من أهل السجود فقال: «فيُخرجوهُم قد امتحشوا(۱)، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة(۲) في حميل السيل((1))» الحديث (1).

\_

<sup>(</sup>١) بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة. أي احترقوا وزنه ومعناه. انظر: فتح الباري: ٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) بكسر أوله. قال: الفراء هي بزر البقل البري، وقال أبو عمرو: نبت ينبت في الحشيش، وقيل: ما كان في النبات له اسم فواحده حبة بالفتح، وما لا اسم له حبة بالكسر. انظر: فتح الباري: ١٠١/١.

<sup>(</sup>٣) هو ما يجيء به السيل من طين وغيره فعيل بمعنى مفعول وقيل هو خاص بما لم يصك قطره ولبعضهم بالهمزة بدل اللام وهو كالحمأة. انظر: فتح الباري: ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب: الصراط حسر جهنم: ١٢٧٥ برقم (٦٥٧٣).

### القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض

### والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية.

أولاً: التوسل إلى الله عَرَفِكُ بربوبيته لها(١):

كان من هدي النبي على حينما كان يتوجه إلى ربه بالدعاء أن يذكر في دعائه خصائص الربوبية والأسماء والصفات الدالة على توحيد الإثبات والمعرفة، والتي لها علاقة بدلائل الآيات الكونية؛ لأنها من أعظم الدلائل على وحدانية الله سبحانه، فكان على عند الكرب فيقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم» (٢)، وكان على يفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدن لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم» (٣).

ثانياً: بيان المسائل العقدية عند حدوث التغيرات الكونية.

فمن هدي النبي عَلَيْكِيَّةٍ أن يبين بعض المسائل العقدية عند حصول تغيرات كونية، ويبين السبب في حدوث ذلك.

فقد أخبر النبي عَيَّالِيَّةٍ عند شدة الحر وشدة البرد أن هذه الشدة من فيح جهنم، فعن أبي هريرة رَطِّقِيهِ عن النبي عَيَّالِيَّةٍ، قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»، وعنه رَطِّقِيه قال: قال رسول الله عَيَّالِيَّةٍ: «واشتكت النار إلى ربحا، فقالت: يا رب أكل بعضى بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون

-

<sup>(</sup>١) انظر في أحكام التوسل كتاب قاعدة جليلية في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب: ١٢٢٠ برقم (٦٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ٣٤/١ برقم (٧٧٠).

من الحر، وأشد ما تحدون من الزمهرير» (١)، إلى غير ذلك.

ثالثاً: التنبيه على المخالفات العقدية عند حدوث التغيرات الكونية:

كان من هدي النبي على المخالفات العقدية خصوصاً عند وجود مناسبة لذلك، فلما كسفت الشمس في اليوم الذي توفي فيه ابنه إبراهيم، وكان من الاعتقادات في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر يحصل عند موت عظيم أو حياته وربط بعض الصحابة هذه الآية بحالة الوفاة، قطع النبي عَلَيْكِيَّهُ هذا الاعتقاد من أصله، فقال: «الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا»(٢).

رابعاً: الأمر بالتوجه والتعلق بالله عَنَى عند حدوث تغيرات كونية.

فعند حصول أي تغير في هذه الآيات الكونية نجد أن الرسول ﷺ يحث أمته على التوجه إلى الخالق والتعلق به، مع بيانه أن هذه الآيات مربوبة مخلوقة يتصرف الله فيها كيف يشاء.

ففي أحاديث الكسوف يأمر ﷺ بالإسراع إلى الصلاة والتوجه إلى الله سبحانه، وأن الجرمين السماويين الذي ينتج عنهم أثر الخسوف والكسوف ما هي إلا مأمورة بأمر خالقها تؤدي ما وجب عليها من فعل وليس لها تأثير في حياة أو موت وإنما الحي والمميت هو خالقها سبحانه، ولذلك جاء في الحديث السابق: «فإذا رأيتم — يعني الكسوف- فصلوا وادعوا الله».

خامساً: الخوف والوجل من الله عَرْجَلُ عند حدوث التغييرات الكونية.

فقد كانت حاله عَلَيْهِ بخلاف حال الناس، من الخوف من الله حتى يعرف ذلك من

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر: ١٢٢ برقم (٥٣٤، ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا حياته: ٢١١ برقم (١٠٥٧).

فعله وحاله، فلما كسفت الشمس قام فزعاً يخشى أن تكون الساعة (١).

وعن عائشة رَضِيْقَهَا زوج النبي عَيْقِيهُ قالت: ما رأيت رسول الله عَيْقِيهُ ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: ﴿ هَلَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ (٢)» (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب الذكر في الكسوف: ٢١١ برقم (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قول تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهُم ﴾ ٩٤٨ بسرقم (۲۸۲۸).

### المطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية

أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وحجة على العالمين، قال تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ (١)، وحتى لا يحتج أحد على الله فيقول: ﴿ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَانِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلً وَنَخَذَرَى ﴾ (٢).

وما بعث الله رسولاً إلا أيده بالآيات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواه، قال تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلُنَا بِٱلْبَيِنَتِ ﴾ (٣)، وقال عَلَيْهِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أي أكثرهم تابعا يوم القيامة »(٤).

فمعجزات الأنبياء هي الآيات التي يعجز الله بها البشر أن ياتوا بمثلها ويكون ذلك تأييداً لأنبيائه.

قال الشيخ محمد بن عثيمين وَكُلْلُهُ: "معجزات الأنبياء هي الآيات التي أعجزوا بها البشر أن يأتوا بمثلها والله تعالى يسميها آيات، وهي علامات دالة على صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما جاؤوا به من الرسالة"(٥).

وقال ابن القيم رَجِّكُلُللهُ في بيان أن طريقة الاستدلال بالآيات الكونية المأخوذة عن طريق الحس لمن شاهدها، واستفاضة الخبر لمن غاب عنها، وأنها من أقوى الطرق وأصحها،

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۳٤.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: "بعثت بجوامع الكلم": ١٣٨٧ بـرقم (٢٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ٣٠٣/٥، وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ٣٤٢/٣.

وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله، ودلالة ذلك على تأييد الله لأنبيائه: " وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها، وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله، وارتباط أدلة هذه الطريق عمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها، فإلها جمعت بين دلالة الحس والعقل، ودلالتها ضرورية بنفسها، ولهذا يسميها الله سبحانه آيات بينات، وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها، فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات، وعلى رسالة الرسول وعلى المبدأ والمعاد، فكل قواعد الدين في هذه العصا"...

ثم ذكر بعض الأمثلة، ثم قال: " وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر"(١).

وقال ابن سعدي رَخِكُلُللهُ في بيان كيف يقرر القرآن نبوة محمد عَلَيْقِهُ، وأنه يكون أحيانا عن طريق الآيات الكونية: " وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات، وما أجرى له من الخوارق والكرامات، الدالِّ كل واحد منها بمفرده - فكيف إذا اجتمعت - على أنه رسول الله عَلَيْقِهُ \_ الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى "(٢).

وقال أيضا في بيان آيات الرسل والفرق بينها وبين طلبات واقتراحات المكذبين، وكيف يكون تأييد الله لرسله: " القاعدة الخمسون: آيات الرسول: هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه، فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات.

وهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات: وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وألها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه"(٣).

-

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة: ٤٩٠-٤٩٠ باحتصار.

<sup>(</sup>٢) القواعد الحسان: ٢٩، ٢٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٠٦.

وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رَجِّكُم للهُ في فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم: "ألها دليل على قدرة الله، وألها دليل على صحة ما جاءت به الرسل، وأنه لا يمكن للمرء إلا أن يصدق برسالة الرسول الذي جاء بها حيث جاء بما لا يقدر عليه أحد سوى الله عَنْ "(١).

ثم بين من فوائد هذه الآيات أيضاً: " بيان رحمة الله بعباده، فإن هذه الآيات التي يرونها مؤيدة للرسل تزيد إيمانهم وطمأنينتهم لصحة الرسالة، ومن ثم يزداد يقينهم وثوابهم ولا يحصل لهم حيرة ولا شك ولا ارتباك"(٢).

فرحمة الله بالرسول الذي أرسله حيث ييسر قبول رسالته بما يجريه على يديه من الآيات ليتسنى إقناع الخلق بأمور لا يستطيعون معارضتها ولا يمكنهم ردها إلا جحودا وعنادا، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكُ ﴾، أي لما يرون من الآيات الدالة على صدقك.

﴿ وَلَكِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجُمَدُونَ ﴾ (٣) أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم(٤).

ومن الآيات التي حصلت للنبي محمد ﷺ تأييد له من الله عَنَيْ : " ما أظهره الله شاهداً على صدقه من الآيات الأفقية كما قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي شاهداً على صدقه من الآيات الأفقية كما قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي شَاهِداً على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ (٥) ؟.

ولذلك أمثلة:

(۱) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین: ۳۰٤/۵.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥/٥.٣٠.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: : تفسير ابن كثير: ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٥) فصلت: ٥٣.

المثال الأول: انشقاق القمر، فقد انشق القمر وصار فرقتين، وشاهد الناس ذلك، وقد أشار الله إلى ذلك في القرآن، فقال الله تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرُوا عَالَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحَرُّ مُّسْتَمِرُ ۖ وَكَذَبُوا وَأَتَّبَعُوا أَهُوا عَمُمَ وَكُلُ أَمْرِ يَرُوا عَالَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحَرُ مُّسْتَمِرُ ۖ وَكَذَبُوا وَأَتَّبَعُوا أَهُوا عَمُمَ وَكُلُ أَمْرِ يَكُولُوا عَلَى وقوع ذلك في عهد النبي عَلَيْهِ قبل الهجرة، وقد رآه الناس بمكة. وقال النبي عَلَيْهِ حين رآه: « اشهدوا اشهدوا» (۱)، وقدم المسافرون من كل وجه فأخبروا ألهم رأوه "(۱).

والمثال الثاني: " نزول المطر باستسقائه مباشرة، وإقلاع المطر باستصحائه مباشرة "(أن) فعن أنس بن مالك رَوَّتِ قال: " أصابت سنة - أي حدب - على عهد رسول الله والمنه في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة (أن)، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم يترل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تمدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة (أن)، وسال الوادي وادي قناة (اللهم حوالينا ولا علينا» فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة (اللهم عن ناحية إلا حدث

<sup>(</sup>١) القمر: ١-٣.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ١/٥ ٣١٦–٣١٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٣١٣/٥.

<sup>(</sup>٥) القزعة: بفتح القاف والزاي بعدها مهملة، أي سحاب متفرق. فتح الباري: ٥٠٣/٢.

<sup>(</sup>٦) الجوبة: بفتح الجيم ثم الموحدة، وهي الحفرة المستديرة الواسعة، والمراد بما هنا الفرحة في السحاب. فتح الباري: ٥٠٦/٢.

<sup>(</sup>٧) قناة: بفتح القاف والنون الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحد، وواديها أحد أودية المدينة المشهورة. فتح الباري: ٥٠٦/٢.

بالجود"(١).

ومن الآيات الكونية التي أخبر عَلَيْكِيَّ بأنها ستقع، ووقعت كما أخبر: "إخباره عَلَيْكِيَّ عن ظهور نار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى (٢)، فعن أبي هريرة رَفِيْكِيه أن النبي عليه قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى» (٣). فقد خرجت هذه النار (٤) في جمادى الآخرة سنة ٢٥٤هـ شرقي المدينة فأقامت نحواً من شهر وملأت تلك الأودية وشاهد الناس أعناق الإبل ببصرى "(٥).

قال ابن تيمية رَخِكُهُ اللهُ: "وهذه النار كانت تحرق الحجر "(٢).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة: ١٨٦ برقم (٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) بصرى: بضم الباء مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران، بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل، ١٤٠ كم. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ٣٠/١٨، وبلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج، ترجمة بشير فرنيس وكوركس عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز: ٢٢٢٧/٤ برقم (٢٩٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ٢٨/١٨، والبداية والنهاية لابن كثير: ٣٢٨/١٧.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين: ٥/٤/٥.

<sup>(</sup>٦) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ٩٦/٢.

### المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام

### أولاً: الآيات الكونية والشهادتان:

يزخر القرآن الكريم بالعديد من الآيات الكونية، وصور من نشأةا ومراحل تكوفها، والسنن الإلهية التي تحكمها، وما يستتبعه كل ذلك من استخلاص للعبرة وتفهم للحكمة، وما يستوجبه من إيمان بالله، وشهادة بكمال صفاته وأفعاله، وهو الخالق البارئ المصور الذي أبدع الخلق بعلم وقدرة وحكمة. وهي مع ذلك دليل على صدق نبوة محمد المحلية.

قال ابن سعدي رَخِكُلُللهُ بعد أن ذكر تقرير الله عَرَضُ لربوبيته وإلهيته، وذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله، في أسمائه وصفاته، من الشمس والقمر، والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر ألها آيات: "وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة، دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته. وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصالح يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه. وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة.

وذلك دال على أنه وحده المعبود والمحبوب المحمود، ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام"(١).

(٢) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية، لسعود بن عبد العزيز العريفي، مجلة حامعة أم القرى

\_

<sup>(</sup>١) تفسير ابن سعدي: ٢/٥٥١، ٦٩٩، وانظر: الفوائد: ٣٢-٣٣.

### ثانياً: الآيات الكونية والصلاة (١).

إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ونجد أن لها ارتباطاً وثيقاً بالآيات الكونية، وأول ما يذكر الفقهاء من شروط الصلاة الوقت وتحديده، وهو مرتبط ببعض الآيات الكونية، فصلاة الظهر مثلاً إذا زالت الشمس، وصلاة المغرب إذا غربت وهكذا بقية الصلوات الخمس تعرف أوقاها بهذه الآيات الكونية (٢).

وأفضل الصلاة صلاة حوف الليل("). وصلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال(٤).

وقد جاء النهي عن الصلاة في بعض الأوقات: عند طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيد رمح، وعند غروبها لأن المشركين يسجدون لها، وعند انتصاف النهار لأن النار تسجر (٥٠).

ومن شروط الصلاة القبلة، وقد اتفق الفقهاء على أن الشمس والقمر والنجوم - وهي من الآيات الكونية - من دلائل القبلة التي تعرف بها(١)، كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَامَتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (٧).

وتشرع بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة عند حصول بعض التغيرات الكونية، فيجوز

لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابما، ج (١٩)، العدد (٤٣)، ذو الحجة ١٤٢٨: ٢٨٧.

<sup>(</sup>١) انظر: أثر القمرين في الأحكام الشرعية لعبد الجيد بن عبد الله اليحيى، رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير بجامعة الإمام محمد بن سعود، المعهد العالى للقضاء، قسم الفقه المقارن: ٥٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة، تحقيق: عبد الله التركي، دار عالم الكتب، الرياض، ط٤: ٢/٨-٣٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢٦٦/٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٢٣/٢٥-٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق: ٢/٢ - ١٠٥-١.

<sup>(</sup>٧) النحل: ١٦.

الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر<sup>(۱)</sup>، وفي شدة الحر يشرع تأخير صلاة الظهر<sup>(۲)</sup>. وتشرع صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر<sup>(۳)</sup>.

والصلاة مشروعة إذا كسفت الشمس أو حسف القمر (٤)، مع تغير في صفتها عن الصلاة المعتادة حيث زيد في عدد الركوعات، فصلى النبي ﷺ صلاة الكسوف أربع ركوعات في ركعتين (٥).

ولو تأملنا في نفس الصلاة لوجدنا أن النبي ﷺ في دعاء الاستفتاح يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» (٢).

وفي صلاة الليل يقول في استفتاحه متوسلاً إلى الله عَرَضَ بخلقه لهذه الآيات الكونية العظيمة: «فاطر السماوات والأرض»(٧).

وإذا رفع من الركوع قال: «الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما» (^)، إلى غير ذلك.

### ثالثاً: الآيات الكونية والزكاة:

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتجب بشروط منها تمام الحول. وإذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٥/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢/٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢٠/٣-٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف في المسجد: ٢١٠ برقم (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبير الإحرام والقراءة: ١٩/١ برقم (٦) صحيح مسلم،

<sup>(</sup>۷) سبق تخریجه: ۱۱۰.

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام: ٣٤٣/١ برقم (٤٧١).

أطلق الحول والسنة عند الفقهاء فالمراد به السنة القمرية، والسنة القمرية هي التي تعتمد على ظهور الهلال واختفائه في بداية الشهر ونهايته (١).

وترتبط بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة بالآيات الكونية، فيختلف مقدار الزكاة في الزروع والثمار بحسب السقي، ففيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر<sup>(۱)</sup>.

و تجب زكاة الفطر بغروب شمس أخر يوم من رمضان، فمن ولد قبل غروب الشمس من أخر شهر رمضان وجب على وليه إخراج زكاة الفطر عنه، ومن ولد بعدها فلا تجب عليه (٣).

## رابعاً: الآيات الكونية والصيام:

الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ويثبت دخول شهره وخروجه برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً.

وقد ورد عند رؤية هلاله أدعية مأثورة عن النبي عَلَيْكَةً، وعن الصحابة (٤٠).

والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس (٥).

والنية لصيام الفرض تبيت من الليل(٦).

(٢) المصدر السابق: ١٦٤/٤.

(٣) المصدر السابق: ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>١) المغنى: ٤/٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها وتطبيقاتها القضائية لأحمد بن عبد الله الفريح، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، المعهد العالى للقضاء، قسم الفقه المقارن: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) المغني: ٤/٥٣٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٣٣٣/٤.

## خامساً: الآيات الكونية والحج:

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأول أشهر الحج شوال<sup>(۱)</sup>، ويثبت دخوله برؤية هلاله أو إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً، ويثبت دخول شهر ذي الحجة برؤية هلاله أو إكمال عدة ذي القعدة ثلاثين يوما..

ويستحب للمحرم الإكثار من التلبية إذا علا مرتفعاً، أو هبط وادياً، ومن أخر الليل (٢).

وإذا طلعت الشمس اليوم التاسع دفع الحاج إلى عرفة، والسنة لمن جاء عرفة أن يترل بنمرة كما فعل النبي ﷺ إلى أن تزيغ الشمس، فإذا زاغت صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم أتى الموقف<sup>(٣)</sup>.

ومن وقف في عرفة من ليل أو نهار صح حجه، ومن لم يقف بعرفه حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، والوقوف إلى غروب الشمس واجب، ويدفع الناس من عرفة بعد غروب الشمس (٤).

ويبدأ الانصراف من مزدلفة للضعفة بعد مغيب القمر، وقيل بعد منتصف الليل، ولغيرهم قبل طلوع الشمس (٥).

وقد قال النبي ﷺ في يوم النحر في حجة الوادع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان»(٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٥/١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥/٥ - ١٠٦- ١٠٥

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٢٦٢/٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٥/٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٥/٢٨٤-٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوادع: ٨٣٢ برقم (٤٤٠٦).

ويبدأ رمى الجمرات بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر (١).

وإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، وإن غربت الشمس وهو بما لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال<sup>(٢)</sup>.

فأنت ترى أن أعمال الحج لها ارتباط واضح بهذه الآيات الكونية، إما في بداية العمل أو نهايته أو خلاله.

(١) المغني: ٥/٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥/٣٣١.

# الفصل الثالث التفسير العلمي للآيات الكونية، والدراسات المستقبلية عنها وصلتها بالعقيدة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة.

المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة.

المبحث الثالث: الآيات الكونية المستقبلية والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة.

# المبحث الأول

التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة.

وفيه أمربعة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي.

المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة.

المطلب الثالث: موافقة اكحقائق العلمية للقرآن والسنة.

المطلب الرابع: المخالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات الكونية.

#### المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي

ظهر في أوائل القرن الرابع عشر الهجري مصطلح" التفسير العلمي للقرآن" وما في معناه من المصطلحات الحادثة، والتي تشير إلى تأويل أو تفسير القرآن بما يتفق مع النظريات العلمية أو الاكتشافات الحديثة.

وأصل هذا التفسير كان قديماً في وقت الدولة العباسية؛ ولكنه في أول الأمر كان عبارة عن محاولات يُقصد منها التوفيق بين القرآن وما جَدَّ من العلوم، ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة عند الغزالي(١)، ثم إن هذه الفكرة طُبِّقت علمياً وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي(٢) ضمن تفسيره للقرآن، ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من القرآن، وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم؛ ولكنها لم تكن مثل العصر الحديث كثرةً ولا مقارباً له( $^{(7)}$ )، فراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجاً كبيراً، ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموضوع، كما أُلِّفت بعض التفاسير التي تسير على ضوء هذه الفكرة ( $^{(2)}$ ).

(١) انظر: إحياء علوم الدين: ٣٦٩/١، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرحمن الرومي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣: ٥٥٥/٢.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عمر بن حسين القرشي التيمي الرازي، المعروف بالفخر الرازي ويقال له ابن خطيب الري، من كبار المتكلمين الأشاعرة، له مصنفات كثيرة، منها: مفاتيح الغيب، والمطالب العالية، والمباحث المشرقية، توفي سنة ٢٠٦. انظر: سير أعلام النبلاء: ٢٠/١٠، والبداية والنهاية: ١١/١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ٢٧/٥، ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد بن عبر الرحمن الرومي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١: ٢٦٦-٢٦٣، والتفسير العلمي للقرآن في الميزان لأحمد بن عمر أبو حجر، دار المدار الإسلامي، بيروت، ط٢: ٩٣ وما بعدها، والأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي في الإنسان والأرض والفلك لأحمد بن حسن الحارثي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير بكلية الحديث والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، مطبوعة بالحاسب الآلي: ١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير: نشأته – تدرجه – تطوره لأمين الخولي، دار الكتاب اللبناني، بــيروت، ط١: ٢٠، والتفسير والمفسرون: ٢٠٤/٤، ولمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير لمحمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإســـلامي، بيروت، ط٣: ٢٠٣، واتجاهات التفسير في العصر الراهن لعبد المجيد بن عبد السلام المحتسب، مكتبــة النهضــة الإسلامية، عمان، ط٣: ٢٤٧.

171

### تعريف التفسير العلمي:

التفسير في اللغة: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدلُّ على بيان شيء وإيضاحه (۱)، وهو مصدر فسر بتشديد السين، والفسر: الإبانة وكشف المغطى، والتفسير مثله، وهو كشف المراد عن اللفظ المشكل (۲).

ويراد منه الإيضاح والتبيين، وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفي الاصطلاح: علم يُعرف به فهم كتاب الله المترل على نبيه محمد عَلَيْكُو، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِكَمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب الترول والناسخ والمنسوخ<sup>(٥)</sup>.

وقد وصف التفسير هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم.

والعلم: هو إدراك الأشياء على حقائقها، أو هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تاماً (٢). وأما عند الماديين المحدّثين فهو خاص باليقينيات التي تستند على الحس وحده (٧).

والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجريبي، وما يتعلق به من علوم الطبيعة الموجودة في الكون، مثل: الفيزياء، والكيمياء، وطبقات الأرض، وعلم الإحياء، وعلم البحار، وعلم الفلك، وغيرها (١٨)؛ ولذلك فإنه لا بد من تمييز هذا التفسير عن سواه، فلو قيل: " التفسير

(٤) انظر: تفسير القرطبي: ٢٩/١٣.

==

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ١٤٢٠: ٤٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ٤١١، ولسان العرب: ٣٤٢١/٥، مادة فسر، وانظر: مباحث في علوم القرآن: ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن: ١/٣١، والإتقان في علوم القرآن: ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: التعريفات: ٢٣٣، والكليات: ٦١٠.

<sup>(</sup>٧) مناهل العرفان في علوم القرآن: ١٤/١.

<sup>(</sup>٨) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ٢/٥٤، والمعجزة العلمية في القرآن والسنة لعبد الجيد الزنداني، ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أبحاث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: ١٧، والتفسير العلمي للقرآن في الميزان:

العلمي التجريبي للقرآن الكريم"، أو" التفسير العلمي بالعلوم التطبيقية أو الطبيعية للقرآن الكريم"؛ وذلك حتى لا يفهم أن التفاسير الأخرى ليست علمية (١).

وقد عرف التفسير العلمي بعدة تعريفات (٢) تدور حول كون التفسير العلمي هو التفسير:

- ١- الذي يُحكّم الاصطلاحات العلمية في ألفاظ القرآن.
  - ٢- ويُخضعها له.
- ٣- ويجتهد أو يحاول في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها.
- ويربط بين الآيات الكريمة ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية، ويكشف الصلة بينهما على ضوء ما تنتجه المختبرات ومراكز البحث في العلوم الدقيقة من معارف وحقائق علمية بغض النظر عن صحة النظرية أو خطئها، وبعضهم يقيد ذلك بما ترجحت صحته، وبعضهم يقيد ذلك بما ثبتت صحته من النظريات.
  - ويُظهر إعجاز القرآن وبيان صلاحيته لكل زمان ومكان.

وهذه التعريفات نجد ألها تصف التفسير العلمي: بأنه "تحكيم" أو "إحضاع" للمصطلحات العلمية في فهم القرآن، وهذه عبارة غير صحيحة؛ لألها جعلت فهم القرآن مرتبطاً هذه المصطلحات الحادثة وجعلته خاضعاً لها، كذلك أدخلت الآراء الفلسفية ضمن هذا التفسير الذي الأصل فيه أن يكون علمياً (٣)، وبعض هذه التعريفات فسر الآيات القرآنية

=

<sup>=:</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ٧/٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه التعريفات في: التفسير نشأته – تدرجه- تطوره: ١٩-٢٠، والتفسير والمفسرون: ٣٠/١، ولمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: ٢٩٢، واتجاهات التفسير في العصر الراهن: ٢٤٧، والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: ٧٢، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ٢٨/١٥-٥٤، والمعجزة العلمية في القرآن والسنة: ٣٣، والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: ١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ٢/٥٤٨-٥٤٩.

بالنظريات بغض النظر عن صحتها أو خطئها.

ولعل الأقرب أن يقال في تعريف التفسير العلمي: هو الكشف عن تفاصيل معاني الآية في ضوء ما ثبتت صحته من نظريات العلوم الكونية التجريبية (١).

### الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي $(^{7})$ :

سبق تعريف التفسير العلمي، أما الإعجاز العلمي فهو: يعني تأكيد الكشوف العلمية الحديثة الثابتة والمستقرة للحقائق الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة بأدلة تفيد القطع واليقين باتفاق المتخصصين<sup>(7)</sup>، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول عَيَالِيةً (٤).

ومن خلال التعريف يتضح أن الفرق بينهما: أن التفسير العلمي كشف عن معاني الآية أو تفاصيلها، أما الإعجاز العلمي فهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة علمية أثبتها العلم أخيراً، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول عَلَيْكُونُ.

(٢) انظر: الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي: ١٧-١٨.

\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) التوصيات الصادر عن المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي، العلمي في القرآن والسنة، أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجزة العلمية في القرآن والسنة: ١٧-١٨، ٣٣، والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: ١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ٢٦/١-٢٧، و المعجزة العلمية في القرآن والسنة: ٣٣.

### المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة.

بعد ثورة المكتشفات العلمية في الغرب في جو معاد للدين منفلت منه، وما أوحت به هذه الحال إلى بعض أبناء المسلمين من أن دينهم هو سبب تخلفهم انتدب طائفة من العلماء لإبطال هذا الأمر المزيف، والتأكيد على أن الإسلام دين العلم ومن ذلك العلم التجريبي، وفي سبيل إثبات ذلك تكلموا في التفسير العلمي للقرآن، وأن كثيراً من المكتشفات العلمية الحديثة مضمنة في الكتاب والسنة.

واعتبروا ذلك فتحاً جديداً يساهم في خدمة تفسير القرآن، ودليلاً من أدلة إعجاز القرآن الكريم يخدم نشر الدعوة الإسلامية.

وقابلتهم طائفة أخرى ترى أن التفسير العلمي للقرآن الكريم غير صحيح في منهجه، وضار بالدعوة الإسلامية، وينحرف بالقرآن عن غايته ويندفع به إلى مجالات لا تحمد عقباها(١).

وبناءاً على ذلك اختلفوا في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة على قولين:

(۱) انظر: التفسير والمفسرون: ٢/٢٦، والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: ٣٧، وخلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين الجحيزين والمانعين لمحمد الأمين ولد الشيخ، ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز

العلمي في القرآن والسنة: ١٠١.

\_

القول الأول: المنع(١).

ومن أدلتهم:

الدليل الأول: أن القرآن الكريم كتاب هداية، وأن الله لم يترله ليكون كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم، ودقائق الفنون، وأنواع المعارف، وإنما القرآن في تناوله لتلك الحقائق العلمية يهدف إلى ما هو أعظم من ذلك بكثير، وهو هداية ودلالة الخلق للإيمان بالله عَرَى وعبادته وحده لا شريك له (٢)، قال تعالى: ﴿ طَسَ تَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ اللهُ هُدَى وَبُشَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

الدليل الثاني: أن القرآن في أعلى درجات البلاغة، فإذا قلنا بأن القرآن متضمن لكل العلوم، وألفاظه محتملة لهذه المعاني المستحدّثة، للزم أن من أنزل عليهم القرآن يجهلون هذه المعاني.

وإن قيل: إله م كانوا يعرفولها. قيل: فلِمَ لم يتكلموا بها وتظهر لهضتهم من لدن نزول القرآن الذي حوى علوم الأولين والآخرين؟ ولِمَ لم تقم لهضتهم على هذه الآيات الشارحة لمختلف العلوم وسائر الفنون؟.

الدليل الثالث: أن التفسير العلمي للقرآن والسنة يعرضهما للدوران مع مسائل العلوم

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر: الموافقات: ١٠١/١، ومقال لمفتي مصر السابق محمود شلتوت ضمن مجلة الرسالة – القاهرة، العدد (٢٠٤)، (٤٠٨) من السنة التاسعة، إبريل سنة ١٩٤١، بواسطة كتاب التفسير العلمي للقرآن في الميزان، والتفسير: نشأته – تدرجه – تطوره: ٥٤، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد الدويش، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط٣: ١٠٨، وكتاب العلم للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، إعداد: فهد السليمان، دار الثريا، الرياض، ط١: ١٥٠، واتجاهات التفسير في العصر الراهن: ٣٠٦ – ٣٠٣، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ٢٠٨٥ – ٥٩٨، وحكم تفسير القرآن بنظريات علمية حديثة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، مقال ضمن مجلة الدعوة، العدد (٢٤٤٧)، محرم ١١٤١: ٣٣، وخلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين المجيزين والمانعين: ٣٠٠ – ١٠٤، والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: ١١٥، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموافقات: ١٢/٢، ١٢٧، مناهل العرفان في علوم القرآن: ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) النمل: ١-٢.

في كل زمان ومكان، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الآخر، وقد اعترف علماء المادة في هذا القرن: "بأن العلوم المادية لا تعطى إلا علما جزئيا عن الحقائق"(١)، بينما القرآن هو تلك الحقائق الإلهية العلوية، القارة، الثابتة، المترلة من عند الله الذي وسع علمه كل شيء.

الدليل الرابع: قالوا: أن المعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف، ومن اللغة التي نزل القرآن بها وهي لغة العرب<sup>(٢)</sup>.

الدليل الخامس: قالوا في حواهم عن الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ وأنه يشمل جميع العلوم: أن المراد بالكتاب في الآية: اللَّوح المحفوظ، ولم يذكر المفسرون في معناها ما يقتضى تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية (١٤).

الدليل السادس: أن التفسير العلمي للقرآن يحمل أصحابه والمغرمين به على التأويل المتكلف، واللهث وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر، ثم يؤدي ذلك في الوقت القريب أو البعيد إلى صراع بين العلم والدين.

الدليل السابع: قالوا: أنه ينبغي الاستفادة من النظريات العلمية دون إقحامها على القرآن الكريم أو اعتبار أن القرآن مطالب بموافقتها كلما تغيرت من زمن إلى زمن ومن تفكير إلى تفكير ألى تفكير ألى تفكير إلى تفكير ألى تفكير الله عنها المسابع: قبل المسابع المسابع

(۱) النظر: تفسير الطبري: ۲۱۹/۷، تفسير القرطبي: ۲۲۰/۶، تفسير ابن كثير: ۱۳٥/۲.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان، تعريب: ظفر الإسلام خان، مراجعة وتحقيق: عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١١: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ٢٧٥/٢، والفلسفة القرآنية لعباس محمود العقاد، دار نهضة مصر، القاهرة: ١٠، وتفسير القرآن لمحمود شلتوت، دار الشروق، القاهرة، ط١٢: ١٣-١٤.

القول الثاني: الجواز (١).

ومن أدلتهم:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءَ ۗ ﴾ (١)، وهذه العلوم داخلة في عموم الآية.

الدليل الثاني: جاء في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ سئل عن الحمر الأهلية - عن صدقتها فقال: «ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ, ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ, ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ, ﴿ فَهَا الْمَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الدليل الثالث: واستدلوا أيضاً ببعض الآثار الواردة عن السلف مثل قول عبد الله بن مسعود رَضِائِينَهُ: « من أراد علم الأولين والآخرين فليثور (٦) القرآن»(٧).

الدليل الرابع: واستدلوا كذلك بأن القرآن هو حجة الله البالغة على عباده أجمعين، وهذه الحجة قائمة إلى يوم الدين، والإعجاز العلمي والتفسير العلمي في هذه الحجة يعجز الملحدون عن أن يجدوا فيه موضعا للتشكيك لأنه دليل عقلى محسوس.

الدليل الخامس: قالوا: إن القرآن الكريم يحتوي على كثير من الآيات الكونية،

(۱) انظر: جواهر القرآن للغزالي، مكتبة الجندي: ۱۲، وإحياء علوم الدين: ۳۲۹،۱ ومفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: ۲۳۸/٤، والجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي جوهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٤: ٢/١-٣-٣، واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: ٢٦٢،٥-٥٥،

٥٦٥-٥٧٧، والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: ١٦٣،١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الزلزلة: ٧-٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب من الأنهار: ٤٤٥ برقم (٢٣١٧).

<sup>(</sup>٥) الإسلام في عصر العلم لمحمد فريد وجدي، الكتاب اللبناني، بيروت، ط٣: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) تثوير القرآن : قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه. انظر: تمذيب اللغة: ٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه: ٣٤.

ويتوقف على فهمها في ضوء الحقائق العلمية تيسير الدعوة إلى دين الله في هذا العصر، عصر العلم (١).

وقد وضع الجيزون لهذا النوع من التفسير بعض الضوابط والحدود، - وإن كان بعضهم لم يلتزم بها- ، منها<sup>(۱)</sup>:

- ١- ضرورة التقيد بما تدل عليه اللغة العربية.
- ٢- البعد عن التأويل في بيان إعجاز القرآن.
- ٣- أن لا تُجعل حقائق القرآن موضع نظر، بل تجعل هي الأصل: فما وافقها قبل،
   وما عارضها رفض.
  - ٤- أن لا يفسر القرآن إلا باليقين الثابت من العلم، لا بالفروض والنظريات.

(١) انظر: الإسلام في عصر العلم: ٢٢٢.

(٢) انظر: خلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين المجيزين والمانعين: ١٠٢-١٠٣.

### الترجيح(١):

بالتأمل في القولين السابقين يتضح أن القائلين به من أهل الإسلام لا يريدون شيئاً إلا أن يثبتوا للعالم أجمع أن القرآن من عند الله، وأن مترله هو حالق الكون الذي وسع علمه كل شيء، وقد ضمنه هذه الحقائق العلمية، وأنهم بقدر ما يفعلون من ذلك يضيفون إلى أمجاد القرآن أمجاداً، وإلى براهين صدقه شيئاً جديداً.

والمعارضين له يقولون: إن المقررات العلمية تكون عرضة للتبديل والتغيير، وهم لا يريدون أن يربطوا القرآن وتفسيره بعجلة المتغير، وكفى القرآن شرفاً ومجداً أنه حث على العلم والبحث والنظر ولم يقف حجرة عثرة في سبيل التقدم العلمي والفكري(٢).

وليعلم المسلمون أن كتاب الله غني في إثبات صدقه عن العلوم الطبيعية التجريبية، لما فيه من النور والهدى، والشرائع الكاملة، والفصاحة البالغة، وغيرها من أوجه الإعجاز التي عدها العلماء<sup>(٣)</sup>.

وليس باللازم أن كل حقيقة علمية أو كل معلومة علمية تحد لها في القرآن أصلاً؛ لأن القرآن لم يوضع لهذا.

وعلى هذا يمكن أن يقال: أن التفسير العلمي للقرآن مرفوض إذا اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم تستقر ولم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية.

ومرفوض إذا حرج بالقرآن عن لغته العربية.

ومرفوض إذا صدر عن حلفية تعتمد العلم أصلاً وتجعل القرآن تبعاً.

ومرفوض إذا خالف ما دل عليه القرآن في موضع آخر أو دلت عليه السنة

(۱) انظر: اتجاهات التفسير في القرآن الرابع عشر: ٢٠١/٣-٢٠٦، والمعجزة القرآنية – الإعجاز العلمي والغيبي لمحمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣: ١٥٣، ولمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: ٢٩٩، ونقد ما

يسمى بالتفسير العلمي للقرآن لمساعد بن سليمان الطيار، ملتقى أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية (الانترنت): ٧، وخلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين المجيزين والمانعين: ١٠٦، والتفسير العلمي للقرآن في الميزان:

<sup>.</sup>۲۱۳

<sup>(</sup>٢) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ١/٥٥، والفلسفة القرآنية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير والمفسرون: ٤٩٣/٢، ومناهل العرفان في علوم القرآن: ٢٧٥/٢–٢٧٦.

الصحيحة(١).

وهو مقبول بشرط (٢) أن يدل نص الكتاب أو السنة على الحقيقة العلمية بطريق من طرق الدلالة الشرعية، وأن لا يخالف أصلاً في الشرع، وأن لا يتذرع به لنصرة بدعة.

وأن يكون هذا التفسير وفقا لقواعد اللغة العربية ومقاصد الشارع وأصول التفسير، وأن لا يخرج عن أقوال السلف، ولا يضادها، مع عدم الجزم بهذا التفسير.

وأن يكون ممن رزقه الله علماً بالقرآن الكريم وعلماً بالسنن الكونية من أهل العلم الشرعي الأصيل وعلوم القرآن واللغة والعقيدة (٣).

(١) انظر: تفسير القرآن لمحمود شلتوت: ١١-١٤.

(٢) انظر: التبيان في أقسام القرآن: ١٦٨/١.

(٣) انظر: التفسير العلمي للقرآن في الميزان: ٤٧١، وتقديم عبد المعطي البيومي لكتاب الموسوعة الكونية الكبرى لماهر ابن أحمد الصوفي، المكتبة العصرية، بيروت، ط١: ٣٣.

### المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة

القرآن كلام الله والكون خلق الله، ولا يمكن أن يتعارض كلامه وخلقه، قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ (١).

هذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده ويدين به، حتى يسلم له دينه، ولا يرتاب فيه، وأن لا يحمل القرآن كل نظرية علمية (٢).

ولذا فلابد من هذه القاعدة الأصلية الراسخة وهي أنه لا" يكون في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة إلا إذا أخطا الناس في فهم الآية القرآنية أو جهلوا الحقيقة العلمية؛ لأنه لا تعارض بين القرآن والعلم مطلقاً"(٣).

وكل ما يقال فيه أنه مخالف للحقائق العلمية فإنه لا يعدو أحد الاحتمالات التالية:

۱- إما أن يكون الذي نسب إلى العلم لم يصل إلى مرحلة العلم المقطوع به، كالنظريات التي لم تتأكد بعد، أو التي لا سبيل إلى إثباها بأدلة علمية يقينية.

٢- وإما أن يكون النص غير صحيح.

٣- وإما أن يكون الفهم الذي فهم منه النص فهم خاطئ، أو حمل عباراته على اصطلاحات لفظية حادثة (٤).

أما أن يكون النص قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة، ثم يخالف الحقيقة والواقع فهذا غير موجود حتما، وليس من الممكن أن يوجد قطعاً (٥).

(٢) انظر: التفسير والمفسرون: ٢٩٢/٢.

(٣) الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: ٣٧.

(٤) انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية لعبد الجيد العرجاوي، دار وحي القلم، دمشق، ط١٠. ٢٠.

(٥) انظر: صراع مع الملاحدة حتى العظم لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، ط٤: ٢٥-٢٥، ٢٥ انظر: صراع مع الملاحدة حتى العظم لعبد الرحمن بن سعدي، تحقيق: باسل بن سعود الرشود، والبراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله لعبد الرحمن بن سعدي، تحقيق: باسل بن سعود الرشود، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١: ٥٧، ٣٦، وهذا هو الإسلام لمحمد متولي الشعراوي، السدار المصرية للنشر، ١٩٨٧: ٢٠٤، والإعجاز العلمي في القرآن: ٣٦، وكتاب القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم المعلمي في القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم

\_\_

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٤.

ثم يقال لمن يحاول أن يوفق بين القرآن والسنة وبين الحقائق العلمية ويتكلف في ذلك حسبكم أن لا يكون في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة، وحسب القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جَدَّ ويَجِدّ من نظريات وقوانين علمية تقوم على أساس من الحق، وتستند إلى أصل من الصحة<sup>(۱)</sup>.

"ولا بد من الانتباه لما يدعيه الماديون أن فرضية من الفرضيات، أو نظرية من النظريات قد أصبحت حقيقة علمية غير قابلة للنقض أو التعديل، مع أن هذه النظرية لا تملك أدلة إثبات تجعلها حقيقة نهائية أو حقيقة موثقا بها. فهذه الحقائق حقائق غير نهائية، ولا قاطعة، وهي مقيدة بحدود تجارب الإنسان، وظروف هذه التجارب وأدواقها، هذا بالقياس إلى الخقائق العلمية، والأمر واضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى علمية، فهذه ليست حقائق علمية حتى بالقياس الإنساني، وإنما هي نظريات وفروض، كل قيمتها أنها تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية إلى أن يظهر فرض أحر يفسر قدراً أكبر من الظواهر، أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق، ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والنقص والإضافة؛ بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب، بظهور أداة كشف حديدة، أو بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة!"(٢).

\_

-

دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكاي، دار المعارف، لبنان، ط٤: ١٤٤، والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: ٤٧، وأثر التدريس بالآيات القرآنية الكونية على التحصيل الدراسي لتدريس وحدة بمادة العلوم للصف الثاني متوسط لمحمد بن أحمد الغامدي، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، بجامعة أم القرى بمكة: ٥٦.

 <sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون: ٢/٥٨٥-٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الإسلام: ٢٥، وانظر: الإعجاز العلمي في القرآن: ٣٦، ونقض النظريات الكونية: ٧١.

# المطلب الرابع: المخالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات الكونية

من خلال الدراسة والتتبع لبعض تفسير الآيات الكونية في القرآن والسنة بالتفسير العلمي ظهر بعض المخالفات العقدية منها:

أولاً: الهام الجيل الأول من المسلمين - وفيهم رسول الله عَيَالِيَّةٍ - بالخطأ في فهم شيء من القرآن، أو خفائه عليهم (١)، مع ألهم أعلم الناس بما جاء عن الله وعن رسوله عَيَالِيَّةٍ، وكذلك التنقص لتفاسير السلف.

ثانياً: فتح باب الاستدلال بالاحتمالات والظنيات والمتغيرات على المطالب اليقينية من توحيد الربوبية والنبوة والبعث، وهذا يجعل المسلم يشك في دينه وفي كتاب ربه جل وعلا<sup>(۱)</sup>،" مع أن المطالب العقدية الكبرى لم يجعلها الله عمل خاضعة للعلم التجريبي ولا يجوز الاستدلال عليها بوجوه هزيلة أو محتملة أو غامضة أو معقدة أو مشكوك فيها، خاضعة لاحتهاد الناس واختلاف قدراقم وإمكاناقم؛ وذلك ألها مطالب يقينة لا تحتمل الظنون والريب، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ (")"(أن).

ثالثاً: ظن بعض الناس أن العلم – الذي يزعمونه – هو المهيمن والقرآن تابع، ولذا فهم يحاولون تثبيت القرآن بهذا العلم، أو الاستدلال له من هذا العلم، مع أن القرآن كتاب كامل في موضوعه، وهائي في حقائقه ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْمِطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ

(٤) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ٢٩١، وانظر: الصواعق الشديدة على أتباع الهيئــة الجديدة: ١٧٣.

\_

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة: ١٨٧، والتفسير والمفسرون: ٥٢٣/٢، والآيات الكونيــة في ضوء العلم الحديث: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفلسفة القرآنية: ١٨، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٥.

حَمِيدٍ ﴾ (١)، وهذا العلم المزعوم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس (٢).

رابعاً: زعم بعضهم بأن ما ذكر في القرآن من حجج أنه غير كاف، وأنه إنما يصلح للأميين والأعراب، أما مع تقدم العلم العصري فإنه لا بد من حجج أخرى تدل الناس في عصر العلم إلى الإيمان (٢)، مع التركيز على أن الإعجاز العلمي والتفسير العلمي هما الوسيلة المقنعة للدعوة إلى الإسلام، وأن الوسائل الأخرى لم تعد تحرك في الناس ساكناً؛ لأننا في عصر العلم! (٤).

وفي المقابل جعل بعضهم الآيات الكونية في القرآن والسنة مثار شبهات وتأويلات كثيرة في روايتها، وفي صحتها، وفي دلالتها، وأن هذه الآيات الكونية لم تكن لإقامة الحجة على نبوة الأنبياء — عليهم الصلاة والسلام — (°)، وإنكارهم لتلك الآيات وأن الأنبياء لا يأتون بغير المعقول! ولا بما يبدل سنة الله ونظامه في الكون (۱).

خامساً: حصر دلالة المراد بالآيات الكونية على وجود الله، وتوحيد الربوبية، وإثبات النبوة والبعث، مع عدم ذكرهم أو نسياهم لتوحيد الألوهية ومسائل التوحيد والإيمان الأخرى، مع أن هذه الآيات الكونية والاكتشافات التفصيلية المتعلقة بها دالة على توحيد

(١) فصلت: ٤٢.

(٢) الإعجاز العلمي في القرآن: ٧، ونقض النظريات الكونية: ٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجزة العلمية في القرآن والسنة: ١١، ١٨، وأصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت ط٢: ٢٥٥، ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ٢٩٠، والإعجاز العلمي في القرآن: ١٣، ٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: ٥٠، ٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٠١: ٧٢، وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا، مطبعة المنار، مصر، ط١: ١٠/٥٥/١، ورسالة التوحيد لمحمد عبده: ٥-٦، ومنهج المدرسة العقلية في التفسير: ٩٥-٠٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: التفسير والمفسرون: ٢٠١/٣، تفسير القرآن الكريم – سورة البقرة لابن عشيمين: ٢٩٤/٣، وكبرى اليقينيات الكونية لمحمد بن سعيد البوطي، دار الفكر، بيروت، دمشق، ٢٢: ٢٢١.

الربوبية ولو لم تكن جاءت في النص القرآني والسنة النبوية(١).

ولهذا فإن المنهج الصحيح في الاستدلال بالمكتشفات العلمية على الربوبية أن يسن بها سنة ما ذكر في القرآن من دلالة المخلوقات على الخالق، فهي تدل على وجود الخالق وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وجميع صفاته وكماله، دلالة الأثر على المؤثر، والصنعة على الصانع عما فيها من أمارات الحدوث وشواهد الإرادة المخصصة (٢).

سادساً: الظن بأن توحيد الربوبية هو المطلوب للفلاح عند الله، ولذا تجد التركيز عليه عند غالب من تكلم في هذا الموضوع مع عدم ربطه بما يستلزمه من توحيد الألوهية (٣).

سابعاً: صرف الناس عن الغرض الأساس والمطلب الرئيس من القرآن وأنه كتاب هداية وإرشاد إلى أغراض أخرى (٤).

ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات، ومن حقائق عن الكون والحياة والإنسان في فهم القرآن<sup>(٥)</sup>، قال الله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَكِتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيَ اللهُ تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَكِتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيَ اللهُ تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقِّ ﴾ (١).

ثامناً: التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن وحملها على الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر، وكل يوم يجد فيها جديد (٧).

تاسعاً: رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تصحيح بعض الأحاديث الضعيفة بحجة أن

<sup>(</sup>١) انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر لعبد الرحمن بن زيد الزنيدي، دار اشبيليا، الرياض، ط١: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ٣٠١، وانظر: مفتاح دار السعادة: ٣٢٦/١، ومدارج السالكين: ٣٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: ٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن: ١٩-٢٠، ٣٤.

<sup>(</sup>٥) عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: ١١٥.

<sup>(</sup>٦) فصلت: ٥٣.

<sup>(</sup>٧) التفسير العلمي للقرآن في الميزان: ٢٠٠.

التفسير العلمي لهذه الآيات الكونية يخالف أو يوافق ما ذكر في هذه الأحاديث (١).

عاشراً: إحداث طريقة مبتدعة لإثبات وجود الخالق وربوبيته وإثبات النبوة لم يكن عليها السلف، وذلك بالنظر في المخلوقات والمعجزات على مقتضى قواعد وأصول محدثة (٢). مثل قول بعضهم: إن الرسالة لا تثبت إلا بعد النظر والتفحص لآيات الأنبياء، ثم نشهد لهم بذلك.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر: تقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية لأحمد أبو الوفاء عبد الآخر، ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية، عام ١٤٢٥، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، مطبوع بالحاسب الآلي: ١٣، والتفسير العلمي للقرآن في الميزان: ١٠٨، والآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: توحيد الخالق لعبد المجيد الزنداني: ١٢٢-١٢٣، والفرقان في بيان إعجاز القرآن لعبد الكريم بـن صـالح الحميد، ط١: ٤٣.



وفيه مطلبان:

المطلب الأول: قضايا العلم التجربي بين القرآن والعلم المحديث. المطلب الثاني: المقصد من إشام ة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجرببية.

### المطلب الأول: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث(١)

المنهج التجريبي هو: المنهج القائم على الملاحظة والتجربة معاً، أو يبدأ فيه من جزئيات أو مبادئ يقينية تماماً حتى تصل إلى "قضايا عامة مستخدمين في كل خطوة التجربة حتى نضمن صحة الاستنتاج، وهو منهج العلوم الطبيعية على وجه الخصوص"(٢).

وهو يمر بثلاث مراحل:

١ - الملاحظة أو المشاهدة.

٢ - الفرض.

۳- التجريب<sup>(۳)</sup>.

٤- القانون العلمي

ويقوم المنهج التجريبي على ثلاث قواعد<sup>(١)</sup> وهي:

القاعدة الأولى: إنكار كل المغيبات التي لا يمكن إخضاعها للملاحظة والتجربة.

القاعدة الثانية: الزعم بأن حتمية القوانين الطبيعية وقوانين التطور العلمي يمكن الاستغناء بهما عن افتراض وجود الله.

القاعدة الثالثة: ادعاء كفاية المنهج العلمي في المعرفة من ناحية، والقيم من ناحية أخرى عن المناهج المعرفية التي تعتمد على الدين.

ويختلف العلم التجريبي في القرآن عن العلم الحديث بما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر: مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: ١٥٨، ونقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن: ١٤.

<sup>(</sup>٢) مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويـت، ط٣: ١٨-١٩، المعجـم الوسـيط: ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) مناهج البحث في العقيدة ليوسف بن محمد السعيد، ضمن مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم جامعة المنيا، العدد (٧)، ٢٠٠٢: ٢٠٠٠.

أولاً: أن القرآن الكريم كتاب هداية، أنزله الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَاٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ (٢)، تلك هي مهمة القرآن الأصلية، وقد وضحت سبل الهداية فيه: في عقائده وتشريعاته، وكانت مظاهر القدرة في الآيات الكونية فيه وسيلة من وسائل الاحتجاج للحق الذي جاء به $^{(n)}$ .

قال ابن القيم رَجُهُ لَهُ اللَّهُ: " ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم الرمل والنجوم والهندسة... ونحوها من العلوم التي لما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما وآثروها على علوم الرسل وما جاءوا به، وهي كما قال الواقف على نهاياتها الواصل إلى غاياتها: وهي بين ظنون كاذبة – وإنَّ بعض الظن إثم – وبين علوم غير نافعة، نعوذ بالله من علم لا ينفع، وإن نفعت فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها "(٤).

فإشارة القرآن لبعض هذه المسائل المرتبطة بالعلوم التجريبية لم يكن هو المقصد الأول، ولم ينزَّل القرآن من أجلها، أما المعلومات الدنيوية بما فيها العلوم التجريبية فإنها تجيء مرتبطة بالدلالة على حكم عقدي أو شرعي، فهي جاءت تبعًا وليس أصالةً؛ أي أن القرآن لم يقصد أن يذكرها على أنها حقيقة علمية مجردة، بل ليستدل بها مثلا: على توحيد الله وأحقيته بالعبادة، أو على حكم تشريعي، أو على إثبات اليوم الآخر، أما أهل العلم الحديث فهي مقصدهم الأول<sup>(٥)</sup>.

(١) الإسراء: ٩.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ١.

<sup>(</sup>٣) عناية المسلمين بإبراز وحوه الإعجاز في القرآن الكريم: ١٠٣، ومناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصــر الحاضر: ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المرسلة: ٣/٥٧٥-٨٧٦، باختصار.

<sup>(</sup>٥) انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن: ١٥.

ثانياً: لا توجد آية كونية ورد الإشارة إليها في كتاب الله، إلا وهي مدركة لجميع المخاطبين بها، يستوي في ذلك المتقدمون والمتأخرون، فالمتقدمون قد فهموا المراد بها على نحو ما انتهى إليه علمهم، وأدركوا دلالتها على ما سيقت له، وإنما حصل للمتأخرين زيادة في معرفة التفاصيل، ولعل مما يشبه ذلك معرفتنا اليوم بمعاني الآيات التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة، ثم مشاهدتها على الواقع حين حصولها، فمعرفتنا اليوم بالمعاني كمعرفة الرسول علي التلك المعاني، ومعرفتنا يوم نرى الواقع كمعرفة العلماء اليوم (١).

أما العلم الحديث فإن القضايا العلمية التي يفسرها لا يدركها إلا الخواص من الناس، ولا يوصل إليها إلا بالمراس.

ثالثاً: أنه ليس هناك تعارض أو تناقض بأي حال، ولا من أي نوع بين أي نص قرآني صريح في دلالته، وبين أي حقيقة علميه بلغت يقين المعاينة، والمشاهدة، ضرورة أن حالق الكون سبحانه هو مترل القرآن الكريم، ولن يكون تناقض أبدا بين قول الله تعالى وبين خلقه في أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ (٢)، أما العلم الحديث فإن ما أثبته بالأمس نقضه اليوم، وما يثبته اليوم سينقضه بالغد.

رابعاً: أن بعض الحقائق التي وردت في القرآن والسنة لا يمكن أن تدخل تحت العلم التجريبي (٣)، مثل خلق الكون، والإنسان، والأمور المستقبلية الغيبية مما يحدث للكون عند قيام الساعة (٤).

خامساً: القرآن يقرر القضية حقيقة حيث كانت وانتهت، وهي حقائق قطعية، فهو تقرير من العليم بأسرارها، الخبير بدقائقها، المحيط بعلومها ومعارفها: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ

\_

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: ٣٨، ومناهج البحث العلمي: ١٣١-١٣٢، وصراع مع الملاحدة حتى العظم: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مناهج البحث في العقيدة: ٣٠٠، وكبرى اليقينيات الكونية: ٢٢٥.

## ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾(١).

أما العلم التجريبي فهو يبدأ في البحث عنها من البداية حتى يصل إلى الحقيقة العلمية، فهو علم احتمالي في حقائقه وقوانينه<sup>(٢)</sup>.

سادساً: ما ذكر في القرآن من حقائق وفق سنن كونية معينة فإن الله قادر على تغييرها إذ شاء، أما أهل العلم التجريبي المعاصر فإلهم ينكرون ذلك (٣).

سابعاً: ظن بعضهم أن مواءمة القرآن للعلم التجريبي لا تتحقق إلا بتتبع جزئيات الحقائق العلمية وأفرادها وربطها بالإشارات القرآنية، مع أن مواءمة القرآن للعلم التجريبي متحققة بالمنهج العلمي الاستدلالي وطريقة التفكير النقدي التي يقررها القرآن، ويشهد على ذلك انسجام القضايا الكلية الكبرى في القرآن مع معطيات المنهج العلمي المعاصر(٤)، وقبل ذلك استدلال القرآن على المشركين وإلزامهم بما تدل عليه هذه الآيات الكونية من توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الألوهية (°).

ثامناً: وسائل المعرفة في القرآن متعددة، أما أصحاب المنهج التجريبي فإنهم يحصرون المعرفة بالتجارب، فكل معرفة حقة عندهم مرتبطة بالتجارب، بحيث يمكن فحصها أو إثباها بصورة مباشرة أو غير مباشرة (٢)، مع أن الحقائق التي يمكن مشاهدتها والتي يمكن عمل التجارب عليها قليلة<sup>(٧)</sup>.

تاسعاً: القرآن يذكر القضية العلمية مجملة غير مفصلة في الغالب، أما العلم التجريبي فينحو إلى تفصيل القضية العلمية (^^).

<sup>(</sup>١) الملك: ١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مناهج البحث العلمي: ١٤٤، الإسلام يتحدى: ١٤٠، مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر

<sup>(</sup>٣) انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: كبرى اليقينيات الكونية: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) الإسلام يتحدى: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق: ٤٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن: ١٥.

#### المطلب الثابي

#### المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية

قد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه من غيرهم، وكان كلامهم في القرآن عن ما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام الآخرة، وما يتبع ذلك، ولم يكن لهم خوض في تفاصيل الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية، ولا يعني هذا ألهم كانوا لا يعرفولها ولا يتأملون فيها، لا؛ بل إلهم لا يتوسعون في ذلك(۱)؛ لأن تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده، ودعوته إلى النظر في ملكوت السموات والأرض وفي الأنفس، لا يُراد منه إلا التدبر والتفكر في هذه الآيات، وتوجيه عامة الناس وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة، ولفتهم إلى آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته فيها(۱)، ويثبت له بالحجج الواضحة قدرة الله ووجوده ووحدانيته(۱).

وهذا هو المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية ليعمل الإنسان فكره وعقله في الآيات الكونية فيقوده ذلك إلى إفراد الله بالعبادة (٤).

قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَنَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (°)، وقال تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴾ (١).

فهو لم يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه فهو كتاب هداية وإعجاز، وإذا ذكر

<sup>(</sup>۱) انظر: الموافقات: ٢٧/٢، قضية الإعجاز العلمي بين المؤيد والمعارض: ٣٣، والمعجزة القرآنية – الإعجاز العلمي والغيبي: ١٠، ١٤٧، الإعجاز العلمي في القرآن: ٤٦-٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير والمفسرون: ٤٩٣/٢، والمعجزة العلمية في القرآن والسنة: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية: ٢٠٦، والإعجاز العلمي في القرآن: ١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) يونس: ١٠١.

<sup>(</sup>٦) الجاثية: ١٣.

(۱) انظر: نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن: ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مناهل العرفان: ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١٦-١٥.

## المبحث الثالث الآيات الكونية المستقبلية والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية.

المطلب الثاني: صلة هذه الدراسات بالعقيدة.

المطلب الثالث: المخالفات العقدية في الدر اسات العلمية حول الآيات المطلب الثالث: المحونية المستقبلية.

#### المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية

إن من عقيدة أهل الإسلام التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها أنه لا يعلم الغيب إلا الله وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ الله قال تعالى: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلّا الله وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ يَبْعُمُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ فَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِي ظُلْمُن الله وَلاَ رَظْبِ وَلا رَظْبِ وَلا يَالله وَحده ولا ولا عالى أنه يَالِي إِلّا فِي كِنْ بِ مُبِينٍ ﴾ (١) فالغيب لله تعالى وحده ولكن من فضل الله تبارك وتعالى أنه يطلع بعض رسله على شيء منه، قال تعالى: ﴿ عَدِيمُ النّهُ يَبْ يَدُيهِ وَمِنْ خُلْفِهِ وَكُنْ أَلْفَيْدِ وَكُنْ عَلَى هُوَي مِن رَسُولٍ فَإِنّهُ وَيَسْ يَدُيهُ وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَكُنْ أَلْفَيْدِ وَمَنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ الله على مِن رَسُولٍ فَإِنّهُ وَيَا بَيْنِ يَدُيهِ وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَكُنْ وَكُنْ عِن وَسُولٍ فَإِنّهُ وَيَسْ يَدُو وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمُنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلْفِه وَمُنْ خُلُوه وَمِنْ خُلُوه وَمِنْ خُلْفِه وَمِنْ خُلُوه وَمِنْ خُلُوه وَمُنْ خُلُوه وَمُنْ خُلُه وَمُنْ خُلُهُ وَمُعْ مَن رَسُولٍ فَإِنّهُ وَمُنْ يَتُو يَدُوهُ وَمِنْ خُلُوهُ وَمِنْ خُلُه وَمُنْ خُلُوه وَمِنْ خُلُوهُ وَمُنْ خُلُوه وَمُنْ خُلُوه وَمُنْ خُلُوه وَمِنْ خُلُوه وَمِنْ خُلُه وَمُونَا الله على مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلِكُ عَلَيْ يَدْ عَلَى الله على الله على الله على الله على من والله على من والله على عن الله على عن الله على الله

إلا أن هناك أمورا اختص الله تبارك وتعالى بعلمها فهي من الغيب المطلق (١) الذي لا يطلع الله تبارك وتعالى عليها أحد، ومن ذلك: علم الساعة، متى تقوم ؟ فهذه علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، قال تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنَّ سَنهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لا يَجليها لوقتها إلا هو، قال تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنَّ سَنهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لا يَجليها لوقيها إلا هُو مُقُلت فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْتِيكُمُ لِلا بَغْنَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا فَلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللهِ وَلَاكِنَ آكُثُرَ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

ومعرفة الغيب المستقبل لا بد أن يكون الانشغال به ومعرفته عن طريق المصدر الحق؛ فإن مصادر معرفة المستقبل تنقسم إلى ثلاثة أنواع<sup>(٦)</sup>:

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) النمل: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الجن: ٢٦-٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٥٨/١٦، ٢٥٧/٢٤، ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: من معالم المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية لهاني بن عبد الله الجبير، مجلة البيان، الرياض، ١٤٢٩: ١١٣.

النوع الأول: مصادر باطلة قطعاً، وما توصل إليه فهو باطل، ومن ذلك ما تحصل معرفته عن طريق التنجيم والكهانة والشعوذة ونحوها(١).

النوع الثاني: مصادر ظنية، كالرؤى والمنامات، وما عند أهل الكتاب من أخبار مما لم يأت في ديننا ما يدل على بطلانه، وكالدراسات القائمة على الاجتهاد والنظر في سنن الله الكونية.

النوع الثالث: المصدر الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه، وهو ما جاء في كتاب الله و سنة رسوله عَلَيْكَيَّة.

وقد ورد في القرآن والسنة الإخبار عن بعض الأمور الغيبية المستقبلية (١) التي تحدث لبعض الآيات الكونية في آخر الزمان مما يكون من علامات الساعة، وعند قيامها، مما يستحيل تفسيره مهما تقدمت العلوم وتطورت، ومهما أكتشف من حقائق الكون (٣).

كما لا يمكن إخضاعه للتجربة، وهو أمر لا يتكرر، ولا يستطيع أحد أن يدخله في مفردات العلوم الطبيعية والكونية، وهو مما حجب الله تعالى علمه؛ لحكمة يعلمها<sup>(٤)</sup>.

ولهذا لا يجوز لنا أن ندحل في هذه الأمور وتفاصيلها إلا بما جاء في الكتاب والسنة (٥). وبعض ما يذكر من الدراسات ينبغي أن لا يجزم به وبتفاصيله لئلا يخالف المقطوع به من عدم إدراك الغيب، ويمكن الاستفادة منه وفق ضوابط شرعية (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: محموع الفتاوى: ۸۳/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية: ٢٥/ ٢٨، ٢٥٥، ٢٦٩، ٣٨٠- ٤٠٠، وقيام الساعة كما يرأها العلم الحديث لعمر بن محمود الراوي، دار وحي القلم، دمشق، ط١: ٥-١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: كبرى اليقينيات الكونية: ٣٠١، والفلك وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة لعبد الله بن محمد الأنصاري، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة: ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: مفتاح دار السعادة: ٢٥/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ٢١، وعالم الغيب والشهادة لعثمان جمعة ضميرية، دار السوادي، حدة، ط١: ٥٨، ١١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: من معالم المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية: ٦٥.

#### المطلب الثانى: صلة هذه الدراسات بالعقيدة

إن كثيراً من أمور الدين وعقائده إنما هي إيمان بالغيب، فالحياة البرزخية غيب، والحياة الآخرة غيب، من قيام الساعة إلى البعث والنشور إلى الحساب والميزان... كل هذا غيب يجب الإيمان به.

وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم عن بعض الأمور الغيبية، وأخبرنا أنها ستقع، ووقعت هذه الأمور التي أخبر الله عنها على نحو ما أخبر، مما يعرفه المؤمن والكافر، والبر والفاجر.

ودراسة الغيب المستقبل والإطلاع عليه من أمور الدين التي جاء بها رسولنا عليه فقد أخبر الله عن بعضها، وعلم ذلك كله للصحابة وعلى الله عن بعضها، واخبر الرسول عليه عن بعضها، وعلم ذلك كله للصحابة وتعليه ، واهتموا به وسألوا عنه؛ لأنه من عقيدتهم، ومن ذلك أن عائشة وتعليه سألت رسول الله عليه عن قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْمُوسِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْمُرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْمُرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْمُرْضِ وَالسَّمَوَةُ والسلام: ﴿ على الصراط﴾ (٢).

(٣) صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة: ٢١٥٠/٤ برقم (٢٧٩١).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢-٥.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٤٨.

بل إن المشركين قد سألوا رسول الله ﷺ عن أمر غيبي مستقبلي وهو: إعادهم بعد موهم منكرين بذلك البعث، مستبعدين له، فاحتج الله عليهم بخلق السموات والأرض، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَءِذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَنتًا أَءِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَقَالُوا أَءِذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَنتًا أَءِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَقَالُوا أَءُ فَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَنتًا أَءِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَقَالُوا أَءُ فَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَنتًا أَءِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله على قدرته على ذلك، بأنه حلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادهم أسهل من ذلك (١).

وهذه الدراسات لها صلة وثيقة بالعقيدة من جهة أن هذه الدراسات تتكلم عن أمور غيبية.

وقد جرّت هذه الدراسات ممن لا يؤمن بالغيب إلى إنكار ما أخبر الله عنه ورسوله على الله عنه ورسوله على الله عنه ورسوله على الله عنه الله عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه الله عنه على الله عنه ورسوله على الله عنه الله عنه على الله عنه الله عنه ورسوله على الله عنه الله عنه الله عنه ورسوله عنه وقد الله عنه ورسوله ورسوله ورسوله عنه ورسوله و

أما أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب وبقدرة الله وحكمته، وأن الله على كل شيء قدير فكانت عقيدهم في ذلك الإيمان والتسليم، وعدم الدخول فيما لا علم لهم به وعدم التكلف والتنطع في ذلك، فإن الكلام في مثل هذه الأمور ليس من موضوع علوم الفلك ونحوها أن وإنما يتكلم فيه حسب النصوص الشرعية، مع الجزم واليقين بوقوعها لأن الله أخبرنا بذلك، قال تعالى: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَكَيْهِ وَمُثَلِهِ وَرُسُلِهِ وَالله مع القرآن:

(٢) انظر: تفسير ابن كثير: ٣٩/٣، والكون والإنسان في التصور الإسلامي لحامد صادق قنيجي، مكتبـــة الفــــلاح، الكويت، ط١: ٧٣.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٩٨-٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان لمحمود شكري الألوسي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨٥

## ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (١).

ثم إن الإيمان بهذه الأخبار – إذا تحققنا صحتها – هو من الإيمان بالله، والإيمان برسوله عَلَيْهِ ، إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخبرهما!.

ووقوع تلك المغيبات على النحو الذي جاءت به الأخبار يثبت الإيمان ويقويه، وقد يكون ذلك مدخلاً لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاءنا من ربنا.

وكذلك تثبيت الإيمان بيوم القيامة، فالقيامة وأهوالها من الغيب الذي أخبرنا به الله ورسوله على النحو الذي الله ورسوله على الدنيا على النحو الذي حاءت به النصوص دليل واضح بَيِّن على صدق كل الأخبار ومنها أخبار الساعة، فالكل من عند الله تبارك وتعالى.

(١) آل عمران: ٧.

#### المطلب الثالث: المخالفات العقدية في الدراسات العلمية

#### حول الآيات الكونية المستقبلية

بالإضافة إلى ما سبق ذكره من المخالفات العقدية في التفسير العلمي عموماً (١)، فإن الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية يتعلق بها بعض المخالفات لتعلقها بالإيمان بالغيب.

أولاً: الرحم بالغيب فيما يحصل للكون، والخوض في تفصيلات بعض الآيات الكونية المستقبلية دون مراعاة للضوابط الشرعية، وعدم الرجوع إلى ما ورد في الكتاب والسنة (٢).

ثانياً: تفسير القرآن وإخضاعه لتلك الدراسات (٢) دون رجوع لفهم الصحابة والسلف لكتاب الله عَنِي وسنة نبيه عَلَيْهِ، قال ابن مسعود رَوَالِي لما سمع رجل يقص على أصحابه: ﴿ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مَّبِينٍ ﴾ (١)، قال: " من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم، فإن الله قال لنبيه عَلَيْهِ: ﴿ قُلُ مَا أَسَعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ ٱلمُنْكُلِفِينَ ﴾ (٥) (١).

ثالثاً: التنطع والتكلف في السؤال عن الأمور الغيبية (٧)، وإشغال النفس بها مع أن العلم بها لا يترتب عليه عمل شرعي.

رابعاً: تحكيم العقل في فهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن الآيات الكونية

(٢) انظر: التفسير والمفسرون: ٥٦٨/٢، وتفسير جزء عمّ لمحمد عبده، والموسوعة العربية العالمية: ٣١٥/٢٠.

<sup>(</sup>١) انظر: ص: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن لمحمود شلتوت: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الدخان: ١٠.

<sup>(</sup>٥) ص: ٨٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الروم: ٩٣١ برقم (٤٧٧٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير القرآن لمحمود شلتوت: ٣٨٣.

المستقبلية بحجة عدم موافقتها لتلك الدراسات العلمية (١١).

خامسا: إنكار المغيبات المستقبلية بحجة أنه لا يمكن الوصول إلى يقين علمي بشألها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة، وأن إنكارهم يقوم على دعامتين من العلم التجربي، والعقل المادي المادي الله عن الله وما يعتب الله وما يعتب الله وما يستعلم من في السّمنوت والأرض الغيب إلا الله وما يشعرن أيّان الله وما يشعرن أيّان أبن الله وما يستعرف المناه من المناه عنه المناه في الله ومن المناه ال

سادساً: الإيمان بما أحبر الله به ورسوله مع الشك والتردد في ذلك، والتصديق بما في بعض تلك الدراسات مما لم يؤيده كتاب ولا سنة، فهو يؤمن ببعضها، ويكذب ببعضها الأحر، فاتبع في إيمانه غير سبيل المؤمنين.

سابعاً: التحريف لبعض الآيات الواردة في الكتاب والسنة عن الآيات الكونية المستقبلية؛

لأن الغيبيات والمعجزات لا تقع غالبا تحت الحس، ولا تخضع لمألوف العقل البشري، ولا تجري على السنن المعتادة، ولذا أقدم بعضهم على إنكارها؛ وحاول آخرون تحريفها (٤). ثامناً: إنكار قدرة الله تعالى، واستبعاد وقوع ما أخبر الله به، وأخبر به رسوله عَلَيْلَةً.

قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مُطُوِيَّتُ مُ إِيكِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٥٠).

فمن آمن أن الله على كل شي قدير، فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم

(٢) انظر: تقديم محمد سعيد البوطي لكتاب الموسوعة الكونية الكبرى: ٢٠، والمعجزات والغيبيات بين بصائر التتريل ودياجير الإنكار والتأويل لعبد الفتاح إبراهيم سلامه، مطبوع بالحاسب: ١.

(٤) انظر: المعجزات والغيبيات بين بصائر التتريل ودياجير الإنكار والتأويل: ٢، ٦، والجواهر في تفســـير القـــرآن: ٢٥١/١٣-٢٥٦.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: اتجاهات التفسير في العصر الراهن: ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٥٥-٦٦.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٦٧.

يقدر الله حق قدره<sup>(١)</sup>.

(١) انظر: تفسير الطبري: ٣١/٢٤، وتفسير ابن كثير: ٣١/٤.



وفيه تمهيد وأمربعة مباحث:

المبحث الأول: أنواع الأسباب.

المبحث الثاني: منزلة الأسباب في الشربعة.

المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية.

المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها الحسية لا ينافي كالمنافية وأسبابها الحسية لا ينافي كالمنافية والمنافية والمن

#### تمهيد

الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة يطلق على عدة معان(١):

فقد يقصد به ما يتوصل به إلى غيره، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ, فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ (٢).

وقد يأتي بمعنى الحبل، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ (١) أي بحبل(٤). وهو من الحبال القوي الطويل.

وقد يأتي بمعنى الباب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَنَهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسۡبَبَ ﴿ آَ ﴾ أَسۡبَبَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ (٥) أي أبواب السماوات (١٠).

وقد يأتي بمعنى الشفيع، كما في قولهم: "وجعلت فلانًا لي سبباً إلى فلان في حاجتي"، أي وصلة وذريعة.

وقد يأتي بمعنى الحياة، كما في قولهم: "قطع الله به السبب"، أي الحياة؛ لأنه يتوصل به إلى المقصود.

وقد يأتي بمعنى المودة، يقال: تقطعت بهم الأسباب أي الوصل والمودات، قال تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

(٣) الحج: ١٥.

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب اللغة: ٣١٣/١٢-٣١٤، ولسان العرب: ١٩١٠/٣-١٩١١، والقاموس المحيط: ٨٩، مادة سبب، ونزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: محمد بن عبد الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ١٤٩/١٧، وتفسير ابن كثير: ١٠٦/٣-١٠٠١، وتفسير السعدي: ٩٨١/٣.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٣٦-٣٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري: ٧٦/٢٤، وتفسير ابن كثير: ٨٦/٤.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٦٦.

وقد يأتي بمعنى الطريق؛ لأنه بسلوكه يوصل إلى الموضع الذي تريد<sup>(۱)</sup>، قال تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿١٠ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ﴾ (٢) الآية.

والخلاصة أن السبب في اللغة معناه: كل ما يتوصل به إلى المقصود.

والسببية تعنى العلاقة بين السبب والمسبّب (٣).

وفي الاصطلاح عند الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

فهو أمر ظاهر منضبط، جعله الشارع علامة على مسببه، ويلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدمه لذاته (٤).

(۱) انظر: تفسير الطبري: ۱۰۷–۱۰۷، وتفسير ابن كثير: ۱۰۷–۱۰۷.

(٣) المعجم الوسيط، طبعة مكتبة الشروق، ط٤: ٢١٢.

(٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي، تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، ط١: ١٧٠/١، وشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد الشاغول، المكتبة الأزهرية، القاهرة، ٢٠٠٥م: ٢٦، وشرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزير، مكة، ١٤٠٠ العبد / ٤٤٥، وإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد الكريم بن علي النملة، دار العاصمة، الرياض، ط١: ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٨٥-٥٨.

## المبحث الأول: أنواع الأسباب

تنقسم الأسباب إلى نوعين(١):

النوع الأول: أسباب حسية:

وهي الأسباب التي عرفت عن طريق الحس<sup>( $^{(7)}$ </sup> والتجربة، مثل الأدوية، وحصول الكسوف بسب وقع القمر بين الشمس وبين أبصار الناس<sup>( $^{(7)}$ </sup>)، ونزول المطر عند تراكم السحب.

#### النوع الثاني: أسباب شرعية:

وهي الأسباب التي يكون الأصل في اعتبارها أسباباً النصوص الشرعية، كحصول الكسوف تخويفاً من الله لعباده، ونزول المطر بسب الاستغفار.

وتنقسم الأسباب من حيث الظهور والخفاء إلى نوعين:

النوع الأول: أسباب غير ظاهرة (خفية): وهي ما كان من علم الغيب الذي استأثر الله به، ولا يمكن أن تعلم إلا عن طريق الشرع، كولادة عيسى عَلَيْسَكُلُمُ من غير أب حيث كانت من غير سبب ظاهر موجب للحمل، قال تعالى: ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمُ كَانَت من غير سبب ظاهر موجب للحمل، قال تعالى: ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمُ اللهِ بَعْسَكُمْ فَيَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمُ اللهِ بَعْسَكُمْ فَيَكُونُ اللهِ وَلَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٥ / ١٠٥، وإعلام الموقعين: ٣٠٣-٣٠٤، والتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥: ٢٥١/١، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عشيمين: ١/١١، ٢٨٩/١، والشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن عثيمين، دار ابن الجنوزي، الندمام، ط١: ٥/١٧٠،

<sup>(</sup>٢) الحس: هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية أو السمع أو الذوق أو الشم. الصحاح: ٥٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع الفتاوى: ١٨٥/٢٥.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٤٧.

النوع الثاني: أسباب ظاهرة: وهي ما كان معلوماً بالتجربة والحس<sup>(۱)</sup>، كولادة عموم الناس.

وقد يجتمع في الشيء الواحد سبب ظاهر وسبب حفي، فالكسوف والحسوف لهما أسباب غير ظاهرة لا أسباب ظاهرة يعلمها الناس عن طريق الحساب وعلوم الفلك، ولهما أسباب غير ظاهرة لا تعلم إلا عن طرق الشرع، فهما آيتان يخوف الله بهما عباده (٢).

ولا تنافي بينهما – أي السبب الظاهر والخفي-؛ لأن الأمور العظيمة كالحسف بالأرض، والزلازل، والصواعق، وشبهها التي يحس الناس بضررها، وألها عقوبة، لها أسباب طبيعية يقدرها الله حتى تكون المسببات، وتكون الحكمة من ذلك هي تخويف العباد، فالزلازل لها أسباب، والصواعق لها أسباب، والبراكين لها أسباب، والعواصف لها أسباب، لكن يقدر الله هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ الفُسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيما كُسَبَتُ أَيَدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ﴾ ألفسادُ في ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيما كُسَبَتُ أَيَدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ﴾ وأكثر الناس أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر "(٤)."

<sup>(</sup>۱) انظر: الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، مؤسسة الريان، بـــيروت، ط١: ٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین: ۲۸۹/۱٦.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٤١.

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع على زاد المستقنع: ١٧٧/٥.

## المبحث الثاني: مترلة الأسباب في الشريعة - حكمها-

تنقسم الأسباب في الشريعة إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: أسباب شرعية: وهي التي حثت الشريعة على العمل بها ودعت إليها، كالرقية الشرعية، قال تعالى: ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاءً ﴾ (١)، قال تعالى عن هود الشرعية، قال تعالى: ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاءً ﴾ (١)، قال تعالى عن هود عليه السلام - أنه قال: ﴿ وَيَنْقَوْمِ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوّةً إِلَى قُوّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ بُحْرِمِينَ ﴾ (١)، وقال تعالى عن العسل: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ (١).

ثانيا: أسباب مباحة: وهي الأسباب التي عرفت عن طريق القدر (١٠) - التجربة-، ولم يكن بها مخالفة شرعية، وأن يكون أثرها ظاهرًا مباشرًا، مثل الأدوية.

وهذان الشرطان حتى لا يقول أحد أبي جربت هذا الأمر فوجدته نافعاً، كمن يلبس الحلقة ويعتقد أنها تنفع أو تضر فينتفع<sup>(٥)</sup>.

ثالثا: أسباب غير شرعية: وهي الأسباب التي جاءت الشريعة بتحريمها أو لم يثبت كونما أسباباً عن طريق القدر - التجربة-(1).

وقد تكون هذه الأسباب شركاً أكبر، أو شركاً أصغر، أو محرمة (٧).

(١) فصلت: ٤٤.

(٢) هود: ٥٢.

(٣) النحل: ٦٩.

(٤) انظر: محموع الفتاوى: ٢٥٦/٢٤، ٢٢٦، وفتاوى اللجنة الدائمة: ٣٢٢/٨.

(٥) انظر: مجموع الفتاوى: ١٣٧/١، والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عشيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط٢: ١٦٤/١.

(٦) انظر: الموافقات: ٣٠٧/١.

(٧) انظر: المصدر السابق: ١/١٣٢١.

فتكون شركاً أكبر إذا كان السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يعتقد أن هذا النجم يفعل بذاته، فهذا شرك أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا النجم تصرفا في الكون.

وتكون شركاً أصغر إذا اعتقد سبباً لم يثبت كونه سبباً لا شرعا ولا حسا؛ فهذا نوع من الشرك الأصغر، كأن يعتقد أن دخول النجم الفلاني سبب في نزول المطر؛ لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب (۱)، ولأن الأسباب قد يكون ارتباطها بمسبباتها ارتباطا غيبيًا لا يدرك فكيف يقال: إن هذا الشيء سبب لهذا الشيء وهو غير محسوس؟ ففيه نوع من ادعاء علم الغيب.

قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَالْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ ﴿ ('')، فسمى الله من يشرع أقوالا وأفعالا وأحكاما لم يأذن بها الله سماهم شركاء، فمن جعل سببا بسبب وهو ليس بسبب شرعي أو قدري كوني فقد وقع في الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بهذه الأسباب، فكأنه شرع أسباباً لم يأذن الله بها(").

أو "أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبّب، وهو الله عَنَى وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شركاً أكبر؛ لأن هذا السبب جعله الله سيا"(٤).

فعن زيد بن خالد الجهني تعطينية أنه قال: صلى لنا رسول الله عَلَيْلِيَّ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف، أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ». قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا

\_

 <sup>(</sup>١) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٧: ٤٥٤-٤٦، والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموافقات: ١/٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) القول المفيد: ١٨٣/١.

و كذا، فذلك كافربي ومؤمن بالكوكب  $^{(1)}$ .

فإضافة الآية إلى السبب على أنه فاعل بذاته أو أنه سبب ولم يجعله الله سبباً فهذا إخلال بتوحيد الربوبية (٢).

فإذا اعتقد أن الكوكب يفعل بذاته فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر.

وتكون الأسباب محرمة إذا استعمل ما حرمه الله لجلب منفعة أو دفع مضرة، فعن طارق بن سويد الجعفي رَضِائِيه أنه سأل النبي ﷺ عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء »(٣).

والناس في الأسباب طرفان ووسط:

الأول: من ينكر الأسباب، وأنه ليس لها تأثير البتة وهذا فيه مكابرة للمعقول.

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببًا، بل جعل بعضهم الأسباب فاعلة بذاتها وهذا شرك بالله تعالى.

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله، سواء كان سببًا شرعيًا أو كونيًا (٤).

فإنكار الأسباب بالكلية قدح في الشرع والالتفات والاعتماد عليها بالكلية شرك أكبر والأخذ بها مع التوكل على الله هو دين الإسلام (٥)، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ يَنَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم: ١٧٢، برقم (٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع الفتاوى: ١٦٧/٣٥، والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر: ١٥٧٣/٣ برقم (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى: ١٦٨/٣٥، والرد على المنطقيين: ٣٠٥، ومفتاح دار السعادة: ٢٩٢/٢، والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد: ١٦٤/١، وكسوف الشمس بين التخويف والتزييف لذياب بن سعد الغامدي، مكتبة المزيني، الطائف، ط١: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: إحياء علوم الدين: ٢٩٠/، ٢٩٥، ومجموع الفتاوى: ١٧٥/٨، ٥٢٧، ومنهاج السنة النبوية في نقصض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

بَابٍ وَرْجِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوَبٍ مُّتَفَرِّقَ لَةٍ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾(١).

قال ابن القيم رَجْهُ لَللَّهُ: "وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد، فالالتفات إلى الأسباب ضربان: أحدهما: شرك، والآخر: عبودية وتوحيد، فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها، ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض عن المسبِّب لها، ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليها، وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بما وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها فهذا الالتفات عبودية وتوحيد، إذا لم يشغله عن الالتفات إلى المسبِّب.

وأما محوها أن تكون أسبابا فقدح في العقل والحس والفطرة، فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحا في الشرع وإبطالا له.

وحقيقة التوكل القيام بالأسباب، والاعتماد بالقلب على المسبِّب، واعتقاد ألها بيده، فإن شاء منعها اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع و صوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه"<sup>(٢)</sup>.

تُم قال رَيْحُكُمُ لِللَّهُ: " فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله، ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم"(٣).

إلى أن قال رَجِكُمُ لللهُ: "وقد جمع النبي عَلَيْكِيَّةٍ بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح حيث قال: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز»(٤)، فأمره بالحرص على

الرياض، ط١: ٣٦٦/٥.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين: ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله: ٢٠٥٢/٤ برقم (۲٦٦٤).

الأسباب والاستعانة بالمسبِّب، ولهاه عن العجز، وهو نوعان: تقصير في الأسباب وعدم الحرص عليها، وتقصير في الاستعانة بالله وترك تجريدها، فالدين كله، ظاهره وباطنه، شرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية"(١).

ثم إن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب، وما سبق في علم الله وحكمه لا ينافي إثباتها، ولا يقتضي إسقاطها، قال ابن القيم رَخِلَمْلَهُ: "وما سبق به علم الله وحكمه حق، وهو لا ينافي إثبات الأسباب ولا يقتضي إسقاطها، فإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذا، فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه، فإسقاط الأسباب خلاف موجب علمه وحكمه، فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظره وشهوده مطابقا للحق؛ بل كان شهوده غيبة ونظره عمى، فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسباها فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وحلقه وأمره"(٢).

بل إن فعل الأسباب مما أمر به الشرع، وهو حاصل بالقدر، ولهذا لما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ترضي إلى الشام وعلم في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها الطاعون، فاستشار الصحابة عليه هل يستمر ويمضي في سيره، أو يرجع إلى المدينة؟.

فاختلف الناس عليه، ثم استقر رأيهم على أن يرجع إلى المدينة، ولما عزم على ذلك جاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح رَضِيَّتُه فقال: يا أمير المؤمنين،" كيف ترجع إلى المدينة؟ أفرارا من قدر الله "؟. فقال عمر رَضِيَّتُه : «نفر من قدر الله إلى قدر الله »، ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رَضِيَّتُه وكان متغيباً في بعض حاجته، فحدثهم أن النبي عَيَّلِيَّهُ قال عن الطاعون: « إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» ".

(٣) صحیح البخاري، کتاب الطب، باب ما یذکر فی الطاعون: ۱۱۲۳ برقم (۹۷۲۹)، وانظر: مجمسوع فتساوی ورسائل ابن عثیمین: ۸۲/۲۸.

\_

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين: ٥٠١/٣. وانظر: مجموع الفتاوى: ١٧٥/٨، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم، تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي، حدة، ط٢: ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣/٥٠٠٥.

ولما سُئل الرسول عَلَيْكِيَّة، أريت رقى نسترقيها، وأدوية نتداوى بها، وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قدر الله»(١).

فالمسلم يأخذ بالأسباب؛ لأنه مأمور بالأخذ بها، ويعمل وفق السنة لأنه مأمور بمراعاتها، لا لأنه يعتقد أن الأسباب والوسائل هي المنشئة للمسببات والنتائج، فهو يرد الأمر كله إلى خالق الأسباب، ويتعلق به وحده من وراء الأسباب، بعد أداء الواجب والسعي والعمل واتخاذ الأسباب امتثالاً وطاعة لأمر الله(٣).

ويعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عَنْ (٤).

ويعلم أن الأخذ بالأسباب بمسبباتها، فربط المطر بوجود السحاب، وربط إنجاب الولد بالزواج، وربط دخول الجنة بالعمل الصالح، فالمسبّب لا يقع إلا إذا وقع سببه، لكن قد يقع السبب، ويختلف عنه سببه لحكمة يعلمها الله تعالى، فقد يوجد السحاب ولا يوجد المطر، لكن لا يوجد مطر إلا بسحاب، وقد يوجد الزواج ولا يوجد الولد، لكن لا يوجد ولد إلا بجماع بالأسباب المعتادة.

"ذلك أن شأن الأسباب تحصل عند مسبباتها، وقد يختلف ذلك بمعارضة أسباب أحرى مضادة لتلك الأسباب الحاصلة في وقت واحد، أو لكون السبب الواحد قد يكون سبباً

(٢) رسالة في تحقيق التوكل لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن حامع الرسائل، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار العطاء، الرياض، ط ١: ٩٤.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى والأدوية: ٣٤٣ برقم (٢٠٦٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء: ٣٧٢ برقم (٣٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى: ١٣٧/١، والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، تحقيق: محمـــد جميـــل غازي، مطبعة المدني: ١٨.

<sup>(</sup>٤) القول المفيد في شرح كتاب التوحيد: ١٨٣/١-١٨٤.

لأشياء متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب في مصادفة المسبب المقصود"(١).

ثم إن الله عَرَق وإن كان خالقاً للأسباب التي تترتب عليها مسبَّباتها حسب سننه تعالى، فإن ما كان منها شراً فإنه لا ينسب إليه سبحانه كما قال عَلَيْكَةُ: «والخير كله في يديك والشر ليس إليك»(٢).

فالسبب" قبيحا من فاعله فلا يقتضى أن يكون قبيحا من خالقه، كما أن كونه أكلا وشربا لفاعله لا يقتضى أن يكون كذلك لخالقه؛ لأن الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته، فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره، كما أنه إذا خلق لغيره لونا وريحا وحركة وقدرة وعلماً كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم، فهو المتحرك بتلك الحركة، والمتلون بذلك اللون، والعالم بذلك العلم، والقادر بتلك القدرة، فكذلك إذا خلق في غيره كلاما أو صلاة أو صياما أو طوافا كان ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام وهو المصلي وهو الصائم وهو الطائف، وكذلك إذا خلق في غيره رائحة خبيثة منتنة كان هو الخبيث المنتن و لم يكن الرب تعالى موصوفا بما خلقه في غيره"(").

<sup>(</sup>۱) تفسير التحرير والتنوير: ٢١/١٣-٢٦، وانظر: مجموع الفتاوى: ٧٠/٨، ١٣٣، وكلاما كثيرا لعلماء الطبيعة في تخلف الأسباب عن المسببات، وأن هذا أمر معروف، في كتاب الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وكفر وضلال بالعقل والنقل لمحمد بن عبد الرزاق حمزة، نشر: عبد الله محمد بابا الشنقيطي: ٢٦- ٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ٥٣٥/١ برقم (٧٧١).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية: ٢٩٤/٦-٢٩٥، وانظر مجموع الفتاوى: ١٢٣/٨.

#### المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية

الكون كله أشياءه وأحياءه من حلق الله وإبداعه، أراده الله سبحانه فكان، وليس لشيء ولا لحي في هذا الكون من أمر الخلق ولا التدبير ولا المشاركة شيء بحال، قال تعالى: في قُلِ اُدَّعُوا النَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَمُمْ فِي فِي هَمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللَّ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِن لَهُ مِنْ ظَهِيرٍ الله وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَإِلَا لِمَن أَذِن كَلَّهُ مِن فَلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكِيرُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

كما أن هذا الكون قائم على أساس العدل والحق والنظام والإحكام، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَلَكِنَ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ أَكُ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُ ٱلنِّينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ (").

فهذا الكون العظيم خاضع لسنن تحكمه فتقوده لحكم عالية، وأغراض سامية، فليس بين هذه الأحداث والحوادث الجارية في هذا الكون ما هو خال عن حكمة متوخّاة، ولا ما هو حار على غير سنن ثابته تربطه بكل أجزاء الحياة، فكل هذا الكون يتم على مقتضى التقدير الأزلي الذي هو القضاء والقدر.

قال تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّالُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (١٠).

وفي آيات الله الكونية حقائق كثيرة تقف العقول حيارى أمامها، وقد تشهد آثارها

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۲۲-۲۳.

<sup>(</sup>٢) الدخان: ٣٨-٣٩.

<sup>(</sup>٣) ص: ۲۷.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١.

ولا تستطيع تعرف كنهها، كحقيقة الروح والعقل.

"فمن أراد أن ينظر في حلق الله وقدرته عليه أن يذكر هذه الحقيقة، وهي ثبوت الحق والحكمة والنعمة في جميعها، وإمكان عجز عقله في بعض المواضع والأحوال عن إدراكها، فيكون عمله في خلق الله هو النظر والبحث والتحليل والاكتشافات واستجلاء الحقائق الكونية، واستخراج الفوائد العلمية والعملية إلى أقصى حد توصله إليه معلوماته وآلاته، حتى إذا انتهى إلى مشكل استغلق عليه اعترف بعجزه"(١).

وقد دل القرآن على أن كل شيء يحدث بسب سواء كان هذا الحدث يتعلق بالجماد أو بالنبات أو بالجيوان أو بالإنسان أو بالأجرام السماوية أو الظواهر الكونية المادية المختلفة"فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسب، والله خالق الأسباب والمسببات"(٢).

فمن الأسباب المادية قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ بِلَّهِ أَندادًا وَأَنتُمُ وَأَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ بِللّهِ أَندادًا وَأَنتُمُ وَأَنزُلُ مِن ٱلسَّمَآءِ وَأَنْ أَشَالُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى عَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ وَلَتَّامُونَ ﴾ "ك. ومن الأسباب المعنوية قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى عَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَا يَعْمِمُ بَرَكَتِ مِن الأسباب المعنوية قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى عَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَا يَعْمِمُ بَرَكَتٍ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِمَن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَا كَانُواْ يَكْمِيمُونَ ﴾ "كَيْمِمُ بَرَكَتٍ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِمَن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَا كَانُواْ يَكْمِيمُونَ ﴾ ويكيم بُونَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِمَن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ "كَيْمِمُ وَلَا فَاخَذُنّ وَالْمَاكُمُ وَلَوْلَ الْمُرْضِ وَلَكِمَن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنّ مِن السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِمِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّاهُمْ بِمَا كَانُواْ وَلَكُونَ كُذُوا فَاخَذُونَاهُمْ وَالْمَالَا فَلَاللَّهُ وَلَا لَا لَعْمَالَهُ وَالْمَالَالَةُ مُنْ السَّمَالَةُ وَلَا اللَّهُ مَا السَّمَالَةِ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ مِنْ السَّمَالَةِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعَلَالَةُ وَلَوْلَالُونُ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّذِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ

والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية على الأسباب بطرق متنوعة (٥). والحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية فلابد لها من أسباب متقدمة عليها، بها تقع في مستقر العادة، وعنها يتم كونها.

وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضا، فلابد له من أسباب أخر، ولا تزال تلك

\_

<sup>(</sup>١) مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لعبد الحميد بن باديس، نشر وزارة الشؤون الدينية الجزائرية: ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) محموع الفتاوى: ۲۰/۸.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: مدارج السالكين: ٤٩٨/٣، والجواب الكافي: ١٩.

الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلا هو قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (١).

"وتلك الأسباب في ارتقائها تتفسح وتتضاعف طولا وعرضا ويحار العقل في إدراكها وتعديدها، فإذن لا يحصرها إلا العلم المحيط"(٢) - أي علم الله - قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾(").

ولا فرق في ذلك بين الحادث الذي يقع مرة واحدة، والحادث الذي يقع ملايين المرات فكلها تتوقف في بادئ الأمر على إرادة الخلق والإنشاء، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (١)، فالخالق هو الله عَرَيٌّ ، قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءِ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٦).

وقد جعل الله عَرْضٌ لهذه الآيات الكونية أسباباً حسية وشرعية، جاء ذكرها في القرآن الكريم:

فالأسباب الكونية: هي ما أجراه الله من العادة من تعلق المسببات بأسباها، فتراكم السحب سبب لترول المطر، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق: على عبد الواحد وافي، دار نهظة مصر، القـاهرة، ط٤: ٩٩٦/٣، وانظر قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن لنديم الجسر: ٦٧، لبنان.

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ١٢.

<sup>(</sup>٤) يس: ٨٢.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٢.

<sup>(</sup>٦) القمر: ٤٩.

مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿(١).

وفي بعض الظواهر الجوية حاء قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُـزْجِى سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَعْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَعْمُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ, عَن مَّن يَشَاءً يَكُودُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُهُ مِنْ إِلْا بَصْرِ اللهِ اللهُ ٱلدَّهُ ٱلدَّلُ وَٱلنَّهَارُ إِنَّ فِي يَشَاءُ وَيَصَرِفُهُ, عَن مَّن يَشَاءً كَي كَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُهُ هِلُ إِلْا بَصْرِ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي أطوار النبات حاء قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ، يَنْ يَعِيجُ فَتَرَنَهُ مُصَفَّلًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، يَنْ يَعِيجُ فَتَرَنَهُ مُصَفَّلًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، مُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾(").

وفي احتلاف الليل والنهار جاء قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَيْنِ فَهَحَوْنَا ءَايَةَ النَّهِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلا مِن رّبِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَالسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ فَإِنَا عَالَى: ﴿ وَءَاينَةٌ لَّهُمُ ٱلنَّكُ سَلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَا هُ يَفْصِيلًا ﴾ (أن وقال تعالى: ﴿ وَءَاينَةٌ لَّهُمُ ٱلنَّكُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُنْ اللَّهُ مَنْ وَالشَّمْسُ تَعَرِي لِمُسْتَقَرِّلًا هَا اللَّهُ مَنْ وَالْقَامَرُ وَلَا ٱلنَّهُ مَنْ وَالشَّمْسُ تَعْرِي لِمُسْتَقَرِّلَّهُ اللَّهُ مَنْ وَالشَّمْسُ يَلْبَعِي هَا آن تُدُوكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلنَّهُ مَنْ وَلَا الشَّمْسُ يَلْبَعِي هَا آن تُدُوكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلنَّكُ سَابِقُ ٱلنَّهُ إِنَّ وَكُلُّ اللَّهُ مَنْ وَكُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَكُ يَسْبَحُونَ الْقَدِيمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

أما الأسباب الشرعية فإن الاستغفار من أسباب نزول المطر، قال تعالى: ﴿ فَقُلْتُ

<sup>(</sup>١) فاطر: ٩.

<sup>(</sup>٢) النور: ٤٤-٤٤.

<sup>(</sup>۳) الزمر: ۲۱.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ١٢.

<sup>(</sup>٥) يس: ٣٧-٠٤.

ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ,كَاكَ غَفَّارًا ﴿ أَنْ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْجَنَّتٍ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهَارًا ﴾ (١).

والتقوى من أسباب فتح بركات السماء والأرض، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ وَالتقوى من أسباب فتح بركات السماء والأرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْ نَهُم بِمَا كَانُوا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْ نَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١).

والظلم والمعصية من أسباب فساد البر والبحر، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (").

أما الأسباب الأخرى الباطلة فإنها لا أثر لها في الآيات الكونية، ولا تعلق لها بالسعود ولا النحوس كما يزعم الكهان ونحوهم، فعن ابن عمر رَوَالِيَّهَا أنه كان يخبر عن النبي عَلَيْكَةُ: «أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا» فصلوا».

قال الخطابي<sup>(٥)</sup> رَحِظُكُمْتُهُمُّ: "كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي عَيَالِيَّهُ أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله، ليس لهما سلطان في غيرهما، ولا قدرة لهما على الدفع عن أنفسهما"(٦).

وقد اقتضت حكمة الله ترتيب المسبَّبات على الأسباب،"مع الاستغناء عنها إظهاراً

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱۰–۱۲.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٤١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه: ٥.

<sup>(</sup>٥) هو أبو سليمان حَمْد - بسكون الميم- بن محمد بن إبراهيم الخطابي، من علماء الشافعية والمحدثين، من مصنفاته: معالم السنن، وغريب الحديث، وأعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، توفي عام ٣٨٨.

انظر: سير أعلام النبلاء: ٢٣/١٧، وشذرات الذهب: ٤٧١/٤.

<sup>(</sup>٦) أعلام الحديث: ١/٠١١.

للقدرة، وإتماماً لعجائب الصنعة، وتحقيقاً لما سبقت به المشيئة، وحقت به الكلمة وحرى به القلم"(١)، وهذا لا يعنى رفض مبدأ السببية بل ينبغى الإقرار بأن لكل سبب نتيجة (٢).

فالله يأمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نتبع هذه السنن ونفوض أمرنا إليه وحده لا شريك له.

فسنن الله المادية وأسبابها ثابتة لكن الله عَنَى إذا شاء أن يخرقها خرقها. فقد يوجد المسبّب بدون السبب المعتاد، فيحصل الولد بدون جماع، مثل خلق آدم عَلَيْتَ لِهِ من غير أب ولا أم، وولادة عيسى ابن مريم عَلَيْتَ لِهُ من غير أب، فإن الله عَنَى يخلق السبب، ويخلق بالسبب، ويخلق بغير السبب، قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ ٱللّهِ كَمَثُلِ عَادَمٌ خَلَقَ مُونِ الله عَنى أَللهِ كَمَثُلِ عَادَمٌ خَلَقَ مُونِ أَللهِ وَيَعْلَى الله عَنى العاديات العاديات من غير سبب ظاهر.

والنار تحرق بإذنه سبحانه وتعالى، فإذا أمرت أن تمتنع من الإحراق امتنعت كنار إبراهيم عَلَيْتُ إِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\_

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين: ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: كبرى اليقينيات الكونية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٣٣-٧٤.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٦٩.

والماء مغرق، فإذا أمر أن يمتنع من الإغراق امتنع، وإذا أمر أن يغرق أغرق كإغراقه فرعون وقومه، ومنعه من إغراق موسى عَلَيْتُلِيرٌ وقومه، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَرَعُونَ وَقُومُهُ، قَالَ تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَاللَّهُ مَا أَغَرَقُنَا وَأَنتُمْ نَنظُمُ ونَ ﴾ (١).

(١) البقرة: ٥٠.

# المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها الحسية للبحث الرابع: لا ينافي كونها آية من آيات الله

لا بد من التفريق بين ما يكون علماً قائماً على أصول مدروسة ثابتة، وبين ما يكون محرد أوهام وظنون كاذبة. ولهذا التفريق أهمية في معرفة الحق من الباطل، وخصوصاً في هذا العصر إذا علمنا أن فريقاً من المنجمين يموهون على الجهال بأمر العلم بوقت حدوث بعض الآيات الكونية، ويخبرونهم بوقته، فإذا رأوا صدقهم في هذا ظنوا أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من السعد والنحس، والظفر والغلبة، وما شابه ذلك من جنس توقع الكسوف، فيصدقهم الناس بكل ما يخبرون به، فيكذبون معه مائة كذبة، والمبطل لا يستطيع غالباً نشر باطله إلا بشوب من الحق لأن الباطل المجرد مكشوف فلا بد من التغطية والتعمية (1)، ولم يعلم هؤلاء أن الإخبار عن هذا يختلف عن الإخبار عن الآخر.

ولحدوث الآيات الكونية أسباب حسية وأسباب شرعية، ولا تعارض بينهما، ولا بين معرفة وقوع الآية الكونية وبين كونها آية من آيات الله، فمعرفة وقوع الآية له أسباب حسية يمكن معرفتها، كمعرفة نزول المطر، والكسوف والحسوف، فهي ليست من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب، وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم؛ لكونه يستطيع أن يعرفه بسبب عادي، وهو هذا العلم، ولا ينافي ذلك كونها آية من آيات الله تعالى، التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم، ويستقيموا على طاعته (٢).

فالله عَوَى قدر هذه الآية الكونية، وقدر سيرها وانتظامها واجتماعها في وقت معين، ويحدث بها من التغيرات ما يشاء، ولا يشركه في ذلك أحد، مما يدل على أنها آية من آيات الله، فإذا رأى الناس هذه الآيات وتغيراها، عرفوا قدرة من خلقها وسيّرها، فعبدوه وحده، وخافوه دون غيره، واستحضروا عظمته وجلاله وكبرياءه (٣).

(٢) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة: ٣٢٢/٨.

-

<sup>(</sup>١) انظر: محموع الفتاوى: ١٩٠/٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ٢٩٩/١٦، ٣٤٧-٣٤٢.

عن عائشة رَضِيَّةً قالت: كان النبي عَيَّالِيَّةً إذا رأى مخيلة (١) في السماء أقبل وأدبر و دخل وخرج و تغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه (٢)، فعرفته عائشة رَضِيَّةً فقال النبي (٣) ... ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أُودِيَنِهِم ﴾ (٣) ... الآية» (٤).

لكن ينبغي عدم الجزم بوقوع الآية (٥)؛ لان من يخبر بوقوع الآية الكونية لا يكون مصيباً في جميع الأوقات، بل قد يخطئ في حسابه، ولا يلزم تصديقه على كل حال (٦).

قال القرطبي (^) رَخِهُ لَللهُ : "قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتاب الله، إلا من اصطفى من عباده فمن قال: إنه يترل الغيث غداً وجزم به فهو

التراث، القاهرة، ط٢: ٢٤٣/٢، وشذرات الذهب: ٥٨٤/٧.

<sup>(</sup>١) المخيلة: موضع الخيل، والمراد هنا السحابة الخليقة بالمطر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المبارك ابن محمد الجزري، تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت: ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أي: كشف عنه الخوف. المصدر السابق: ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري، کتاب بدء الخلق، باب ما حاء في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُثُمْ الْ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ٤ ﴾: ٦١٦ برقم (٣٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٥٨/٢٤، ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ط۲: ١٧٨١-١٧٨٠.

<sup>(</sup>٦) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله بن محمد الغنيمان، دار العاصمة، الرياض، ط٢: ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ٥٥.

<sup>(</sup>٨) هو أبو عبد الله محمد بن أجمد بن أبي بكر القرطبي المالكي المفسر، من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأمور الآخرة، والكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى، وغيرها من الكتب، توفي عام ٦٧١. انظر: الديباج المذهب لمعرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار

كافر، أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا"(۱)؛ لادعائه لعلم استأثر الله به، أما إذا لم يجزم بذلك، وحعل هذا الحكم بحسب العادة والتجربة فلا يكفر ولا يفسق، بل يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى أجرى العوائد، وجعل لبعض المغيبات علامات تدل عليها، قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي رُسِلُ ٱلرِّيكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ لَمُ حَقَّى إِذَا أَقَلَتُ سَكَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَةِ كَذَلِكَ نُخْرُجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَكُمْ مَذَكَرُون ﴾ (١٠).

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّمَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ الْفُلْكُ عِلَى الْفُلْكُ عِلَى الْفُلْكُ الْفُلْكُ عِلَى الْفُلْكُ عِلَى الْفُلْكُ عِلَى الْفُلْكُ عِلَى الْفُلْكُ عِلَى اللَّهُ اللَّ

فالله تعالى جعل هذا النوع من الرياح علامة على المطر، وأرشدنا إلى ذلك.

وقد روي عن عمر بن الخطاب تعطيق أنه قال للعباس بن عبد المطلب تعطيق حين استسقى به: يا عم رسول الله عليق كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون ألها تعترض في الأفق سبعاً بعد سقوطها، فما مضت سابعة حتى مطروا، فقال عمر: الحمد لله، هذا بفضل الله ورحمته (٤).

قال القرطبي رَخِهُ لَمُللَّهُ تعالى: "وكأنّ عمر رَضَائِقَيْه قد علم أن نوء الثريا وقت يرجى فيه المطر ويؤمل فسأله عنه: أخرج أم بقيت منه بقية؟"(٥).

(١) تفسير القرطبي: ٢/٧.

\_

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٣، مصورة عن دائرة المعارف العثمانية: ٣٥٩/٣، وتفسير الطبري: ٢٤٣/٢٧، قال الذهبي: حسن غريب، انظر: المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي، أختصره محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض: ١٢٨٦/٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي: ٢٣٠/١٧.

# الفصل الخامس الآيات الكونية السماوية ودلالتها العقدية

وفيه تمهيد وسبعة مباحث:

المبحث الأول: السماء.

المبحث الثاني: الشمس.

المبحث الثالث: القمر.

المبحث الرابع: النجم والنوء.

المبحث الخامس: الرعد والبرق والصواعق.

المبحث السادس: المطروالثلج والبرد.

المبحث السابع: الربح والرباح.

# تمهيد

الآيات الكونية السماوية هي الآيات العلوية كالسماء والشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها.

وفي هذا الفصل أذكر الآية الكونية ومعناها وورودها في القرآن والسنة، ودلالتها العقدية على التوحيد بأقسامه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وبقية أركان الإيمان، ومسائل العقيدة.

ثم أذكر المخالفات العقدية والأحاديث الموضوعة والضعيفة المتعلقة بهذه الآيات الكونية.

### المبحث الأول: السماء

السماء في اللغة: اسم لكل ما ارتفع وعلا، وهو مأخوذ من السمو، وهو العلو، يقال: سما بصره، أي علا، وسما لي شخص: ارتفع حتى استثبته. وهي تذكّر وتؤنّث، وجمعها سماوات، وكل سقف فهو سماء، ومن هذا قيل للسحاب: السماء(١).

**وفي الاصطلاح**: منطقة فضائية مرئية من الأرض، تبدو كالقبة عليها، تحتوي على الغلاف الجوي<sup>(٢)</sup>.

وقد ورد لفظ السماء في القرآن في (١٢٠) موضعاً، وبلفظ الجمع في (١٩٠) موضعاً (٣٠).

وورد لفظ السماء في السنة في (١٦٣) حديثا(٤).

وذكر بعض المفسرين أن السماء في القرآن على خمسة أوجه (٥):

- أحدها: السماء المعروفة. ومنه قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١)، وقال

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٩٨/٣، تهذيب اللغة: ٧٩/١٣، لسان العرب: ٢١٠٧/٣.

(٢) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٩٠/١٣، والموسوعة العربية الميسرة إشراف محمد شفيق غربال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة عن طبعة ١٩٦٥: ١٠١٠/٢.

(٣) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ط ٤: ٩٥٩-٤٦٥.

(٤) هذا العدد حسب عدّ الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة للآيات الكونيـــة في الســـنة النبوية. انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٦.

(٥) انظر: نزهة الأعين النواظر: ٣٥٨، والوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدمغاني، تحقيق: محمد حسن الرّفيتي، طبعة وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، عام ١٤١٦: ١٤٣٥، وبصائر ذوي التمييز لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي، المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، تحقيق: عبدالعليم الطحاوي: ٢٦٢/٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر: ٢٥٥/٠.

(٦) البقرة: ٢٩.

تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُم ۗ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (١).

- والثاني: السحاب. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآ ءُ طَهُورًا ﴾ (٢).

- والثالث: المطر. ومنه قوله تعالى: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا ﴾ (").

- والرابع: سقف البيت. ومنه قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْاَخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ. مَا يَغِيظُ ﴾ (١٠).

- والخامس: سقف الجنة وسقف النار<sup>(٥)</sup>. ومنه قوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ (٢).

(١) التغابن: ٣.

(٢) الفرقان: ٤٨.

(٣) هود: ٥٦، نوح: ١١.

(٤) الحج: ١٥.

(٥) انظر: تفسير القرطبي: ٩٩/٩.

(٦) هود: ۱۰۷.

### الدلائل العقدية للآية الكونية – السماء-:

قال ابن القيم رَجِحُكُم لله مبيناً شأن هذه الآية الكونية: "ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمها وسعتها، وإما إقساما بها، وإما دعاءً إلى النظر فيها، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها، وإما استدلالاً منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة، وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على ما حكمته وقدرته".

ثم قال: " فكم من قسم في القرآن بها كقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ('') ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَهُا ﴾ ('') ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَالسَّمَآءِ وَالسَّمَآءِ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَهُا ﴾ ('') ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَالسَّمَآءِ وَالسَّمَآءِ وَالسَّمَآءِ وَالسَّمَاءِ والنجوم والشمس والقمر "(°).

# أولاً: وجود الله:

دلت هذه الآية الكونية على وجود الله، فإن خلقها ووجودها بعد العدم، وتسخيرها دليل قاطع على وجود الله عَنَى ، وذلك لافتقار المخلوق إلى الخالق، واحتياج المحدث إلى الحدث أن قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ مُكُونِ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(٢) الطارق: ١

<sup>(</sup>١) البروج: ١.

<sup>(</sup>٣) الشمس: ٥.

<sup>(</sup>٤) الطارق: ١١.

<sup>(</sup>٥) مفتاح دار السعادة: ٣٠٤-٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوى: ٢١/٥٤٥، والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي، دار عالم الفوائد، مكة، ط ١: ٢٠٩-٢٠٩.

# وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴾ (١).

ولما ذكر الله عَنَى استنكاره لمن كفر به في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُواَتًا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (أ)، ذكر من الأدلة على وجوده - مع ما هو مستقر في الفطر - خلق السماوات والأرض فقال تعالى: ﴿ هُوَ الّذِي خَلَقَ لَكُم مّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السّكماآءِ فَسَوَّ بِهُنَ سَمَاوَاتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (أ).

ولما حصلت المحادلة بين الكفار ورسلهم في الله، قالت لهم رسلهم -ترشدهم إلى الله والطريق لمعرفة الله لمن حصل عنده شك أو اضطراب-: ﴿ ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي الله والطريق لمعرفة الله لمن حصل عنده شك أو اضطراب-: ﴿ فَهُ قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي الله وَاللهِ مُنَافِّ وَالْأَرْضِ اللهِ (٧) أي: أفي وجوده شك (٨)، فهو الذي خلقها

<sup>(</sup>١) الطور: ٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الملك: ٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري: ١/٨١٨، وتفسير ابن كثير: ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>۷) إبراهيم: ١٠.

<sup>(</sup>٨) وهذا على أحد المعنيين في الآية. والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع –

وابتدعها على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لهما من صانع، وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء وإلهه ومليكه"(١).

وفي حواب موسى عَلَيْتَ لِلَهُ لفرعون عندما سأله عن رب العالمين وكان يجحد الصانع ويعتقد أنه لا رب سواه: ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ (١) أي خالق جميع ذلك ومالكه هو رب العالمين، وهو الخالق (٣).

ثم إن الله تعالى يدعو عباده إلى التفكر في مخلوقاته - ومنها السماوات - الدالة على وجوده وانفراده بخلقها، وأنه المعبود وحده (أ)، فيقول: ﴿ أُولَمْ يَنَفَكُرُواْ فِي آَنفُسِمِمٌ مَّا خَلَقَ الشَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ اللهُ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ وَبِيهِمْ لَكَيْفِرُونَ ﴾ (٥).

# ثانياً: توحيد الربوبية:

بين الله عنى أن النظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في خلقهما يدل على وحدانيته عنى في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه (٢)، قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ (٧).

وأخبر الله عَرَيْنُ أن له ملك السماوات ومن فيهن، ويتصرف بما كيف شاء، لا معقب

==

الموجودات. انظر: تفسير ابن كثير: ٤٨٢/٤.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ٤٨٢/٤.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٦/١٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي: ١٨/١٤، وتفسير ابن كثير: ٣٠٥/٦.

<sup>(</sup>٥) الروم: ٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري: ٢٨٣/٧، ٢٨٦، وتفسير ابن كثير: ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ٥٥.

لحكمه، ولا راد لقضائه، قال تعالى: ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ ﴾ (١).

وأنه الحاكم فيهما كما أنه المالك لهما<sup>(۱)</sup>، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ اللَّهَ مُلْكُ اللَّهَ مَن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾<sup>(۱)</sup>.

وأحبر حل وعلا أن السماء والأرض تقوم بأمره لها، وتسخيره إياها، وأنه ممسك لها أن تقع على الأرض إلا بإذنه (أن قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ وَالْمَرِهِ اللهِ اللهُ وهذا من أدلة ربوبيته (١٠).

وقد أمر الله رسوله عَيَالِيَّهُ أن يقول للكفار المشركين بالله، المكذبين لرسوله: أن الله هو رب السماوات والأرض، فقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَّا اللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ وَهَا مِنَ إِلَهِ إِلَّا اللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ وَهَا إِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وهو الله على عَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَفَّرُ ﴾ فهو وحده الذي قهر كل شيء وغلبه. وهو المالك له المتصرف فيه، و لم ينكر ذلك المشركون (١٠)، قال تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ

(١) الأنعام: ١٢.

(٢) انظر تفسير القرطبي: ٦٩/٢، وتفسير ابن كثير ٣٧٩/١.

(٣) البقرة: ١٠٧

(٤) تفسير ابن كثير: ٦/٠١٦.

(٥) الروم: ٢٥.

(٦) الحج: ٥٥.

(٧) فاطر: ٤١.

(٨) انظر: تفسير القرطبي: ٢٥٦/١٤، وتفسير ابن كثير: ٦/٥٥٠.

(۹) ص: ۲۰–۲۲.

(١٠) انظر: تفسير الطبري: ٢٣/ ٢١٤، وتفسير ابن كثير: ٨٠/٧.

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ (١).

وأنه سبحانه وتعالى ليس معه في ذلك شريك ولا وزير، ولا مشير ولا نظير، كما قال: ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللَّذِينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَونِ وَلَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَلَا فِي اللَّارِضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ، مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ اللَّ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ طَهِيرٍ ﴿ اللَّهُ مِنْ طَهِيرٍ اللَّ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَلَا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ طَهِيرٍ اللَّ وَلَا نَنفَعُ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمِلْ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الل

ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:

١ – الثناء على الله:

الله عَنَىٰ يَتَىٰ وَيُمَدَّحُ نَفْسَهُ وَيَحْمَدُهَا لَحْلَقَهُ لَلْسَمَاوِاتَ وَالْأَرْضِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٣).

ولما ذكر حُكْمه في المؤمنين والكافرين وجزائهم قال: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِّ الْمَارَضِ رَبِّ ٱلْمَاكِينَ الْآَنَ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (أ)، فله الحمد والثناء على ربوبيته لسائر الخلائق (٥).

وعن ابن أبي أوفى رَطِيْقِيهِ قال: كان رسول الله عِيَلِيَّةٍ إذا رفع ظهره من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت

(۲) سبا: ۲۲-۲۳.

<sup>(</sup>١) لقمان: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ١.

<sup>(</sup>٤) الجاثية: ٣٧-٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن سعدي: ٧٧٨.

من شيء بعد»<sup>(۱)</sup>.

#### ٢ - التريه:

أخبر الله عَوَى عن هذه الآية الكونية العظيمة ألها تسبحه وتقدسه، فقال تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنّهُ. كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (١).

وعن ابن عباس تَغِيِّهُمَّا قال: «إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال، وجميع الخلائق إلا الثقلين، فكادت أن تزول منه لعظمة الله»(٥).

وقال تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمُ تَكُن لَهُ صَبْحِبَةً وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فمن خلق هذه السماوات وأو جدها على غير مثال سابق

(١) صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع: ٣٦٤/١ برقم (٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٤٤.

<sup>(</sup>۳) مریم: ۹۰ – ۹۱

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٥/٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ١٥٠/١٦، وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي، ت: عبد الله التركي، دار هجر، ط١: ١٤٢/١٠.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٠١.

كيف يكون له ولد؟!<sup>(١)</sup>.

وفي رد الله على أهل الكتاب في زعمهم أن لله ولدا<sup>(۱)</sup> قال تعالى: ﴿ يَاَهُلُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى الْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَكُلْ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَكُلْ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَكُلّ اللّهُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَهُ فَعَامِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَكُلّ اللّهُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ, وَلَدُّ لَهُ لَهُ اللّهُ إِلَهُ وَحِدُ اللّهُ اللّهُ إِللّهُ وَحِدُ اللّهُ اللهُ إِللّهِ وَحِيلًا ﴾ [الله وكيل الله وكيل اله وكيل الله وكيل اله وكيل الله وكيل الله وكيل الله وكيل اله وكيل الله و

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَاذَ اللَّهُ وَلَدًا شُبْحَانَهُۥ بَلِ لَهُ، مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ اللَّهُ وَلَدًا شَبْحَانَهُۥ بَلِ لَهُ، مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُ اللَّهُ وَلَا أَرْضِ كُلُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

ففي هذه الآيات رد على النصارى ومن أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب، ممن نسب لله الولد، فأكذب الله جميعهم في دعواهم.

قال ابن حرير رَجِّهُ الله عنى الكلام: سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السموات والأرض، تشهد له جميعا بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها، وموجدها من غير أصل، ولا مثال احتذاها عليه؟"(٥).

#### ٣- العدل والحكمة:

أحبر الله عِنَى أنه خلق السماوات والأرض بالحق وللحق، وأنه لم يخلق ذلك عبثاً

(٤) البقرة: ١١٧-١١٦.

\_

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري: ٧/٧٧، وتفسير القرطبي: ٥٣/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: ١٩٦/٦، وتفسير ابن كثير: ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ٥٨٥/١، وانظر: تفسير ابن كثير: ١٦٦٨١.

ولا لعباً، وأن ذلك بالعدل والحكمة (١)، فقال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

## ٤ - بعض أسماء الله وصفاته:

ورد في القرآن أسماءٌ لله وصفاتٌ مقيدة بالإضافة إلى السماء (٤)، قال تعالى: ﴿ ﴿ أَلِلَّهُ اللَّهُ وَرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٥).

ومن ذلك اسم الله القيوم، ومن صفاته القيّم والقيّام (٢)، وقد ورد عن النبي عَلَيْكُ في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل أنه يقول: «اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن»، وفي لفظ: قيوم، وفي لفظ: قيام (٧).

ومن ذلك أيضاً رب السماوات، قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوْحِدُ اللَّهُ كُرُ السَّمَاوَتِ

(١) انظر: تفسير ابن سعدي: ٧١٢.

(۲) ص: ۲۷.

(٣) النحل: ٣.

(٤) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي، ت: عبد الله الحاشدي، دار السوادي، حدة، ط١: ٢٠١/١، ومجموع الفتاوى: ٣٨٦/٦، واحتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، تحقيق: عواد المعتق، دار الرشد، ط ٣: ٤٥.

(٥) النور: ٣٥.

(٦) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت: ٧.

(٧) صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل: ٢٢٢ برقم (١١٢٠)، وكتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل: ١٢١٥ برقم (١٣١٧)، وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ وُبُحُوهُ يَوْمَ بِذِ نَاضِرُهُ ﴿ اللَّهِ إِلَى رَبِّمَا نَاظِرُهُ ﴾ انتبه من الليل: ١٢١٥ برقم (٢٤٤٢)، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ٥٣٢/١ برقم (٢٦٩).

وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ اللهِ اللهِ

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا ۚ أَنَا مُنذِرُ ۗ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَقَارُ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (").

## الصفات الفعلية الاختيارية الله(٤):

قد دلت هذه الآية الكونية على الصفات الفعلية الاحتيارية المتعلقة بمشية الله، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَعَالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَعَالَى: ﴿ هُو اللَّهِ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴾ وكان ذلك بعد خلق الأرض (١٠).

<sup>(</sup>١) الصافات: ٤-٥.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۵–۲۲.

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الصفات الفعلية الاحتيارية: هي الصفات التي "يتصف بها الرب عَرَضِكُ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته: مثل كلامه، وسمعه، وبصره، وإرادته، ومحبته، ورضاه، ورحمته، وغضبه، وسخطه، ومثل خلقه وإحسانه، وعدله ومثل استوائه، وبحيئه، وإتيانه، ونزوله، ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز، والسنة". مجموع الفتاوى: ٦/٢، ١٣٤/١، وانظر: رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل: ٣/٢، والقول المفيد على كتاب التوحيد: ١٣٤/١، وشرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل الهراس: ٥٣، والكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبدالعزيز السلمان، ط١٠٤: ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير: ٢١٣/١، وتفسير ابن سعدي: ٤٨.

<sup>(</sup>٧) الحج: ٥٥.

تقع على الأرض إلا بإذنه"(١).

#### ٦- صفة القدرة:

أمر الله عَنَى بالنظر في حلق السماء، وكيف رفعت، ففيه دلالة على قدرته وعظمته، فقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ اللَّهِ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ أَفَامَرُ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنْهَا وَزَيِّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ (٣).

وبين أن من آيات قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، فقال: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰكِهِـ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١).

كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن كمال قدرته في خلق السماوات بغير عمد (٥) فقال: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ ﴾ (٦).

## ٧- صفة الغني والقوة:

دلت هذه الآية الكونية على غنى الله وفقر العباد إليه وعجزهم وضعفهم قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ (٧) فهذه السماء على عظمها وسعتها وكثرة من فيها فإن الله عَوْمَ لا يعجزه أهلها"بل هو القاهر فوق عباده، وكل شيء خائف

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ٥١/٥.

<sup>(</sup>۲) الغاشية: ۱۸-۱۷.

<sup>(</sup>۳) ق: ۲.

<sup>(</sup>٤) الروم: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: مفتاح دار السعادة: ١٩٩١.

<sup>(</sup>٦) لقمان: ١٠.

<sup>(</sup>٧) العنكبوت: ٢٢.

منه، فقير إليه، وهو الغني عما سواه<sup>"(١)</sup>.

وأخبر الله عَنَى عن كمال غناه، وأنه غني عن إيمان الطائعين، و لا يضره كفر الكافرين، وأن له ملك السماوات والأرض (١)، فقال تعالى: ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي الكافرين، وأن له ملك السماوات والأرض (١)، فقال تعالى: ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي الكَافرين، وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ (١)"فهو الغني عما سواه، فكل شيء خلقه وملكه، وكل شيء فقير إليه"(٥).

## ٨- صفة الرحمة:

عن أبي هريرة تَطْقَيْهِ أن رسول الله عَلَيْقِهُ قال: «يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يستلين فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له»(٧). ففي الحديث أن الله يترل إلى السماء الدنيا ويستجيب

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ١٦٢/٢٠ - ١٦٣، وانظر: تفسير ابن كثير: ٢٧١/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ٥/٩،٥، وتفسير ابن كثير: ٤٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ٣٤٨/٦، وانظر: تفسير ابن سعدي: ٦٥١.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٢.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابــة فيـــه: ٢١/١ برقم (٧٥٨).

لمن يدعوه ويعطي من سائله، وهذا من رحمته عَزَرَجُكُ بعباده.

وقد جاء في الحديث أن النبي عَلَيْكُمْ قال: «من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا<sup>(۱)</sup> وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع<sup>(۱)</sup> فيبرأ »<sup>(۱)</sup>.

### ٩ - صفة العلم:

أخبر الله عن كمال علمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة ولو كانت في هذه السماء العظيمة، والأرض الوسيعة (أ)، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ العظيمة، والأرض الوسيعة (أ)، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَعْـٰزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ

<sup>(</sup>١) بضم الحاء، والمراد ها هنا: الذنب الكبير كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾، وهو الحوبة أيضًا مفتوحة الحاء مع إدخال الهاء. انظر: عون المعبود: ٢٧٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم أي المرض، أو بكسر الجيم أي المريض. انظر: عون المعبود: ٢٧٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الطب، باب كيف الرقى؟: ٤٢٧ برقم (٣٨٩٢)، والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول من كان به أسرُ - تحقيق: فاروق حمادة، دار الكلم الطيب، دمشق، ط ١: ٥٧٩ بـرقم (١٠٣٥)، والحاكم في مستدركه: ٣٤٤/١، وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواه هذا الحديث غير زيادة بن محمد وهـو شيخ من أهل مصر قليل الحديث، وقال الذهبي - عن زيادة -: قال البخاري وغيره منكر الحديث. والحـديث حسنه ابن تيمية، انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح محمد خليل الهراس، وتصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاري، دار ابن القيم،الدمام: ١١٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير: ٢/١٥٣.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٥-٦.

# أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ﴾ (١).

فهذا يدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى، وسعة علمه، وأنه يعلم غيب السماوات والأرض، وما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر، وسيجازي كل عامل بعمله؛ فهو يعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، ولا يخفى عليه منها شيء في الأرض ولا في السماء(٢).

كما أخبر حل وعلا أنه يعلم الأخبار الماضية عن القوم السابقين ولا يعلمها أحد غيره؛ لأنه سبحانه له غيب السماوات والأرض ("): ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا لِبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْرَضِ ").

وبين الله عَوَى سعة علمه بعلمه غيب السماوات والأرض، وأن الخلق لا يعلمون ذلك، وأنه وحده لا شريك له هو المتفرد بعلم غيب السماوات والأرض، وأن غيره عاجز عن ذلك فقال: ﴿ قُل لّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا ٱللّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ ذلك فقال: ﴿ قُل لّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا ٱللّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ كَاللّهُ عَلَمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةً بَلَهُمْ فِي شَكِي مِنْهَا عَمُونَ ﴾ (٥٠).

كما أحبر تعالى بأنه عالم غيب السماوات والأرض، وأنه عالم الغيب والشهادة - وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه - (أ) فقال: ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَكِ مَا غاب عن العباد وما شاهدوه - أن فقال: ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَكِ مُمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي مُبِينٍ ﴾ (٧)، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ اِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ (٨).

(٢) انظر: تفسير الطبري: ١٥١/١١، وتفسير ابن كثير: ٥٥٧/٦، وتفسير ابن سعدي: ١٢١.

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) يونس: ٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري: ٥١/١٥، وتفسير ابن كثير: ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) النمل: ٥٥ – ٢٦

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير: ٦/٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) النمل: ٥٥.

<sup>(</sup>٨) الحج: ٧٠.

## • ١ - صفة الكلام لله عَرَضَا :

من الأدلة التي استدل بها أهل السنة في إثبات صفة الكلام لله والرد على من زعم أن المتكلم لا بد أن يكون له لسان وجوف وشفتين، أن الله عَرَفِ أخبر أن السماء تكلمت، في قوله ﴿ قَالَتَا آنَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ فأثبت الله عَرَبِ للسماء كلاماً. فهل يثبتون لها لسان وجوف وشفتان؟! (١).

# ١١ – نزول القرآن والشرائع من الله:

بين الله عَوَى أن هذا القرآن مترل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، القادر على كل شيء (١)، فقال تعالى: ﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَقُ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ﴾ (٣).

فالذي أنزل هذا القرآن هو رب السماوات والأرض وحالقهما ومالكهما وما فيهما، قال تعالى: ﴿ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ثَوْمَا مِنْ مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَحَمَةً مِّن رَبِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ قَال تعالى: ﴿ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنْتُم مُوقِنِينَ ﴾ (أن رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾ (أن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾ (أن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾ (أن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾

وقد كان أهل الكتاب يسألون النبي ﷺ أن يترل عليهم كتاباً من السماء، قال تعالى:

﴿ يَسْتَالُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ (٥).

وعن ابن عباس رَخِيْقِهَا قال: انطلق النبي عَلَيْلَةً في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق

\_

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ٣٩٣/٢، ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: ١٦٠/١٦، تفسير ابن كثير: ٥/٢٧٦-٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) طه: ٤.

<sup>(</sup>٤) الدخان: ٥ – ٧.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٥٣.

عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغارها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تمامة إلى النبي عليه وهو بنخلة، عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك حين رجعوا إلى قومهم، فقالوا: ﴿ يَكُومُنَا آجِيبُوا دَاعِي اللهِ ﴾ (١) فأنزل الله على نبيه فهنالك حين رجعوا إلى قومهم، فقالوا: ﴿ يَكُومُنَا آجِيبُوا دَاعِي اللهِ ﴾ (١) فأنزل الله على نبيه وهنالك حين رجعوا إلى قومهم، فقالوا: ﴿ يَكُومُنَا آجِيبُوا دَاعِي اللهِ هول الجن (١) .

وقال ﷺ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً»(1).

ولما سئلت عائشة رَعِيْجُهُم عن قيام النبي عَيَيْكِي قالت للسائل: «ألست تقرأ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ عَرَفُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى أُول هذه السورة، فقام نبي الله عَرَفُلُ الله عَرَفُلُ الله عَرَفُلُ الله عَرَفُلُ الله عَرَفُلُ الله عَرَفُلُ الله عَلَى أول هذه السورة، فقام نبي الله عَلَيْكِي وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة»(٥).

وعن حذيفة رَطِيْقِيه قال: حدثنا رسول الله ﷺ: «أن الأمانة نزلت من السماء في

(١) الأحقاف: ٣١.

(٢) الجن: ١-٢.

(٣) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر: ١٥٩ برقم (٧٣٣)، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن: ٣٣١/١ برقم (٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رَوَّ إِلَيْهَمَا إلى اليمن قبل حجة الوداع: ٨٢١، برقم (٤٣٥١).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض: ١٢/١ برقم (٧٤٦).

جذر قلوب الرجال ونزل القرآن، فقرؤوا القرآن وعلموا من السنة»(١).

وعن ابن عباس تغطيها قال: «بينما جبريل قاعد عند النبي عليه سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فترل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم يترل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته»(٢).

ولما أنكر اليهود النسخ في الشرائع وأن ذلك مستحيل عقلاً، بين الله عَنَى أن له ملك السماوات والأرض، وأنه يتصرف فيهما بما يشاء، وأنه الفعال لما يريد، ولا راد لحكمه، وأنه يأمر بما يشاء، وينهى عما يشاء، وأنه ينسخ ويبدل في أحكامه التي يحكم بما بين عباده، وأن الخلق عليهم السمع والطاعة في ذلك كله (٣)، قال تعالى: ﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ لَنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا لَمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٠٠٠) أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ ﴾ (١).

#### ١٢ - صفة العلو:

قد دلت هذه الآية الكونية على صفة العلو من عدة جهات:

أ- إحبار الله عَن نزول الأمر من السماء إلى الأرض، وهو يدل على علو الله، قال تعالى: ﴿ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ (٥)، وقال الله تعالى:

\_\_\_

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ: ١٣٨٨ برقم (٧٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة: ٥٥٤/١، برقم (٨٠٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٠٧-١٠٦.

<sup>(</sup>٥) السجدة: ٥.

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (١).

وفي الحديث عن أبي هريرة رَضِّ عَلَيْ يَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ النبي عَلَيْكَ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» (٢).

وعن عائشة رَعِيَّتُهَا زوج النبي عَيَّلِيَّةٍ: أَهَا سَمَعت رسول الله عَيَّلِيَّةٍ يقول: «إن الملائكة تترل في العنان -وهو السحاب- فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم »(٣).

وكانت زينب زوج النبي ﷺ تفخر على أزواجه تقول: «زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات» (٤٠).

ب- رفع الأعمال إلى السماء (٥)، وهذا أيضاً يدل على علو الله، قال الله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلطَّنِاحُ يَرْفَعُهُ. ﴿ (١).

ج- محاجة الكافرين بعض الأنبياء وطلبهم على سبيل العتو والتمرد هيئة أسباب الصعود إلى الله عَن طريق أبواب السماء، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَمَنُ أَبْنِ لِي الله عَن طريق أبواب السماء، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَمَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُمُ صَرْحًا لَعَلِيّ أَبِنُكُ وَمَا كَنْ لَا لَهُ عُولِي وَصُدّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ، وَصُدّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ،

<sup>(</sup>١) الطلاق: ١٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى ﴿ إِلَّا مَنِ ٱلسَّمَّعَ فَأَنْبَعَهُ وَشِهَاكُ مُّيِينُ ﴾ ٩٠٢ بـرقم (٢)

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة: ٦١٨ برقم (٣٢١٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء: ١٤١٤ برقم (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري: ٢١/٣١١، والأسماء والصفات للبيهقي: ١٠٤/٢ برقم (٦٦٧).

<sup>(</sup>٦) فاطر: ١٠.

# إِلَّا فِي بَسَابٍ ﴾(١).

د- رفع النبي عَيَّالِيَّةُ رأسه إلى السماء ينظر إليها ويدعو الله (٤) إشارة منه إلى علو الله تعالى.

عن أبي بردة عن أبيه توظيها قال: «صلينا المغرب مع رسول الله عليه ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم ههنا؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال، أحسنتم أو أصبتم، قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتى، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون»(٥).

<sup>(</sup>۱) غافر: ۳۲–۳۷.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير: ١٢٠/٥.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٩٠-٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي: ٢/١٥٧، وتفسير ابن كثير: ٣٩١/١، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب بيان أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه وبقـــاء أصحابه أمان للأمة: ٤/ ١٩٦١ برقم (٢٥٣١).

هـــ إخباره ﷺ أنه أمين من في السماء، قال ﷺ: « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً ١٠٠٠).

وقد أقر النبي ﷺ قول الجارية حينما سألها أين الله؟ قالت: في السماء، بل شهد لها بالإيمان، ففي الحديث أن النبي ﷺ سأل الجارية: « أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة»<sup>(۲)</sup>.

## و – العروج بالنبي ﷺ إلى السماء:

فقد عرج بالنبي ﷺ إلى السماء، وكلمه ربه، وسمع صريف الأقلام، وفرضت عليه الصلاة<sup>(٣)</sup>.

## ز- الإشارة بالأصبع إلى السماء:

فقد كان ﷺ يشير بأصبعه إلى السماء يرفعها وينكتها إلى الناس عند ذكر الله في الدعاء حال الخطبة (٤) إشارة منه إلى علو الله تعالى.

### ح- رفع اليدين إلى السماء عند الدعاء:

عن أنس رَخِوليُّنه قال: رأيت رسول الله عَليُّه يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه (°)، وفي خطبة عرفة رفع النبي عَلَيْلَةٍ يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم اشهد عليهم، اللهم اشهد عليهم»(٦).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحت. ۳۸۱/۱ برقم (۵۳۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: ٩٠، برقم (٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ: ٢/٨٨٦ برقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين في الاستسقاء: ٢/٢/٦ برقم (٨٩٥).

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد: ٤٤٥/٣٣ برقم (٢٠٣٦٦)، وقال محققه: حديث صحيح.

وعن أبي هريرة ترضي قال: قال رسول الله ﷺ: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِيحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (١)، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيبَتِ مَا رَزَقَنكُمُ وَاشَكُرُوا لِللّهِ إِن كُنتُم إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (١)، ثم ذكر الرجل يطيل طيبر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمة حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأني يستجاب لذلك؟» (٣).

#### ١٣ - صفة الاستواء:

حيث أخبر الله جل وعلا أن الاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض (٤) فقال: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَشَال بِهِ حَبِيرًا ﴾ (٥).

### ١٤ - صفة الترول:

ورد في الحديث عن أبي هريرة تطافي أن رسول الله على قال: «يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له»(٦)، وفيه دليل على نزول الله سبحانه إلى

(٢) البقرة: ١٧٢.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها: ٧٠٣/٢ برقم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ٩٥/١٩، وتفسير ابن كثير: ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٥٩.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابــة فيـــه: ٢١/١ برقم (٧٥٨).

السماء الدنيا كل ليلة (١).

### ٥١ – العرش:

بين الله عَنَىٰ أن العرش كان موجوداً عند حلق السماوات فقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَلَكُمُ عَمَلاً ﴾ (١).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَبِطِينَهَا قال: قال رسول الله ﷺ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»(٣).

وأخبر عَيَّا عن صفة العرش بالنسبة للسماء فقال: «إن عرشه على سمواته لهكذا» وقال بأصابعه مثل القبة عليه، فالعرش فوق السماوات وهو مثل القبة. قال ابن بشار في حديثه: "إن الله فوق عرشه، وعرشه فوق سمواته"(٤).

(١) انظر: التهميد لابن عبد البر: ١٢٨/٧، واحتماع الجيوش الإسلامية: ١٤٣.

(۲) هود: ۷.

(٣) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام: ٢٠٤٤/٤ برقم (٢٦٥٣).

(٤) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في الجهمية: ٥١٥ برقم (٤٧٢٦)، وقال أبو داود: والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم: يجيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. وقال النهي في كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأحبار من سقيمها، تحقيق: عبد الله البراك، دار الوطن، الرياض، كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأحبار من سقيمها، تحقيق: عبد الله البراك، دار الوطن، الرياض، المهمية: ١/٣١٤: "هذا حديث غريب حدا فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي عليه هذا أم لا". وقد قواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بيان تلبيس الجهمية: ١/٩٥، ومجموع الفتاوى: ١/٣٥٦، وأورد ابن القيم في تهذيب السنن: ١/٩٥٧ الطاعن التي طعن بها هذا الحديث، وأحاب عنها ومال إلى تصحيح الحديث.

## ١٦- عظم الكرسي:

وفي بيان عظمة الكرسي أخبر الله -عز وجل- عنه أنه وسع السماوات والأرض، فقال: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيْتُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (١)، وقال رسول الله ﷺ: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُرْس» (٢).

## ١٧ - صفة اليمين لله تعالى:

قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ, يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالْمَاكُونَ مُطُوبِتَتُ بِيَمِينِهِ مَّ سُبَحَنَهُ, وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (")، وعن أبي هريرة وَلَلْسَمَوَتُ مَطُوبِتَتُ بِيمِينِهِ عَلَيْ اللّهُ الأرض، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أبن ملوك الأرض» (أ).

# رابعاً: توحيد الألوهية:

يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة، وسلطانه العظيم في حلقه الأشياء، وقهره لجميع المخلوقات وأنه المالك المتصرف في هذه الآية الكونية العظمية، وهو المتفرد بذلك: ﴿ أُولَمُ لَيْ اللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهَ السَّمَوَتِ وَالْمَرْضَ كَانَا رَبُّقًا فَفَنْقَنَّهُمَا وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة: ٥٨٧/٢، وابن جرير في تفسيره: ١٥/٣. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٢٤/١ " " أول الحديث مرسل، وعن أبي ذر منقطع، وقد رُوى عنه من طريق أخرى موصولاً". وقال الذهبي في العلو ١٩/١: هذا مرسل، عبد الرحمن ضُعّف.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة: ١٢٤٩ برقم (٢٥١٩).

حَيِّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١)، وهذا مما يعترف به المشركون، قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلُنَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ (١)، فكما أهم يعترفون بذلك فيلزمهم أن يقروا ويعترفوا بأنه لا إله غيره.

وإذا كان هؤلاء المشركون لا يتصرفون في هذه السماوات، وليس لهم فيها شرك فلماذا يعبدون معه غيره؟ (٣) قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ فِلماذا يعبدون معه غيره؟ فقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ فِي السَّمَوَتِ أَتْنُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبّلِ هَلذَا أَوْ أَثْرَوْ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَتْنُونِي بِكِتَنبٍ مِن قَبّلِ هَلذَا أَوْ أَثْرَوْ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ (٤).

وفي رد الله تعالى على المشركين عبادتهم لغير الله بظنهم أن هؤلاء المعبودين شفعاء ووسائط عند الله، بين عَنَى أنه يعلم ما في السماوات والأرض، وأن عبادة هؤلاء من دون الله شرك وضلال، فقال تعالى: ﴿ وَيَعَلَّبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنْعُمُ هُم وَلَا يَنْعُمُهُم وَلَا فِي الدَّرْضِ شَبْحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٥٠).

فقرر تعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض ويعلم ما فيها، وهو ربها ومدبرها، وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم، ويزعمون أنها تقربهم إلى الله كما قال تعالى: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيۡ ﴾ (٦)، فأنكر تعالى ذلك عليهم، حيث

(٢) الزخرف: ٩.

\_

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير: ٢٧٤/٧، وتفسير ابن سعدي: ٧٧٩.

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ٤.

<sup>(</sup>٥) يونس: ١٨.

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٣.

اعتقدوا ذلك (١)، قال تعالى: ﴿ قُلُ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ اَفَا تَغَذْتُم مِن دُونِهِ الْوَلِيَا الْكَافُرُ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظَّلُمُتُ وَالنُّورُ لَا نَفْسُهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظَّلُمُتُ وَالنُورِ اللهِ شَرَكاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَّن وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَمْلُوا اللّهُ عَلَى مِن الأدلة على تفرده بالإلهية تفرده بخلق السماوات (١)، قال تعالى: ﴿ يَنَا أَيُهُمُ اللّذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ١٠ اللّهُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ١٠ اللّهُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ١٠ اللّهُ اللّهِ عَمْلُ لَكُمْ اللّهَ مَاعَلَكُمْ تَتَقُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى السّمَاءَ مِنَا الشّمَاءَ مِنَا الشّمَاءَ مِنَا الشّمَاءَ مِنَا الشّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الشّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ مَا الشّمَاءَ مِنَا وَالسّمَاءَ مِنَاءَ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠).

وفي الاستفهام التقريري الذي يعترف به المشركون وغيرهم يبين تعالى أنه المنفرد بالخلق فيقول: ﴿ أُمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنِ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتَنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَولَكُ مَّ عَالَهُ بَلُ هُمْ قَومٌ مَّ وَاللهِ بَلُ هُمْ قَومٌ يَعْدِلُونَ ﴾ (٥) أي أإله مع الله يعبد. فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ ﴾ (١٥).

والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يحتجون على أقوامهم بخلق السماوات والأرض على وجوب إفراد الله عَرَقُ بالعبادة دون من سواه، قال تعالى مخبرا عن نوح عَلَيْكُلُمْ في دعوته قوهم: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ﴾ (٧) منبهاً لهم على قدرة الله

\_

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير: ٥٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ١٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ١٩١/٢-١٩٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٥) النمل: ٦٠

<sup>(</sup>٦) النحل: ١٧.

<sup>(</sup>۷) نوح: ۱۰.

وعظمته في خلق السماوات والأرض، فهو الذي يجب أن يعبد وحده ولا يشرك به أحد (١). وفي محاجة إبراهيم عَلَيْتُلِيِّ لقومه استدل عليهم بربوبية الله الخالق للسماوات وغيرها على وجوب إفراده بالعبادة (٢)، فقال: ﴿ بَل رَبُّكُمُ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُ ﴾ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ (٣).

ويأمر الله عَوَى نبيه محمداً عَلَيْهِ بأن يقول لقومه: ﴿ قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُ ٱلْمَارِشِ ٱلْعَطِيمِ ﴾ (أ)، فيكون الجواب الفطري منهم: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا فَلَا الْمَارِشِ ٱلْعَطِيمِ ﴾ (أ)، فيكون الجواب الفطري منهم: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا أَفَلًا أَنَا اللَّهُ وَفَي هذا يقرر تعالى وحدانيته، واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له (أ).

وفي خبر فتية الكهف ألهم قاموا واستدلوا على ربهم الذي يجب أن يعبد ويدعى بقولهم: ﴿ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَاهَا ۖ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ﴾ بقولهم: ﴿ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَاهًا ۖ لَقَدُ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ﴾ فالعبادة لا تنبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض.

فكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية (^).

## ١ - بعض أنواع العبادة القلبية:

قد دلت هذه الآية الكونية - السماء - على بعض أنواع العبادة القلبية، ومنها:

\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن سعدي: ٨٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: ٤٧/١٧، وتفسير القرطبي: ٢٩٦/١١.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٨٦.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٨٧-٨٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير: ٥/٩٨٠، وتفسير ابن سعدي: ٥٥٧.

<sup>(</sup>٧) الكهف: ١٤.

<sup>(</sup>۸) انظر: تفسير ابن كثير: ۲۹٤/٦.

### أ- الإخلاص:

قال تعالى مخبرا عن إبراهيم عَلَيْ أنه قال: ﴿ إِنِّ وَجَهْتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ الله عَلَا الله مخلصا له السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الله عَلَا أَمِنَ الله عَلَما له فهو خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء، وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه"(٢).

## ب- الخوف والخشية والمراقبة:

أخبر الله عَوَى أنه يعلم السرائر والظواهر، وأن علمه محيط بالخلق في سائر الأحوال، وبحميع ما في السماوات والأرض، قال تعالى: ﴿ قُلَ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَمَاوات وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ ﴾ (٣).

"وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته، وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم "(٤)، وأن يراقبوه في كل أحوالهم فإن علمه محيط بكل شيء في السماوات والأرض.

## ج- التوكل:

إنَّ من له ملك السماوات والأرض هو الذي يجب أن يتوكل عليه ولا يتوكل على عليه ولا يتوكل على عيره (٥)، قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٩.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۹۲/۳.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٣١/٢، وانظر: تفسير ابن سعدي: ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير البغوي: ٦٠٩/١.

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٣٢.

وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ, فَأَعَبُدُهُ وَقَوَكَ لَ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

فالذي خلق السماوات والأرض هو الذي يجب أن يتوكل عليه فإنه عالم غيب السماوات والأرض، وإليه المرجع والمآب، وله الخلق والأمر، وهو كاف من توكل عليه وأناب إليه (٢).

# د- اليقين بالله والوثوق بوعده:

حث الله عباده المؤمنين على اليقين به وبنصره والوثوق بوعده فإن له سلطان السماوات والأرض وملكهما<sup>(۱)</sup>، قال تعالى: ﴿ أَلاّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلاّ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلاّ إِنَّ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِي وَلَا يَعِلَمُونَ ﴾ (أ)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَلَا يَضِيدٍ ﴾ (أ).

وعن حذيفة تَطِيَّتُه قال سمعت رسول الله عَيَّتِهِ يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه»(1).

(٢) انظر: تفسير ابن كثير: ٣٦٤/٤.

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: ١١/٦٥-٦٦.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١١٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين: ١٢٨/١ برقم (١٤٨).

فأصبح قلب المؤمن مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وهي باقية إلى أن يبدل الله الأرض والسماوات يوم القيامة، وهذا يقين المؤمن ووثوقوه بوعد الله.

#### هــ الإنابة:

الإنابة تكون للخالق المالك المتصرف، قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱخۡنَلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيۡءِ فَحُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ فَحُكُمُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذَرَوُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذَرُوكُمُ فِيهٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذَرُوكُمُ فِيهٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذَرُوكُمُ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَذَرُوكُمُ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ فَي أَلْمُعِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُورَجًا يَاللَّالَ المُعَلِيقِ لَيْسَاكُمُ فِيهِ لَيْسَ كُمْ أَنْ أَنْهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُول

والمقصود أن هذه الآية العظيمة من دلائل توحيده، "فسبحان الواحد الأحد، خالق أنواع المخلوقات، المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات "(").

#### ٢ - القسم:

قد أكثر الله عَنَى من الإقسام بالسماء في كتابه الكريم، قال ابن القيم وَخَلَرُللهُ: "و لم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر، وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه، وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره"...

ثم قال: "والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على

(٢) تفسير الطبري: ١٦/٢٥، وانظر: تفسير ابن كثير: ١٩٣/٧.

\_

<sup>(</sup>١) الشورى: ١٠-١١.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ١٨/٤.

ربوبيته ووحدانيته" (١).

ويقسم بها على أن القيامة حق، وعلى البعث والجزاء كما قال تعالى: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَالْحَرَاءِ كَمَا قال تعالى: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ عَلَى وَالْمَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِّشَلَ مَا أَنَكُمْ نَنطِقُونَ ﴾ (٢) فاقسم الله على أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء أنه حقٌ لا مرية فيه (٣).

وكان عمر تَطِيِّقِيَّه إذا أقسم قال: «أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» (١٠).

## ٣- التوسل:

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ رَبِّ قَدُ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ الله تعالى: ﴿ ﴿ رَبِّ قَدُ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ عِن ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفّنِي مُسلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴾ (٥) فيوسف الصديق عَلَيْتُ ﴿ دعا ربه عَن لله تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما مَنَّ الله به عليه من النبوة والملك، وسأل ربه عَن متوسلا إليه بربويته وخلقه لهذه المخلوقات العظيمة - والتي منها السماوات - أن يتوفه مسلماً، وأن يلحقه بالصالحين (١).

وكان من دعائه ﷺ إذا قام من الليل في افتتاح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تمدي من تشاء إلى صراط

(٣) انظر: تفسير القرطبي: ١/١٧٤، وتفسير ابن كثير: ٢٠/٧.

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة: ٣٠٣/١-٤٠٣، وانظر: إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٤٩: ٩، ٤١.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ: لا نورث ما تركنا صدقة: ١٢٨٥ برقم (٦٧٢٨).

<sup>(</sup>٥) يوسف: ١٠١.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري: ١٣/ ٨٨، وتفسير القرطبي: ٩/ ٢٧٠.

مستقيم»(۱).

# خامساً: الإيمان بالغيب:

قال تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ وَمَا يَشَّعُونَ آيَانَ يَبُعُونَ أَيَّانَهُما وَعِندَهُ, يُبْعَثُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١)، "فالله عِن سعة علمه وكمال قدرته في ملكه وعلمه غيب السماوات والأرض، واختصاصه بذلك، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاء "(١).

وأن العبيد لم يشهدوا خلق السماوات والأرض، ولا يعلمون الغيب، فقال تعالى: ﴿ ﴿ مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ (٥).

فهو سبحانه الذي يعلم السر وأخفى، ولا يخفى عليه شيء في السماوات، وكذلك لا يخفى عليه ما في القلوب من الإيمان والنفاق وغير ذلك(١)، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّهَ يَغْنَى عليه ما في القلوب من الإيمان والنفاق وغير ذلك(١)، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ رَضِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ (٧).

# سادساً: الإيمان بالملائكة:

...

<sup>(</sup>٢) النمل: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ١٩/٤.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٥١.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير البغوي: ٢١٤/٤، وتفسير ابن سعدي: ٨٠٢.

<sup>(</sup>٧) الحجرات: ١٦.

قال الله تعالى مبيناً أن الملائكة في السماء: ﴿ وَكُو مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَاكَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَ أُن يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱللَّمَاءَ مَلَكَا رَّسُولًا ﴾ ('').

وعن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكَةً قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»(٣).

وأن لكل سماء مقربوها من الملائكة كما في حديث البراء بن عازب وفيا «فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة»(١).

وأن لكل سماء خازن كما جاء في حديث الإسراء: «قال جبريل عُلَيْتُلِيْرٌ لخازن السماء الدنيا: افتح»... ثم قال: «حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح»...

وأَهُم من حنود الله في السماوات: ﴿ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ لَن يُمِدِّكُمْ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴾ (١).

(٢) الإسراء: ٩٥.

<sup>(</sup>١) النجم: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة: ٦١٧ برقم (٣٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: ٥١٧ برقم (٤٧٥٣)، ومسند الإمام أحمد: ٩٩/٣٠ برقم (١٨٥٣٤)، قال البيهقي في شعب الإيمان ٢/٣٠: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال ابن مندة في كتاب الإيمان، تحقيق: علي الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ٢/٥٦؛ هذا إسناد متصل مشهور، رواه جماعة عن البراء.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب بد الخلق، باب ذكر الملائكة: ٦١٦ برقم (٣٢٠٧)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ: ١٤٨/١ برقم (١٦٣).

<sup>(</sup>٦) يس: ۲۸.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ١٢٤.

وعن ابن عباس رَخِائِتُهَا قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ - في غزوة بدر - يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربه بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه، فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله عَلَيْنَ فقال: «صدقت ذلك مدد السماء الثالثة»(١).

وأن عددهم في السماء كثير، ولا يعلمه إلا الله عَنَى كما جاء في حديث الإسراء -بعد مجاوزته إلى السماء السابعة-: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم»(٢).

وأن السماء تئط<sup>(٣)</sup> منهم فعن أبي ذر تَطَاقَيْه قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّةِ: « إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء، وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله»(٤).

وأن من أعمالهم الترول بالوحي من السماء<sup>(٥)</sup>، قال تعالى: ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا وَأَن مَن أَعمالهم الترول بالوحي من السماء<sup>(٥)</sup>، قال تعالى: ﴿ مَا كُنْزَلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا وَأَنْزَلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا مُنْظَرِينَ ﴾ (٦).

(٣) الأطيط: صوت الأقتاب، والقتب: صوت الرحل. وأطيطُ الإبل: أصواتها وحنينها. أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطًت. انظر: النهاية في غريب الحديث: ٥٤/١.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم: ١٣٨٣/٣ برقم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه: ۲۱۳.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب في قول النبي على لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا: ٣٨٢ برقم (٢٣١٢)، وقال: هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه، والإمام أحمد في مسنده: ٤٠٥/٣٥ برقم (٢١٥١٦)، وقال المحقق: حسن لغيره. وانظر: السلسة الصحيحة الأحاديث رقم (٢١٥١٦)، وقال المحقق: حسن لغيره. وانظر: السلسة الصحيحة الأحاديث رقم ٢١٠٦٠، ١٠٦٠، ٢١٩٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير: ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٦) الحجر: ٨.

وأهُم يصعدون بأعمال العباد وأرواحهم إلى السماء (١)، قال تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرَ مِنْ ٱلشَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (١).

وفي حديث البراء تعطي قال: «فيصعدون بها أي روح الميت-، فلا يمرون - يعني بها على ملاء من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة»(٣).

وأن الملائكة شهداء الله في السماء، فعن أبي هريرة رَعَائِقِيه قال: «مروا بجنازة على النبي عَلَيْكِيهُ فأثنوا عليها شراً، وأنبي عَلَيْكِيهُ وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شراً، فقال النبي عَلَيْكِيهُ: وجبت، قالوا: يا رسول الله، قولك الأولى والأخرى: وجبت، فقال النبي عَلَيْكِيهُ: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض» (أ).

### سابعاً: الإيمان بالكتب:

أحبر الله عَوَى عن نزول الكتب من السماء فقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَلَ ٱلْكِنْبَ مِن السماء فقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَلَ ٱلْكِنْبَ لِنَي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْمُولِ الْكَتَابِ كَانُوا يعلمون ذلك، وقد طلبوا من الرسول المُحتَابُ بِٱلْحَقِّ ﴾ (١)، بل إن أهل الكتاب كانوا يعلمون ذلك، وقد طلبوا من الرسول

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي: ٨٦/١٤ ٨٥٠٨، وتفسير ابن كثير: ٣٥٩/٦.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ٥.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب الثناء: ٢١٩ برقم (١٩٣٣)، وأصله في الصحيحين، وصححه الألباني في أحكام الجنائز وبدعها، دار المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٤: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٠٥، الزمر: ٢.

عَلَيْهِ أَن يَرَلَ عليهم كتاباً من السماء كما نزلت التوراة على موسى عَلَيْتُ فَلَ مكتوبة، قال تعالى: ﴿ يَسْكُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ (())، فدل هذا على معرفة أهل الكتاب بأن الكتب ترّل من عند الله من السماء (۱).

وكذلك قال كفار قريش ("): ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ الْ أَنْهَا لَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْعِلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ اللهِ يَلْبُوعًا ﴿ اللهِ مَا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن يَخُونَ اللهِ مَا أَمْ تَكُونَ اللهِ مَا أَوْ تَأْتِي بِاللهِ وَٱلْمَلَيْكِ فَي قَيلًا ﴿ اللهِ اللهِ مَا لَمُ تَكُونَ اللهِ مَا أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبًا نَقْرَوُهُ أَوْ لَكُ بَعْدَا كَنَا اللهُ مَن رُخُرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِن لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبًا نَقْرَوُهُ أَوْلَ اللهِ مَا كَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### ثامناً: الإيمان بالرسل:

كان مما يستدل به النبي عَيَالِيَهُ على أنه رسول الله، وعلى وجوب إفراد الله بالعبادة قوله أن الذي أرسلني هو خالق كل شيء – ومن ذلك السماوات - وربه ومليكه، الذي بيده الملك والإحياء والإماتة، وله الحكم (٥)، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ الملك والإحياء والإماتة، وله الحكم أن قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ اللَّهِ وَالإحياء والإماتة، وله الحكم أن قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ وَالْإِرْضُ لَا إِللَّهِ إِلَّا هُو يُحْمِي وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا إِللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنَّبِي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنَّبِي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَالنَّبِي اللَّهِ وَكَلَمَتِهِ وَالنَّبِي اللَّهِ وَكَلَمَتِهِ وَالنَّبِي اللَّهِ وَكَلَمَتِهِ وَاللَّهِ وَكَلَمَتِهِ وَاللَّهِ وَلَكُلُمَ اللَّهُ وَكُلُمَتِهِ وَاللَّهِ وَلَكُلُمَ اللَّهُ وَكُلُمَ اللَّهِ وَكُلُمَتِهِ وَاللَّهِ وَكُلُمَ اللَّهُ وَكُلَّمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُمَ اللَّهِ وَكُلُمَ اللَّهُ وَكُلُمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْمِنُ لَهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ النَّهِ وَرَسُولِهِ النَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَكُمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

(٢) انظر تفسير القرطبي: ٦/٦، وتفسير ابن كثير: ٢/٦٤.

\_

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: ١٨٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٩٠-٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري: ٩/٥٠١، وتفسير ابن كثير: ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١٥٨.

وعن أنس بن مالك تطويقية قال: نهينا أن نسأل رسول الله على عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: «صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: « الله ». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: « الله ». قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: « الله ». قال: فبالذي خلق السماء، وخلق الأرض، ونصب هذه الجبال، آلله أرسلك؟ قال: « نعم » (۱).

ومن دلائل نبوته على استدلاله عليهم بعلم الله للقول في السماء والأرض، وأنه لا يمكن أن يكذب عليه، فهو سبحانه لسعة علمه يعلم ما في السماء والأرض (٢٠): ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ قُلُ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا لَّ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوِتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللّهُ وَكَفَرُواْ بِٱللّهِ وَكَفَرُواْ بِٱللّهِ وَكَفَرُواْ بِٱللّهِ وَكَفَرُواْ بِٱللّهِ وَلَا أَمِينَ مِن أَوْلَكُولُ هُونَ النبي عَلَيْكِ كَان يقول: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» (٥).

وقد نبه الله على صدق رسله فيما جاءوا به بما أيدهم به من الآيات، ومنها خلقه للسماوات والأرض<sup>(٢)</sup>، فقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَنْرَبَ أَجَلُهُمُ فَإِلَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ. يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧).

وقال موسى عَلَيْتُكِلِهِ لفرعون مبيناً الحجة على رسالته، وأن هذه الحجج لا تكون إلا

\_

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام: ١/١ برقم (١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير: ٣٣٢/٥.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٤.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سبق: تخريجه: ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري: ١٦٢/٩.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ١٨٥.

من رب السماوات والأرض (''): ﴿ قَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُـؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنْكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ ('').

وفي حديث الإسراء بيَّن عَيَّا الله عرج به إلى السماء، ووجد فيها الأنبياء: آدم، ويحيى، ويوسف، وإدريس، وهارون، وعيسى، وموسى، وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (٣).

ومن الإيمان بالرسل الإيمان بما حاءوا به، وأنه من عند الله، وقد نزل من السماء إلى الأرض، فعن ابن عباس رياضيا أنه كان يحدث: «أن رجلا أتى رسول الله يالي فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أحذت به فعلوت، ثم أخذ به من بعدك فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلا، قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرها، قال رسول الله فعلا، قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل أخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رخل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله تقسم» قال: لا تقسم قال قال: لا تقسم قال: لا تقسم قال: لا تقسم قال: لا تقسم قال: لا تقس

(١) انظر: تفسير القرطبي: ٣٣٧/١٠، وتفسير ابن كثير: ١٢٤/٥.

(٣) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات: ١٤٨/١-١٤٩ برقم (١٦٣، ١٦٤).

-

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا: ١٧٧٧/٤ برقم (٢٢٦٩).

### تاسعاً: الإيمان باليوم الآخر:

أقسم الله عن أمر القيامة والبعث والأرض على أن ما وعد"به من أمر القيامة والبعث والجزاء، كائن لا محالة، وهو حق لا مرية فيه، فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون "(۱)، قال تعالى: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِّشْلَ مَاۤ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ﴾ (۱).

واستدل الله عَنَى البعث وإعادة الأحساد بقدرته في حلق السماوات والأرض، فقال: ﴿ أَفَلَمْ يَرَوَا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِّنَ السَّمَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ﴾ (١٣)، قال الله كثير كَيْكَلِّلَهُ : "أي إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رحّاع إلى الله، على قدرة الله على بعث الأحساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها، وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها، إنه لقادر على إعادة الأحسام ونشر الرميم من العظام (١٠).

وقال تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِدٍ عَلَى اللَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوات عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وأخبر الله عَرَى أن السماء تطوى يوم القيامة فقال: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ

(۱) تفسير ابن كثير: ۲۰/۷.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سبأ: ٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٤٩٦/٦، وانظر: تفسير ابن سعدي: ٧٥٠.

<sup>(</sup>٥) الأحقاف: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري: ٤٣/٢٦، وتفسير ابن كثير: ٣٠٥/٧.

وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ، وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا يُشْرِكُونَ ﴾ (١)، وعن أبي هريرة تَظِيَّةٍ عن النبي ﷺ قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أبن ملوك الأرض»(٢).

وأحبر سبحانه أنه سيجازي كلا بعمله، إن حيرا فحير، وإن شرا فشر، فهو مالك السماوات والأرض الغني عما سواه<sup>(٣)</sup>، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ النَّاسِ وَالْأَرْضِ النَّاسِ وَمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴾ (١٠).

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وقد بين الله عَنْ صفة الجنة وأن عرضها عرض السماوات والأرض، فقال: ﴿ فَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتّقِينَ ﴾ (()، وقال تعالى: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السّمَوَةُ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلّذِينِ عَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا لَعُظِيمِ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهُ فَضُلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاآهُ وَاللّهُ ذُو الفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (().

وقد دعا النبي ﷺ هرقل إلى الجنة، ووصف له عرضها بأنه كعرض السماوات والأرض (٧٠).

وفي غزوة بدر قال رسول الله ﷺ: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضيضية: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات

(۲) سبق تخریجه: ۲۰۶.

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي: ١٠٥/١٧، وتفسير ابن كثير: ٢٦٠/٧.

<sup>(</sup>٤) النجم: ٣١.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) الحديد: ٢١.

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد: ٤٤٢/٣؛ برقم (١٥٦٩٣)، ومسند أبي يعلى: ٧٠/٣ برقم (١٥٩٧). قال ابن كثير في البداية والنهاية ١٧٧/٧: "هذا حديث غريب تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به".

والأرض؟ قال: نعم» (١).

### عاشراً: الإيمان بالقدر:

القدر أربعة مراتب: العلم، والكتابة، والمشيئة، والحلق ("). وأخبر الله عَنَى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك، قال تعالى: ﴿ وَهُو السماوات وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ (ن).

وأنه قدر المقادير وكتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَوْطِيَّهُمَا قال: قال رسول الله وَيُلِيِّةٍ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»(٥).

كما بين سبحانه أن الأمور لا تقع إلا بإذنه ومشيته ومن ذلك وقوع السماء على

(٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات: ٣٧/٦ برقم (٢٩٨٧).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب باب ثبوت الجنة للشهيد: ١٥٠٩/٣ برقم (١٩٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: أشرف عبد المقصود، دار أضواء السلف، الرياض، ط١: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) هو د: ٧.

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه: ۲۰۳.

ولما يذكر الله عن خلق السماوات والأرض وأنه هو المتصرف فيها يبين "أنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاء "(")، قال تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءً إِنْكَ السَّمَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اللَّكُ أَلُو يُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْكَ أَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّةُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللللللِمُ اللللْمُ الللْم

وعن عثمان بن عفان تَطِيَّتُ قال: سمعت رسول الله عَيَّالِيَّهُ يقول: «من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات؛ لم تصبه فجأة بلاء حتى تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات؛ لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسى»(٥)، فمن فعل الأسباب الشرعية والحسية التي أمر الله بها؛ فلن يضره شيء في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله.

الحادي عشر: منهج الاستدلال:

١ – الاستدلال بالعقل:

(١) الحج: ٦٥.

(٢) تفسير ابن كثير: ٥/١٥، وانظر: تفسير القرطبي: ٩٣/١٢.

(٣) المرجع السابق: ٢١٦/٧، وانظر: تفسير ابن سعدي: ٧٦٢.

(٤) الشورى: ٤٩ - ٠٥.

(٥) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح: ٥٤٩ برقم (٥٠٨٨)، وسنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى: ٥٣٦ برقم (٣٣٨٨)، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، ط ١: ٥٨٨٣

من منهج القرآن الاستدلال بالعقل في إثبات توحيد الربوبية والألوهية مستدلاً في ذلك بخلق السماوات، قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَمْ خَلَقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَمْ خَلَقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَمْ خَلَقُواْ مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَمْ خَلَقُواْ مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَمْ خَلَقُواْ مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### ٢ - التصديق والتسليم:

لما كان خلق السماوات من الأمور الغيبية كان الواجب على المسلم الإيمان بذلك والتصديق به، وعدم الخوض فيما لا علم له به، قال ابن عباس رَوَالِيَّهَا في قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُواَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ (٢): "لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها "(٣)، ومعناه أن هذه الأمور قد لا تدركه عقول بعض الناس فيكذب بها، فالواجب التسليم للنصوص والتصديق بها .

### ٣- ضرب الأمثلة:

من منهج القرآن ضرب الأمثلة مستخدماً في ذلك السماء لبيان حال المشركين وظلالهم وبعدهم عن الهدى، قال تعالى: ﴿ حُنَفَآءَ لِللّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطّلَيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ (١).

وضرب الله مثلاً لقلب الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه كمن يصّعد في السماء، قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ وللْإِسْلُورُ وَمَن يُرِدِ أَللّهُ أَن يُهْدِيهُ فَيْشَرَحْ صَدْرَهُ وللْإِسْلُورُ وَمَن يُرِدِ أَللّهُ أَل يُضِلّهُ وَيَعْدَلُ فِي السّمَاءِ فَي السّمِاءِ فَي السّمَاءِ فَي السّمَاءِ فَي السّمَاءِ فَي السّمَاءِ فَي السّمِاءِ فَي السّمَاءِ فَي السّمَاءِ

<sup>(</sup>١) الطور: ٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ١٢.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره: ١٧٢/٢٨. وانظر: تفسير ابن كثير: ١٥٦/٨.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٣١.

عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (۱)، "فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه، حتى يدخله الله في قلبه "(۲).

#### الثابي عشر: الوعد والوعيد:

لما ذكر الله عنى وحوب إتباع الرسول على ووبخ وهدد أهل الكتاب على عدم إتباعه بقوله: ﴿ لاَ تَحْسَبَنُ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا يَخْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (٢)، بين سبب ذلك فقال: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى كُلّ شَيء، والقادر مُلُكُ ٱلسّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللّهُ عَلَى كُلّ شَيء، والقادر على كل شيء، والقادر على كل شيء فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا نقمته وغضبه، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه "(٥)".

وأخبر الله عَنَى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات والأرض فيغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء فقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٧).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: ٣٨/٨.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ١٨٣/٢، وانظر: تفسير: الطبري: ٩٣/٢٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير: ٣٣٧/٧، وتفسير ابن سعدي: ٧٩٢.

<sup>(</sup>٧) الفتح: ١٤.

مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ (١)، أي: جانبا من السماء، أو عذابًا من السماء (٢).

وقال تعالى عن المشركين ألهم قالوا: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِـرُ عَلَيْـنَا حِجَـارَةً مِّنَ ٱلسَّـمَآءِ أَوِ ٱثْـتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ (").

وبين عَلَيْهِ أَن الذنوب ولو عظمت وبلغت السماء فإن الله عَنَى يَعْفَرها ولا يبالي، ففي حديث أبي هريرة رَضِيَّتُه عن النبي عَلَيْهِ قال: «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم »(1).

وبين كذلك عقوبة من تكلم بكلمة من سخط الله، وأنه ليقع منها أبعد من السماء، فعن أبي سعيد الخدري رَضِيَّتُه يرفعه قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القوم، وإنه ليقع منها أبعد من السماء»(٥).

#### الثابي عشر: الولاء والبراء:

قد جاء في النصوص أن السماء تبكي عند فقد المؤمن، وأن أبوابها تفتح له، أما الكافرين: ﴿ فَمَا بَكَتُ الكافرين: ﴿ فَمَا بَكَتُ

(٢) انظر: تفسير القرطبي: ١٣٦/١٣.

(٣) الأنفال: ٣٢.

(٤) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة: ٤٥٨ برقم (٤٢٤٨)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: ٣٤٦/٢ برقم (٢٥٢٦): "إسناده حسن"، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: ٢١٧/٢ برقم (٣٤٢٦)"حسن صحيح".

(٥) مسند الإمام أحمد: ١١٣/١٧ برقم (١١٣٣١)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٧٩/٨: رواه أحمد، وفيه أبو إسرائيل بن خليفة، وهو ضعيف. وأصله عند البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان: ١٢٤٢ برقم (٦٤٧٧)، ولفظه: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل كما في النار أبعد مما بين المشرق".

(٦) انظر: كتاب العظمة: ٥/١٧١٤، وتفسير البغوي: ١١٦/٤، وتفسير القرطبي: ١٣٩/١٦، وتفسير ابن كـــثير: ٢٥٣/٧.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٨٦-١٨٧.

# عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴾ (١).

وفي حديث البراء بن عازب رَوْقِيَّهَا في بيان حال روح المؤمن عند الموت، قال عَلَيْقَةَ؛ «فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله، عَرَفَتُ : اكتبوا كتاب عبدي في عِليِّين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أحرى».

وفي بيان حال روح الكافر قال: «وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد، فانتزعوا روحه، كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل، وتتزع نفسه مع العروق، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله: أن لا تعرج روحه من قبلهم، فإذا عرج بروحه، قالوا: رب فلان بن فلان عبدك، قال: أرجعوه، فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أحرجهم تارة أحرى»(٢).

#### الثالث عشر: الإيمان بالجن:

كانت الجن تتخذ المقاعد في السماء الدنيا تسترق السمع من السماء (٣)، ولما بعث الله محمداً عَلَيْكَ منعت من ذلك، ولهذا قال الجن: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا صَمداً عَلَيْكَ منعت من ذلك، ولهذا قال الجن: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ فَ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الدخان: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه: ۲۱۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٢٤٠/٨.

<sup>(</sup>٤) الجن: ٨-٩.

### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية السماء-:

### أولاً: إنكار وجود السماوات:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار وجودها، وأن المراد بها الأفلاك أو الأجرام العلوية (١)، وأن سعة الجو غير متناهية، وأن الكون "لا زال يتوسع حتى الآن "(٢)، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدُ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٣)، ومعنى هذا عندهم نفي وجود السماوات السبع (٤).

وهذا القول هو قول متأخري الفلاسفة" فلا سماء عندهم بل الأجرام العلوية قائمة بالحاذبية؛ فإن الشمس وسائر الكواكب السيارات عليها بل وجميع الثوابت ليست مركوزة في حسم من الأحسام"(٥).

والحق الذي تدل عليه الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة"أن هذا الفضاء الـذي نحن فيه يبتدي من الأرض، وينتهى إلى السماء الدنيا"(٦).

"والرسل عَلَيْكَ كلهم أحبروا بوجود السماوات، وهذا خاتمهم عَلَيْكَ قد ذكر ما ذكر مما رأى في معراجه في السماوات واستفتاحه لها بواسطة جبريل، كل ذلك يبطل تأويـــل مـــن أول"(٧).

وقد أحبر الله عَرَى عن هذه السماء وأنها مبنية فقال: ﴿ ءَأَنتُمُ أَشَدُ خُلُقًا أَمِر ٱلسَّمَآءُ بَنَهَا

(١) انظر: ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان: ١٩، ونقض النظريات الكونية: ١٢٧ -١٢٩.

(٤) وينبغي أن يلاحظ أنهم حين يذكرون السماء في الكون الأعلى فهم يريدون بما الفضاء، والنجوم، والجرات. انظر: الموسوعة الفلكية: ٢٢١، ٤٠٩، ونقض النظريات الكونية: ٤١.

<sup>(</sup>٢) أسرار الكون بين العلم والقرآن عبد الدائم الكحيل: ٣٠، وانظر: توحيد الخالق لعبدالجيد الزنداني: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) الصواعق الشديدة: ١٢٤، ١٥٢، وانظر: ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة: ٤٠.

<sup>(</sup>٧) ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان: ٢٦.

# (٧) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنَهَا ﴾

ومما يدل على وجود السماء" أن الله ذكر للسماء أحوالاً وأوصافاً لا يصح انطباقها على الفضاء، مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ (٢)، وهذا يكون يوم القيامة والفضاء لا يوصف بالانشقاق، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ ﴾ التشقيق....

وفي مواضع يذكر الرب عَنَى السماء والأرض وما بينهما، فلولا أن للفضاء نهاية، وللسماء حرما لما قال الرب: وما بينهما "(٤).

## ثانياً: إنكار عدد السماوات السبع:

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار عدد السماوات السبع، وأن المراد"بالسماوات السبع التي يرد ذكرها في كثير من الآيات هي على أرجح الأقوال الكواكب السبع السيارة المعروفة"(°).

يقول الدكتور محمد جمال الفندي: " الغالب (والله أعلم) ألها - أي السماوات السبع - تحديد للنوع وليس للكم. وما السماوات السبع التي ترتفع فوق رؤوسنا سوى:

- ١- الغلاف الجوي.
  - ٧- الشهب.
  - ٣- النيازك.
  - ٤ القمر.

(١) النازعات: ٢٧-٢٨.

(٤) هداية الحيران في مسألة الدوران لعبد الكريم الحميد، ط ٢: ٣٤.

(٥) القرآن وإعجازه العلمي، لمحمد إسماعيل إبراهيم: ٥٩، وانظر: تفسير ابن كثير: ٢٣٣/٨.

<sup>(</sup>٢) الانشقاق: ١.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٢٥.

- ٥- الكواكب السيارة.
  - ٦- المذنبات.
  - ٧- الشمس "(١).

وقال بعضهم أن: " الأفلاك تسعة وليست سبعة، والعدد سبعة في القرآن يراد بــه التعدد"(٢).

"فلم يثبتوا من السماوات سبعا ولا أكثر من ذلك ولا أنقص، والمتشرعون منهم قالوا: المراد من السماوات السبع أصناف أجرام الكواكب، فإنهم جعلوها على سبعة أصـناف في المقدار "(").

وهذا الرأي لا يتفق مع قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوَّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنُوَتِ طِبَاقًا ﴾ (١٠)، فالآية تدل على أن السماوات السبع واحدة فوق واحدة<sup>(٥)</sup>.

وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰ اللَّهُ سَمَوَتَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾(١)، "أي أتم خلقهن من تلك المادة الدخانية، فجعلهن سبع سماوات تامات منتظمات الخلق"<sup>(٧)</sup>.

(١) السماوات السبع، للدكتور محمد جمال الدين الفندي: ١١٣-١١٤، وانظر: التفسير العلمي للآيات الكونيــة في القرآن: ١٣٥.

(٤) نوح: ٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، لموريس بوكاي، دار المعارف، لبنان، ط٤: ١٦٣ ومـــا بعـــدها، والكون والرؤية العلمية في القرآن والأديان السماوية الأخرى – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير إعداد الطالب: أشرف أحمد محمد محمد عماشة، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان: ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري: ١١٥/٢٩، وتفسير ابن كثير: ٢٣٣/٨، والبحر المحيط لأبي حيان، تحقيق: عادل عبد الموجود، وآخرون، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١: ٢٨٦/٦، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرآن الحكيم، لمحمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢. ٢٠٠٦- ٢٠٠٠.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ ﴾ (١)، قال ابن حزم رَيَخْلَبْلَهُ (٢): " وهكذا قام البرهان من قبل كسوف الشمس والقمر وبعض الدرارى لبعض على أنه سبع سماوات، وعلى أنها سبع طرائق"(٣).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّمَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلْيَلُ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ السَّمَوَىٰ عَلَى ٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ السَّمَو وَالنَّهُ مَن السَّمَو وَالنَّهُ مَن السَّمَاوات. والأرض، أي أهن لسن بجزء من السماوات.

### ثالثاً: إنكار خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وأنما ست مراحل:

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار خلق الله للسماوات في ستة أيام، وأن هذه الأيام الواردة في الآيات عبارة عن ست مراحل، أقام الله عليها الكون، وأسماها ستة أيام، وربط ذلك بالنظام السداسي<sup>(٥)</sup>، يقول الكتور جميل القدسي الدويك: "وأن الأيام هنا ليست كأيامنا هذه، إنما هي مراحل طويلة ، فإنشاء الكون كله وبنائه وتعميره من قبل الله وإصلاحه على أكمل وجه كان قائما على النظام السداسي فتأملوا ذلك

(١) المؤمنون: ١٧.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، فقيه محدث متكلم، له مؤلفات كثيرة، منها: الفصل في الملل والأهواء والنحل، والدرة فيما يجب اعتقاده، والمحلى، والإجماع، وغيرها.

انظر: سير أعلام النبلاء: ١٨٤/١٨، وشذرات الذهب: ٢٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، المطبعة الأدبية، ط ١: ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) أي شيء قائم على البناء والنمو والربو حلقه الله سبحانه وتعالى مبنيا على نظام سداسي، انظر: اكتشاف الآليــة التي يؤثر بما قرين الإنسان من الشيطان عليه في الوسواس والسحر والتلبس والمس والأمراض النفسية والعـــلاج الناجح لكل ذلك من خلال أطعمة القرآن والرقية الشرعية والاستعاذة بالله، بحث خاص مقدم من مركز الأبحاث العلمية في مؤسسة الدكتور جميل القدسي الدويك لمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب: ٣٧.

في القرآن العظيم"(١).

أما علماء الإسلام فيقولون أن الله خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام ولكنهم اختلفوا هل هذه الأيام من أيام الدنيا أو أيام الآخرة، كل يوم ألف سنة (٢).

قال الشيخ ابن عثيمين رَجِّكُمُ للهِ : "وخلقها الله عَنِي ستة أيام، والأيام أطلقها الله عَنِي ستة أيام، والأيام أطلقها الله عَنِي ولم يبين أن اليوم خمسين ألف سنة، أو أقل، أو أكثر، وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه، وقد جاء في الحديث ألها الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة منتهى خلق السماوات والأرض ومبتدئه الأحد، والسبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء."(٤).

### رابعاً: اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادة:

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية القول بأن السماوات خلقت من غير مادة، وبأن مادة السماوات ليست مبتدعة، مما يلزم عليه القول بقدم العالم(°).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِهُ لَللهُ : " فأما قول الدهرية: بأن السماوات لم تزل على ما هي عليه ولا تزال فهذا تكذيب صريح وكفر بين بما في القرآن وما اتفق عليه أهل الإيمان وعلموه بالاضطرار أن الرسل أخبروا به وكذلك قول الجهمية (٢)، أو من يقول: منهم إن

(١) اكتشاف الآلية التي يؤثر بما قرين الإنسان من الشيطان عليه: ٣٧–٣٨، باختصار.

(٢) انظر: تفسير الطبري: ١٠٤-١٠٥، وتفسير القرطبي: ٢١٩/٧.

(٣) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عَلَيْتُلَا: ٢١٤٩/٤ بـرقم (٣).

(٤) تفسير القرآن الكريم- الحجرات إلى الحديد – للشيخ محمد بن عثيمين، دار الثريا، الرياض، ط ١: ٣٦٤.

(٥) انظر: جامع المسائل لابن تيمية، فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع، تحقيق: عزير شمس، دار عالم الفوائــــد، مكة، ط ١: ٣٤٧-٣٤٦/٣، ومنهاج السنة: ١/٣٦، ودرء التعارض: ٢٩٠/٨- ٢٩٠.

(٦) الجهمية: أصحاب الجهم بن صفوان، وهو من الجبرية الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله مسلم بن أحوز بمرو في آخر ملك بني أمية، ينفون الأسماء والصفات ويزعمون أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط. انظر: الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق: محمد فتح الله بدران، دار أضواء السلف، الرياض، ط١: ٣٦،

\_\_

السماوات والأرض خلقتا من غير مادة، ولا في مدة، وألهما يفنيان أو يعدمان، أو أن الجنة تفيي أيضا: كل ذلك مخالف لنصوص القرآن"(١).

وهذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة، بل المتواتر عنهم أهما خلقتا من مادة، وفي مدة، كما دل عليه القرآن (٢) قال الله تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ۚ أَندَادًا ۚ ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۗ أَن وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَــُركَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهَا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ اللَّ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ "، وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١).

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو تغطيُّهم عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»<sup>(٥)</sup>.

وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان، فقـــال لهـــا ولـــــلأرض: ﴿ أَثِيهَا طَوْعًا أَوْ كُرُهُا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾ (1).

والفرق بين الفرق لعبد القاهر بن قاهر البغدادي، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط٢: ١٩٤.

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية: ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق: ١٥٢/١-١٥٤.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٩-١٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه: ۲۰۳.

<sup>(</sup>٦) فصلت: ١١.

"وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين أنه حلق السماء من بخار الماء، ونحو ذلك من النقول التي يصدقها ما يخبر به أهل الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة مقبولة "(۱)، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلُ كَفَىٰ بِأُللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾ (۲)، ونظائر ذلك في القرآن.

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي عَيَالِيَّةٍ أنه قال: «كان الله و لم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض» (٣). وفي رواية صحيحة: « ثم خلق السماوات والأرض» (٤).

### خامساً: اعتقاد التعب والإعياء لله بعد خلق السماوات والأرض:

د: ۶۳.

(٣) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعـــالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل: ٢: ٢٣٤/٤، وانظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد الله بن صالح الغصن، دار ابن الجوزي، الدمام، ط ١: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٣٤.

أُهْوَنُ عَلَيْـهِ ﴾: ٦١٣ برقم (٣١٩١)، بلفظ"و لم يكن شيء غيره".

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَلِّعِ ﴾: ١٤١٣ برقم (٧٤١٨).

يُحْتِى ٱلْمَوْقَةَ بَكَة إِنَّهُ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (()، وقال تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْبُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (().

### سادساً: اعتقاد أن الله في جوف السماء:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية اعتقاد أن الله في جوف السماء، وأن قوله ﴿ عَلَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ (٣) يقتضي أن يكون الله في جوف الأفلاك، ونحو ذلك، وظن أن هذه المعاني الفاسدة هي ظاهر القرآن، وأن مسماها ظاهره وحقيقته.

والجواب عن هذا أن السلف رحمهم الله لم يعتقدوا أن هذا المعنى الفاسد ظاهر هذه النصوص، ولا أنها تدل على ذلك.

"وقد أخبر الله عن القرآن أنه استوى على العرش، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأخبر بعلوه في غير موضع من كتابه، وهذه كلها نصوص تنفي أن تكون صفاته تشبه صفات خلقه، أو يكون حالا في المخلوقات، وأخبر بقوله: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عِلَى الْمَعْلُونَ عَلَى الْمُحْلُونَ الله العباد في صفاقهم، فتكون صفاته كصفات خلقه"(١).

فهو سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ﴿ ءَأُمِنكُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) غافر: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الملك: ١٦.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٥) الإخلاص: ٤.

<sup>(</sup>٦) مسألة في تأويل الآيات وإمرار الصفات كما جاءت لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع المسائل، تحقيق: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة، ط ١: ١٧٢/٣-١٧٤.

# فَإِذَا هِي تَمُورُ اللَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾(۱).

وثبت في الصحيح عن النبي عَيَالِيَّةً أنه قال للجارية: «أين الله؟، قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنما مؤمنة (٢).

قال مالك بن أنس رَخِكُم لِللهُ: إن الله في السماء، وعلمه في كل مكان (٣).

وقيل لعبد الله بن المبارك رَيْخُلُملُمُ : بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه<sup>(٤)</sup>.

وقال أحمد بن حنبل رَيْخُلُللهُ كما قال هذا وهذا(°).

وعلى هذا فالمراد بفي "إما أن تكون بمعنى «على»، كما في قولـــه: ﴿ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ (١) أي على جذوع النخل، وكقوله: ﴿ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٧) أي عليها، فالمعنى أأمنتم من على السماء.

وإن كانت على بابما وهي الظرفية، فيكون المراد بالسماء العلـو، فـالله في العلـو المطلق"(^).

(۲) سبق تخریجه: ۲۰۱.

<sup>(</sup>١) الملك: ١٦-١٧.

<sup>(</sup>٣) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني، دار عالم الكتـب، الريـاض، ط ٤: ١٠٧، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، تحقيق: طارق عوض الله، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ١: ٣٥٣ بـرقم (1799).

<sup>(</sup>٤) الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان الدارمي، تحقيق: بدر البدر، دار ابن الأثير، الكويت، ط ٢: ٤٧ برقم (٦٧)، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد: ١١١.

<sup>(</sup>٥) انظر: درء التعارض: ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٦) طه: ۷۱.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ١٣٧.

<sup>(</sup>٨) شرح العقيدة الواسطية من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم، كتبها ورتبها: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم: ٨٥، ١١١، وانظر: بيان تلبيس الجهمية: ١٨/٥٥، وتقريب التدمرية للشيخ محمد بن عثيمين، دار الوطن، الرياض، ط

### سابعاً: تحريف مخاطبة الله للسماء وتحريف اتياها وقولها:

فقالوا في مخاطبة الله للسماء في قوله: ﴿فَقَالَ لَمَا ﴾ قولان:

أحدهما: أنه قول تكلم به.

الثاني: أنما قدرة منه ظهرت لهما فقام مقام الكلام في بلوغ المراد(٢).

أما قول السماء فقيل فيه:

أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا وأجابا فقام مقام قولهما.

وقيل أن هذا مجاز، وإنما المعنى أنما ظهر منها من اختيار الطاعة والخضوع والتذلل ما هو بمترلة لقول ﴿أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾ (٣).

وقيل: بل حلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد تعالى (٤).

ومنهم من جعل قول السماء هو الموجات الصوتية التي حدثت عند انفجار الكون، أو

--

\_\_\_

عام ۲۶۱: ۷۱.

<sup>(</sup>١) فصلت: ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: النكت والعيون لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٧٢/٥، وتفسير القرطبي: ٣٤٤/١٥

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق: ١٧٢/٥-١٧٢، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بــن عطيــة الأندلسي، تحقيق: الرحالة الفاروق وآخرون، وزارة الأوقاف القطرية، الدوحة، ط ٢: ٤٦٨/٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ٥١/٤٤٣.

أنه ذبذبات كونية هادئة (١).

"بل إله م يصورن ذلك في رسوم بيانية، ويزعمون من خلال تحليل العلماء لهذه الذبذبات أن الكون كان هادئاً ومطيعاً، وانه يوافق قول الله تعالى عن السماء في بداية الخلق"(٢): ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَما وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوَعًا أَوْ كُرُها قَالَتَا آئَيْنا طَالِعِينَ ﴾ (٢):

والجواب أن هذه التأويلات والتحريفات باطلة؛ فإن الله عَنَى قادر على مخاطبة الجمادات (٤)، قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن اللهُ عَلَى السَّمَوَاتِ وَاللهُ وَمُلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّا عُرَضْمَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٥٠).

وما في نطق السماء من العجب ؟" والله تبارك وتعالى ينطق الجلود، والأيدي، والأرجل، ويسخّر الجبال والطير، بالتسبيح. قال تعالى: ﴿ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُو أَوَّابُ ﴾ (١)، وقال: ﴿ يَحْجِبَالُ أَوِّيِي مَعَدُ وَٱلطَّيْرَ ﴾ (١)، أي سبّحن معه، وقال: ﴿ وَلِكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُم ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (١). "(١).

وهذا القول لا شيء يدفعه، والعبرة به أتم والقدرة فيه أظهر (١٠).

كما أن الله عَرَيِن خاطبهما خطاب من يعقل، وذكر جوابهما، وكان الجواب لجمع

(١) أسرار الكون بين العلم والقرآن: ٣، ٢٩.

(٢) المرجع السابق: ٣١.

(٣) فصلت: ١١.

(٤) انظر: مبحث عبودية الكائنات: ٥٥.

(٥) الأحزاب: ٧٢.

(٦) ص: ١٩.

(۷) سبأ: ۱۰.

(٨) الإسراء: ٤٤.

(٩) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط ٢: ١١٣.

(١٠) المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ٤٦٨/٧.

\_\_\_

العقلاء فقال: ﴿ طَآبِعِينَ ﴾، و لم يقل طائعتين على اللفظ، ولا طائعات على المعنى، لأنهما سماوات وأرضون، لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما، ولما وصفهن بالقول والإجابة وذلك من يعقل أجراهما في الكناية مجرى من يعقل (١).

أما الإتيان فإن معناه عندهم غير مراد" لأن السماء والأرض لا يتصور أن يأتيا، ولا يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ ليستا من أهل العقول والإدراكات، ولا يتصور أن الله يكرههما على ذلك لأنه يقتضى خروجهما عن قدرته"(٢).

وفيه قولان:

"أحدهما: أنه قال ذلك قبل خلقها، ويكون معنى ائتيا أي كونا فكانتا، كما قال المحالية ا

الثاني: قول الجمهور أنه قال ذلك لهما بعد خلقهما.

فعلى هذا يكون في معناها أربع تأويلات:

أحدها: معناه أعطيا الطاعة في السير المقدر لكما طوعاً أو كرهاً أي اختياراً أو إجباراً. الثاني: ائتيا عبادتي ومعرفتي طوعاً أو كرهاً باختيار أو غير اختيار.

الثالث: ائتيا بما فيكما طوعاً أو كرهاً.

الرابع: كونا كما أمرت من شدة ولين، وحزن وسهل ومنيع وممكن "(٤).

ونقول -كما سبق- أن الله على كل شيء قدير، قال ابن عباس رَيِّ الله على ذلك: "قال الله عَنَى ذلك: الله عَنَى ذلك وغومك، وأنت يا أرض فشقي أفارك وأخرجي ثمارك ونباتك، وقال لهما: افعلا ما آمركما طوعا وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه كرها فأجابتا بالطوع" (٥).

(٤) النكت والعيون: ١٧٣/٥-١٧٣، ومفاتيح الغيب: ٢٧/٥٥-٥٥٨، وتفسير القرطبي: ٣٤٤-٣٤٣.

\_

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٣٤٤/١٥، وانظر: شرح الأربعين النووية لابن عثيمين، دار الثريا، الرياض، ط١: ٥١.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير: ٢٤٧-٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي: ١٥/ ٣٤٣–٣٤٤، وتفسير البغوي: ٩٩/٤.

### ثامناً: تحريف معنى تسبيح السماوات:

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية تحريف معنى تسبيح السماوات، وحمله" على معنى الانقياد والتسخير الذى يصدر عن طواعية على سبيل الاستعارة بالكناية"(1)، أو أن تسبيحها هو"ما يظهر فيه من لطيف صنعة الله وبديع قدرته الذي يعجز الخلق عن مثله فيوجب ذلك على من رآه تسبيح الله وتقديسه"(٢).

وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مبحث عبودية الكائنات (٢)، وأن السماء تسبح تسبيحاً حقيقياً، الله أعلم بكيفيته، وأن هذا التسبيح زائد على ما فيها من الدلالة (١٠)، قال تعالى على الله أعلم بكيفيته، وأن هذا التسبيح زائد على ما فيها من الدلالة (١٠)، قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٥).

### تاسعاً: تحريف معنى بكاء السماء:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية تحريف معنى بكاء السماء، وأن المراد بذلك أنه" عمت مصيبته الأشياء حتى بكته السماء والأرض والريح والبرق، وبكته الليالي الشاتيات... وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه"... أو أن "في الكلام إضمار، أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة". وفي كيفية بكاء السماء ثلاثة أوجه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشي والإبكار، إعداد: الدكتور محمد محمد عبد العليم دسوقي: ٧١، ٧١.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون: ٣/٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى: ٢١/١٢.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٤٤.

وقيل: بكاؤهما حمرة أطرافها.

وقيل: بكاؤها أمارة تظهر منها تدل على أسف وحزن(١).

ومن المخالفات أيضاً اعتقادهم أن بكاء السماء ناتج عن ولادة الكون، كما يقولـــه البروفيسور ويتل في خبر علمي: "يمكننا سماع البكاء الناتج عن ولادة الكون"(٢).

ثم يقول صاحب الكتاب: "وهذا الخبر العلمي يعطي إمكانية حدوث الصوت والبكاء وغير ذلك مما لم نكن نفهمه من قبل. وهذا يؤكد أن كل كلمة في القرآن هي الحق، بل لماذا لا يكون هذا الصوت الكوبي هو امتثال لأمر الله تعالى؟"(٣).

والصواب ألها تبكي بكاء حقيقيا إذ لا استحالة في ذلك، وإذا كانــت الســماوات والأرض تسبح وتسمع وتتكلم فكذلك تبكي، مع ما جاء من الخبر في ذلك<sup>(٤)</sup>.

وقال مجاهد رَخِمُ لللهُ: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحا. قال أبو يجيى: فعجبت من قوله فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل!. وقال علي وابن عباس رَخِيْتُهَا: إنه يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء (٥).

### عاشراً: إنكار معرفة ارتفاع السماء عن الأرض:

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار معرفة ارتفاع السماء عن الأرض، "فلم يعرف الإنسان مقدار ارتفاع السماء إلا بعد كشف العلم عن مواقع بعض

\_

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأقوال في: تفسير القرطبي: ١٦/١٣٩/١٦، وتفسير ابن كثير: ٢٥٣/٧–٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) نقلا عن: أسرار الكون بين العلم والقرآن: ٣١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٣١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ١٤١-١٣٩/١٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن کثير: ٢٥٣/٧-٤٥٢.

النجوم، فعرفنا أن السماء مرتفعة، وليست قريبة كما يظن النظر المجرد"(١).

وهذا مخالف لقول النبي عَلَيْكُمُ الذي أخبر فيه أن ارتفاع السماء مسيرة خمسمائة سنة، فعن العباس بن عبد المطلب رَضِيَّتُه أن رسول الله عَيَلِيَّةٍ قال: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم، قال: «بينهما مسيرة خمسمائة سنة»(٢).

#### الحادي عشر: بعض الأدعية والأقوال المخالفة:

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية السماء- ذكر بعض الأدعية والأقوال المخالفة، منها:

١ - من ذلك الدعاء بقول: « اللهم بقدرتك التي قدرت بما أن تقول بما للسماوات والأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا، قالتا أتينا طائعين، افعل كذا وكذا».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِكُلُللهُ: " هذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله، ونحو ذلك من صفاته، هل هي قديمة لازمة لذاته لا يتعلق شيء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ أو يقال: إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وإنها مع ذلك صفات فعليه؟ وهذا فيه قــولان لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة. "(")

(١) توحيد الخالق: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد: ٣/٢٩٣ برقم (١٧٧٠)، وسنن أبي داود في كتاب السنة، باب في الجهمية: ١٥-٥١٥ برقم (٤٧٢٣)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحاقة: ٥٢٦ برقم (٣٣٢٠) وقال: هذا حديث حسن غريب، والحاكم في المستدرك: ٢٨٨/٢، ٢١٢، ٥٠٠، ٥٠١، وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وقال في موضع آخر: هذا صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، ورواه غيرهم. انظر: مجموع الفتاوى: ١٩١/٣-١٩٢، وتهذيب السنن لابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت: ٩٤/٧، وتفسير ابن كـــثير: ٤٢٩/٤، وتخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفريح بن صالح البهلال، دار الأثر، ط ۱: ۱٤٠-۱٤٥.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى: ٣٨٤/٨.

ثم بين رَجِّكُمُ لللهُ أَن هذا القول هو مذهب الكلابية (١)، أما أهل السنة فلا يقال عندهم قدر أن يتكلم، أو يقول (٢)، وقالوا لم يزل الله متكلماً إذا شاء، ومتى شاء، وكيف شاء، وكما شاء (٣).

٢- ذكر أحوال خاصة للسماء عند دعاء المكروب:

عن أنس رَطِيْقَيْهِ قال: «كان رجل من أصحاب النبي عَيَيْقِيْهُ من الأنصار يكني أبا معلق، وكان يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا.

فخرج مرة فلقيه لص مقنع بالسلاح فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك.

قال: ما تريد إلا دمي؟ شأنك بالمال.

قال: أما المال فلى فلست أريد إلا دمك.

قال: أما إذا أبيت فذرين أصلى أربع ركعات.

قال: صل ما بدا لك.

فتوضأ ثم صلى أربع ركعات وكان من دعائه في آخر سجدة أنه قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، والملك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني ثلاث مرات، قال: دعا بها ثلاث مرات.

فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة. واضعها بين أذي فرسه، فلما أبصر به اللـص:

(١) الكلابية: من الفرق الكلامية، ظهرت نهاية القرن الثاني، وهم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاًب وهــم ينفــون الصفات ويقولون أن الإيمان المعرفة بالقلب والإقرار باللسان.

انظر: كتاب أصول الدين لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي، دار صادر، بيروت، ط1: ٢٤٩، ومجموع الفتاوى: ٢ ١٧٨/١، ومختصر الصواعق المرسلة: ٢٠٦٦، ٤٥٠، وسير أعلام النبلاء: ٥/٧٧، والفصل في الملل والنحل: ٥/٧٧، والملل والنحل ٩٣/١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٧/٥٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ١٦٦/١٧.

أقبل نحوه فطعنه فقتله.

ثم أقبل إليه، فقال: قم، قال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله تعالى بك اليوم.

قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة.

دعوت الله بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة.

ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجيجا.

ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل: دعاء مكروب.

فسألت الله عز و جل أن يوليني قتله.

قال أنس: فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب لــه مكروبا كان أم غير مكروب» (١).

#### ٣- عدالة السماء:

قال الشيخ بكر أبو زيد<sup>(۲)</sup> رَجِّغُلِّملَّهُ: "هذا تعبير حادث في عصرنا، يريدون به: عـــدل الله – سبحانه – على معنى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (٣).

فالمراد إن كان كما ذكر فهو حق، والتعبير غير سديد، بل هو قريب من إطلاقات الكلاميين التي لم يأت بها كتاب ولا سنة، كما في قولهم: "قوة خفية" فليجتنب<sup>(١)</sup>.

(٤) معجم المناهي للشيخ بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط٣: ٣٨٣.

<sup>(</sup>١) كرامات أولياء الله لأبي القاسم هبة الله اللالكائي: ٩/ ١٦٦، وقال محقق الكتاب: سنده ضعيف، فيه ثلاثة أشخاص لم أحد تراجمهم. وذكر القصة ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عبد الله التركي، دار هجر، القاهرة: ط ١: ٢١٥/١٢.

<sup>(</sup>٢) هو بكر بن عبد الله أبو زيد، كان رئيساً للمجمع الفقه الإسلامي، وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وله مشاركة في التأليف في: الحديث والفقه واللغة والمعارف العامة، منها: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، والحدود والتعزيرات، والجناية على النفس وما دونها، وغيرها. توفي عام ١٤٢٩. انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ١٥/١.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٩٤.

وسئل الشيخ بن عثيمين رَخِهُ للله عن حكم مقولة: "عدالة السماء، ونور السماء" وما أشبه ذلك؟:

فأجاب: "هم يريدون بنور السماء وهداية السماء نور الله عَرَق ؛ لأنه في السماء، ولكن الأفضل أن يعدلوا عن هذه الكلمات، وأن يقولوا: نور الله وهداية الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها »(١)، قال: «كان الذي في السماء» فإطلاق مثل هذه العبارات يجب على الإنسان التوقف فيها، وأن يقال: الأفضل أن تضيفوا الشيء إلى من هو له حقيقة؛ لأن مجرد السماء ليس فيها هداية وليس فيها نور وإنما هو نور الله عَرَق وهداية الله "(١).

#### ٤- كراهة النظر إلى السماء:

زعماً منهم أن ذلك يدل على تحيز الله عَنَى ، وأن هذا الأدب مطلوب من كل الناس، وإن كان الحق تعالى لا يتحيز ولا تأخذه الجهات "(")، وزعم بعض الزهاد أنه لا ينبغى النظر إلى السماء تخشعاً وتذلاً (٤).

وقد استدلوا بنهي النبي عَلَيْكَةً عن رفع البصر في الصلاة (٥)، فقالوا: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه في الصلاة، ولهي الرسول عليه الصلاة والسلام رفع البصر إلى السماء يدل على أن القرب من الله ليس بالتوجه إلى السماء، وهذا يدل على عدم التحيز والمكان، فلو كان الله في السماء لكان أولى التوجه في البصر إلى حيث الله، ولما لهى الرسول عن ذلك...دل على عدم تحيز الله ووجوده في مكان» (١).

==

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها: ١٠٥٩/٢ برقم (١٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين، دار الوطن، الرياض: ٢٩/٨١.

<sup>(</sup>٣) العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعراني: ٦٨٨.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد: ٣٦٠/٩، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، ضبطه: عبد الله محمود عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١: ٣٤٣/٢٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة: ٢٩/٢ برقم (٩٩٤)، ٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) سليم الحشيم، منتدى الأصلين - على شبكة الانترنت (وهو منتدى أشعري).

وقد وردت السنة الصحيحة برد ذلك، وقد بوب البخاري رَجِّحُالُمْلُهُ في صحيحه بقوله: باب رفع البصر إلى السماء(١)، وذكر بعض الأحاديث والتي فيها رفع البني بصره إلى السماء، وفي هذا رد على من كره ذلك(٢).

#### .http://www.aslein.net/showthread.php?t=8172

(١) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رفع البصر إلى السماء: ١١٩٦، برقم (٦٢١٤، ٦٢١٥).

(٢) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٣٦١/٩، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: ٣٤٣/٢٢.

### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

١- اعتقاد أن السماوات تدور على منكب ملك:

جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رَعَالَيْهِ فقال: "من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: من لَقيت؟ قال: لقيتُ كعبًا. فقال: ما حدثك كعب؟ قال: حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك. قال: فصدقته أو كذبته؟ قال: ما صدقته ولا كذبته. قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها، كذب كعب، إن الله يقول: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ يُمُسِكُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيْن زَالتًا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ قَ إِنَّهُ وَكَان حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ أن تَرُولًا وَلَيْن زَالتًا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ قَ إِنَّهُ وَكَان حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (١)".

وذهب جُندَب البحلي إلى كعب الأحبار فقدم عليه، ثم رجع، فقال له عبد الله بن مسعود رَخِائِيهِ : "حدثنا ما حدثك. فقال: حدثني أن السماء في قطب كقطب الرحا، والقطب عمود على منكب ملك. قال عبد الله رَخِائِيهِ : لوددت أنك افتديت رحلتك بمثل راحلتك، ثم قال: ما تنتكت (٢) اليهودية في قلب عبد فكادت أن تفارقه، ثم قال: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُمُسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾ كفي بها زوالا أن تدور "(٣).

#### ٢-إمساك السماء والأرض:

عن أبي هريرة ﴿ فَهِ قَالَ: سمعت رسول الله عَيْلِيَّةٌ يحكي عن موسى غَالِيَّتُهُ على المنـــبر

<sup>(</sup>١) فاطر: ٤١.

<sup>(</sup>٢) النكت: أن تنكت بقضيب في الأرض فتؤثر بطرفه فيها. انظر: لسان العرب: ٨٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: ١٧١/٢٢، قال ابن كثير في تفسيره ٥٥٨/٦: وهذا إسناد صحيح إلى كعب، وإلى ابن مسعود.

قال: «وقع في نفس موسى عَلَيْكُلِمِّ: هل ينام الله عَنَى ؟ فأرسل الله إليه ملكا، فأرقه ثلاثا، وأعطاه قارورتين، في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأحرى، حتى نام نومه، فاصطفقت يداه فتكسرت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض»(١).

### ٣- ماذا يحدث لو عصت السماوات والأرض:

روي عن موسى -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: « يا رب لو أن السموات والأرض حين قلت لهما ﴿ أَتَٰتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهُما ﴾ عصياك ما كنت صانعا بهما؟ قال كنت آمر دابــة من دوابي فتبتلعهما، قال: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي، قال: يا رب وأين ذلك المرج؟ قال علم من علمي» (٢).

و قد دلت الآية على خلافه لأن الله سبحانه أمرهما أن يأتيا طوعا أو كرها فكيف تعصيانه؟ وإن عصته كيف لا تأتيان كرها؟ فإنما أمره إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

### ٤- ذكر ملائكة السماء ووصفهم بأوصاف لم ترد في الكتاب والسنة:

قد ورد في بعض الكتب وصف لملائكة كل سماء (٣)، من الأوصاف التي لم تــذكر في القرآن، ولم تصح عن النبي ﷺ، فيجب تركها واطراحها وعدم الخوض في علم الغيــب إلا

(۱) رواه ابن أبي حاتم: ٣١٨٦/١٠، والطبري في تفسيره: ٣٩٤/٥، وأبو يعلى في مسنده، تحقيق حسين أسد، دار الثقافة العربية، دمشق، ط ١: ٢١/١٢، قال ابن كثير: وهذا حديث غريب جدا، والأظهر أنه إسرائيلي لا

مرفوع. وقال في موضع أخر: "حديثاً غريباً بل منكرا"ً. انظر تفسير ابن كثير: ٦٧٩/١، ٣٠٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشف والبيان، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، تحقيق: أبو محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١: ٢٨٧/٨، وتفسير القرطي: ١٥/ ٣٤٤، ولم يذكرا له سنداً، وإنما قال التعلبي بلغنا، ولم أعثر عليه في كتب السنة.

<sup>(</sup>٣) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: ٣٩٨.

بما جاء عن الله ورسوله<sup>(١)</sup>.

فعن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم قال: كان العباس بن أنس بن عامر السلمي شريكا لعبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله عليه قال: فخرج حتى أتى رسول الله عليه فقال: يا عباس، إن الذي أنزل علي الوحي أرسلني إلى الناس كافة، بلسان عربي مبين، من فوق سبع شداد إلى سبع غلاظ، يتتزل الأمر بينهن إلى كل مخلوق بما قضي عليهم من زيادة أو نقصان، فقال العباس: وكيف خلق الله سبعا شداد وسبعا غلاظا؟ ولم خلقهن؟ فقال رسول الله عليه على السماء الدنيا فجعلها سقفاً مخفوظاً، وجعل فيها حرسا شديدا وشهبا، ساكنها من الملائكة أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع، في صورة البقر مثل عدد النجوم، شرائهم النور والتسبيح، لا يفترون من التهليل والتكبير.

وأما السماء الثانية فساكنها عداد القطر في صور العقبان، لا يسأمون ولا يفترون ولا ينامون، منها ينشق السحاب حتى يخرج من تحت الخافقين فينتشر في حو السماء، معه ملائكة يصرفونه حيث أمروا به، أصواقم التسبيح، وتسبيحهم تخويف.

وأما السماء الثالثة فساكنها عدد الرمل في صور الناس، ملائكة ينفخون في الـــبروج كنفخ الريح، يجأرون إلى الله تبارك وتعالى الليل والنهار، وكأنما يرون ما يوعدون.

وأما السماء الرابعة فإنه يدخلها كل ليلة حتى يخرج إلى عدن، ساكنها عدد ألوان الشجر صافون مناكبهم معا، في صور الحور العين، من بين راكع وساجد، تبرق وجوههم بسبحات ما بين السموات السبع والأرض السابعة.

وأما السماء الخامسة فإن عددها يضعف على سائر الخلق في صورة النسور، منهم الكرام البررة، والعلماء السفرة، إذا كبروا اهتز العرش من مخافتهم وصعق الملائكة، يملأ جناح أحدهم ما بين السماء والأرض.

وأما السماء السادسة فحزب الله الغالب، وجنده الأعظم، لو أمر أحدهم أن يحذف السموات والأرض بأحد جناحيه اقتلعهن، في صورة الخيل المسومة.

\_

<sup>(</sup>١) انظر: عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر، دار النفائس، ط ١٢: ٩.

وأما السماء السابعة ففيها الملائكة المقربون، الـذين يرفعـون الأعمـال في بطـون الصحف، ويخفضون الميزان، فوقها حملة العرش الكروبيون، كل مفصل من أحدهم أربعون ألف سنة، أو قال أربعون سنة، فتبارك الله رب العالمين ديان الـدين خـالق الخلـق رب العالمين "(۱).

٥- إبليس كان يدبر أمر السماء الدنيا:

روي عن ابن عباس رَيَطِيَّهُمَا قال: «كان إبليس من خزان الجنة، وكان يدبر أمر السماء الدنيا»(٢).

<sup>(</sup>۱) كتاب العظمة: ١٠٥٥/٣ برقم (٥٧٢)، وذكره الكتاني في الأحاديث الموضوعة، انظر: تتريه الشريعة المرفوعــة لعلى بن محمد بن العراق الكتاني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢: ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان للبيهقي: ١٩/١ برقم (١٤٥)، قال ابن كثير في تفسيره ١٦٨/٥ بعد أن ساق بعض الآثار عـن الأخبار المتعلقة إبليس – ومنها هذا الخبر: "وقد رُوي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا".

### المبحث الثاني: الشمس

الشمس في اللغة: الشين والميم والسين أصل يدل على تلوُّن وقلة استقرار، والشمس معروفة، وسميت بذلك لأنها غير مستقرة، وهي أبداً متحركة (١).

وهي تجمع على شُمُوس، كألهم جعلوا كل ناحية منها شَمْساً، كما قالوا للَمفْرِق مَفارق، وتصغيرها شُمَيْسة (٢).

وفي الاصطلاح: كرة هائلة من الغاز المتوهج في وسط المجموعة الشمسية، وهي واحدة من بلايين النجوم في الكون، لا تتميز عنها بشيء (٣).

وفي الموسوعة الفلكية: هي الجسم المركزي في المجموعة الشمسية، وهي عبارة عن كرة مشعة، فتبدو لنا كقرص مضئ مستدير وواضح التحديد<sup>(٤)</sup>.

وقد ورد لفظ الشمس في القرآن في (٣٢) موضعاً (٥). وفي السنة في (٨٧) حديثاً (٢).

(١) مقاييس اللغة: ٢١٢/٣.

\_

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ٩٤٠/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٢٤٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الفلكية: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٤٩١-٤٩٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٧.

#### الدلائل العقدية للآية الكونية - الشمس-:

الشمس آية كبرى ودلالة عظمى من آيات الله تعالى، وشروقها وغروبها بنظام لا تحيد عنه منذ خلقها الله عَرَيَا دليل على قدرة الله وعلمه وحكمته.

ولما ذكر ابن القيم رَخِّلُللهُ فصولاً متعلقة بالكواكب والشمس وما فيها من الحكم والمنافع، وأن الله عَنِين "لم يقسم بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر "(١).

قال: "وهل هذا إلا صنع من بمرت العقول حكمته، وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذي ليس كمثله شيء، أحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل ما صنعه، وأنه العليم الحكيم، الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه، وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها إليه، وأنه خلق مسخر مربوب مدبر".

ثم قال: " فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على و جـود الخـالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته" (٢).

## أولاً: وجود الله:

أخبر الله عَنَى عن محاجة إبراهيم عَلَيْكَ للنمرود في وجود الله، وكان النمرود ينكر وجود الله عَنَى ، وأن يكون ثم إله غيره، وأنه يحي ويميت، فاستدل إبراهيم عَلَيْكَ على وجود الله عَنَى ، وأنه المالك المتصرف المستحق للعبادة وحده – بعد الاستدلال بأن الله يحي ويميت - بقوله: ﴿ فَإِنَ الله يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة: ٣٠٤-٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢/٣٢٦.

# كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (١).

فحدوث هذه الأشياء المشاهدة وإيجادها بعد العدم، وعدمها بعد الوجود دليل على وجود الله؛ لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب، فإذا" كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت هو الذي يتصرف في الوجود، في خلق ذواته، وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلهًا كما ادعيت تحيى وتميت فأت بها من المغرب.

فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة"(٢).

وفي" ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة اليت تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده، وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك"(٣).

وقد ذكر الله عَوَى من الأدلة على وجوده وقدرته التامة حلق الشمس وجرياها الله عَوَى من الأدلة على وجوده وقدرته التامة حلق الشمس وجرياها فقال تعالى: ﴿ وَءَايَـدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظٰلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّ

وفي قوله ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله»(٦)،" أي دليلان على وجود

(٢) تفسير ابن كثير: ٦٨٦/١، وانظر: تفسير السعدي: ١١١١.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة: ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ٩/٢٣، وتفسير القرطبي: ٢٦/١٥، تفسير ابن كثير: ٥٧٥/٦.

<sup>(</sup>٥) يس: ٣٧-٨٣.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه: ٥.

الحق سبحانه، وقهره، وكمال الإلهية"(١).

## ثانياً: توحيد الربوبية:

الرب هو الخالق المدبر المتصرف، والله عَن يَجبر أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، ومن ذلك الشمس (٢)، قال تعالى: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ المَشَرِقِ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلنَّذِى خَلَقَ ٱلنَّهُ لَوَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسَبَحُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى ﴿ أَوْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَقَالَ تعالى ﴿ أَوْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَاللّهُ مَلَ وَقَالَ عَالَى الْقَمَرَ فَرَا وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فَرَا وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فَرَا وَجَعَلَ ٱلشّمَسَ سِرَاجًا ﴾ (٥).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن علي القرطي، تحقيق: محي الدين مستو وآخرون، دار ابــن كثير، بيروت، ط ۱: ٥٥٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوي: ٣/٤٥٤، وتفسير ابن كثير: ٣/٤٢٦، ٨٦/٧.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ٥.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) نوح: ١٦-١١.

<sup>(</sup>٦) مفتاح دار السعادة: ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ٥٤.

ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:

#### ١ - صفة العلم والقدرة:

أخبر الله عَوَى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته، وعظيم سلطانه، ومنها الشمس فقال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِغَلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللهُ ذَلِكَ إِلَا بِٱلْحَقِّ يُفْصِّلُ ٱلْآيَكتِ لِقَوْمِ لِعَلَمُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّمْسُ تَخْرِي بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَخْرِي بِأَمْرِهِ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَخْرِي لِلْكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ آَ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ آَ وَٱلْقَمَرَ قَلَا ٱلنَّهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿ آَ لَهُ اللَّهُ النَّهُ الْمَعْلَى فَلَكِ الْقَمْرَ وَلَا ٱلنَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمَعْلَى فَلَكِ مَنَاذِلَ مَا اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ففي هذه الآيات "ينبه تعالى عباده على آياته العظام، ومننه الجسام، في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان، والشمس والقمر يدوران، والنجوم الثوابت والسيارات، في أرجاء السماوات نورا وضياء "(٤)، وأن ذلك استقام للناس " بجعل الله حركات الشمس والقمر على نظام واحد لا يختلف، وذلك من أعظم دلائل علم الله وقدرته، وهذا بحسب ما يظهر للناس منه ولو اطلعوا على أسرار ذلك النظام البديع لكانت العبرة به أعظم "(٥).

(١) يونس: ٥.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٢.

<sup>(</sup>۳) یس: ۲۸-۰۶.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير: ٣٧٨/٦.

وقوله ﷺ في الحديث عن الشمس والقمر ألهما: «آيتان من آيات الله»(١)، أي علامتان دالتان على وحدانية الله وعظيم قدرته(٢).

#### ٢- صفة الرؤية والعلو:

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى بأبصارهم يروم القيامة (٣)، وألهم يرونه عَرَفُ كما يرون الشمس والقمر صحواً ليس دولها سحاب، – من حهة العلو – فعن أبي هريرة تَوَلِيقَ : أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله عَلَيْقِ: «هل تضارون (٤) في القمر ليلة البدر؟. قالوا: لا يا رسول الله، قال: فهل تضارون في الشمس ليس دولها سحاب؟. قالوا: لا يا رسول الله، قال: فإنكم ترونه كذلك» (٥).

وعن أبي سعيد الخدري رَظِيَّةِ: «أَن ناساً في زمن رسول الله عَيَّلِيَّةٍ قالوا: يا رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله عَيَّلِيَّةٍ: نعم، قال: هل تضارون في رؤية الشمس

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢/٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَنَى لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان، دار الرشد، الرياض، ط ١: ٢٥٤/١، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي، تحقيق: أحمد الحمدان، دار طيبة، الرياض: ٣٨٧/٣، ٤٧٠، والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني، تحقيق: محمد المدخلي ومحمد أبو رحيم، دار الراية، الرياض، ط ٢: ١١٧/٢، ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) "وفي الرواية الأخرى هل تضامون؟، وروى تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما، ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر، ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر، وروى أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التاء، ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته، ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب". شرح النووي على مسلم: ١٨/٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةً ﴿ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةً ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَجُوهُ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا  $\sim$  کما تضارون فی رؤیة أحدهما

وليس المراد من الأحاديث تشبيه الله بالقمر والشمس - تعالى الله- بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي، فالله ليس له مثيل: ﴿ لَيُسَ كُمِثُلِهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَ شَيِّ أَنَّ ﴾ (١)، سبحانه وتعالى: ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ, سَمِيًّا ﴾ (٣).

ومع إخباره ﷺ أنهم يرونه، فيه إحبارهم أنهم يرونه في جهة منهم – وهي العلــو – و ذلك من و جوه:

"أحدها: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون في جهة منهم، فأما رؤية ما ليس في جهة فلم يكونوا يتصورونه، فضلا عن أن يكون اللفظ دالاً عليه، بل لا يتصور أحد من الناس و جود مو جود في غير جهة.

الثانى: أنه قال: « فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحواً، وكما ترون القمــر صحواً»، فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر، وهما يريان من جهة العلو.

الثالث: أنه قال: « هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟».

فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات، إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي"<sup>(٤)</sup>.

(٤) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان، دار العاصمة، الرياض، ط ٢:

١٥٤/٢، وانظر: بيان تلبيس الجهمية: ١٥٤/٢ - ٤١٥.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية: ١٦٧/١ برقم (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٥٥.

### رابعاً: توحيد الألوهية:

الله على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية، وأنه المستقل بخلق السماوات والأرض، وتسخير الشمس والقمر على وجوب إفراده بالعبادة (١)، قال تعالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَى السَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَى اللَّهُ فَأَنَى اللهُ فَالَيْ اللهُ فَأَنَى اللهُ فَالَيْ اللهُ فَالَيْ اللهُ فَالَى اللهُ فَالَيْ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ ا

فالمشركون - الذين يعبدون مع الله غيره - معترفون أنه المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر "فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته، وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية "(٣).

والإيمان بأن الله هو الخالق المالك المتصرف، والتفكر في ملكوته – ومنه الشمس الشيئلة في مناظرت يستلزم وجوب إفراد الله بالعبادة، كما أحبر الله عَن إبراهيم عَلَيْتُلِيْ في مناظرت لقومه: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ﴾ (')؛ لأن التأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وتصريفهما وغير ذلك مما أحبر الله عنه "يدل على وحدانية الله في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه "(°).

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ الَّيْلِ وَسَخَّرَ اللَّهَ هُوَ اللَّهَ مَسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهَ مِنْ اللَّهَ هُوَ اللَّهَ مُنَا اللَّهَ مُنَا اللَّهَ مُنَا اللَّهَ هُوَ

(٣) تفسير ابن كثير: ٢٩٤/٦، وانظر: تفسير القرطبي: ٣٦١/١٣.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط عام ١٤١٥: ٦٧٣/٦.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٦١.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ٣/٠٩٠، وانظر: تفسير السعدي: ٢٦٢.

ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَيِيرُ ﴾ (١)، فالله على الله الحق، وأن كل ما سواه باطل، وأنه القادر على هذه الأشياء وحده، فكل ما في السماوات والأرض خلقه وعبيده، فوجب أن تكون العبادة له وحده لا الله إلا هو (٢).

وفي آية أحرى قال تعالى: ﴿ يُولِجُ ٱلنَّهَ النَّهَ النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آلَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّعُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (").

فلما ذكر الله عَرَى الله عَرَى الله والنهار، وتسخير الشمس والقمر، والتي تقطع الفلك وتسير إلى غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها، قال بعد ذلك: ﴿ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُم الله عليه الناس، الذي لا تصلح العبادة إلا له، وهو الله ربكم "(٤).

وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيْ وَٱلْقَمَرَ الْحَيْلِ فَعُلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ أَلِكُمُ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ أَللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ أَللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُولِي اللللللِّهُ اللْمُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُولِي اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْم

فهذا استدلال واعتبار" بخلق الله تعالى وعجائب مصنوعاته المشاهدة، على انفراده تعالى بالإلهية المستلزم لانتفاء الإلهية عما لا تقدر على مثل هذا الصنع العجيب، فلا يحق لها

<sup>(</sup>١) لقمان: ٢٩-٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ٧٩/١٤، وتفسير ابن كثير: ٣٥٠/٦.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ١٢-١٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ١٤٨/٢٢.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٥٥–٩٦.

أن تعبد ولا أن تشرك مع الله تعالى في العبادة إذ لا حق لها في الإلهية"(١).

كما أخبر تعالى" أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها"(٢) – ومن ذلك الشمس-، فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَلهُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ الآية (٣).

وعن أبي ذر، تَطِيْقَهِ ، قال: قال رسول الله عَلَيْقَةِ: «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت»(<sup>3)</sup>.

#### ١ - بعض أنواع العبادة القلبية، ومنها:

#### أ- اليقين والإخلاص:

إن رؤية الآيات - ومنها الشمس- والتفكر فيها يزيد القلب يقيناً وإيماناً، قال تعالى: ﴿ وَكَذَٰ اللَّكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ (٥) أي"نريه مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ (٥) أي"نريه ملكوت السماوات والأرض، ليستدل به وليكون من الموقنين"(٢).

ثم ذكر الله عَنَى قول إبراهيم عَلَيْتَ فِي بعد غياب الشمس، وأنه تبرأ من الشرك، وأنه وحه وجهه لله عَنَى ، مخلصاً له، فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةَ قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَا

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: ٣٧٨/٦، وانظر: تفسير ابن كثير: ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۰۳۵.

<sup>(</sup>٣) الحج: ١٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: ١٣٨/١ برقم (١٥٩).

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي: ٣٦/٢.

# أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿(١).

وفي حديث الكسوف حث النبي ﷺ عند رؤية هذه الآية إلى الإخلاص لله تعالى، حيث أمر بالمبادرة بالعبادة لله تعالى (٢).

#### ب- التوكل:

لما ذكر الله عَرَيِن أنه رب المشرق والمغرب بين سبحانه أنه الإله الحق، وأنه هو الذي يجب أن يتخذ وكيلا، قال تعالى: ﴿ زَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذُهُ وَكِيلًا ﴾ ("، فهو"المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتو كل"<sup>(٤)</sup>.

#### ٢ - القسم:

أقسم الله عَوْمَا الله عَرَيَا بالشمس ومشرقها في مواضع من كتابه على أنه تعالى لا إله إلا هو، وعلى كمال قدرته، فقال تعالى: ﴿ فَلَآ أُقْبِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرُبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ (٥٠).

وقال تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ (١) الآيات، فأقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة، على النفس المفلحة، وغيرها من النفوس الفاجرة (٧)، وعلى سبق القدر، وكتابة الأعمال، وأن الله

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، تحقيق: يجيى إسماعيل، دار الوفاء، القاهرة، ط٣: ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٣) المزمل: ٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٨/٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) المعارج: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) الشمس: ١.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير السعدي: ٩٢٦.

ﷺ أرشد النفس إلى فجورها وتقواها، وبين لها ذلك، وهداها إلى ما قدر لها<sup>(١)</sup>.

وهذا القسم"فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته، وحكمته وقدرته، وتدبيره وتنوع علوقاته الدالة عليه، المرشدة إليه، بما تضمنته من عجائب الصنعة، وبديع الخلقة، وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له، وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربوبيته وملكه، وألها مسخرة مذللة، منقادة لأمره، مطيعة لمراده منها، ففي الأقسام بما تعظيم لخالقها تبارك وتعالى، وتتريه له عما نسبه إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيئته ووحدانيته.

...وأنها أدلة على بارئها وفاطرها، وعلى وحدانيته، وأنه لا تنبغي الربوبية والإلهية لها بوجه ما، بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأها"(٢).

#### ٣- التوسل:

قد كان من دعاء النبي عَلَيْكِيْ: «اللهم فالق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين، وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوق في سبيلك»(٣).

"فهذا دعا لله تعالى وتوسل إليه بما وصف به نفسه في قوله عَنَى الله عَلَقُ ٱلْإِصْبَاحِ

(١) انظر: تفسير البغوي: ٢٣/٤-٦٢٤، وتفسير ابن كثير: ١٠/٨.

(٣) رواه مالك في الموطأ، كتاب القرآن، باب ما جاء في الدعاء، تحقيق: كلال حسن علي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١: ١٨٩ برقم (٥٠٦)، قال ابن عبد البر: " لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه، ورواه أبو شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يجيى بن سعيد عن مسلم بن يسار". انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني

والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي، تحقيق: سعيد أعراب: ٥٠/٢٤، والمصنف لابن أبي شيبة، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، جدة، ط١: ١١/١٥ برقم (٢٩٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة: ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان الباجي، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١: ٢٩/٢.

# وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾(١).

### خامساً: الإيمان بالرسل:

أخبر النبي ﷺ أن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمس، فعن عبد الله ابن عمر رَضِيْتُهُمَا عن النبي عَلَيْكُمُ أنه قام إلى جنب المنبر فقال: «الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان  $(^{(1)})$  أو قال قرن الشمس  $(^{(7)})$ .

وكان ﷺ يحذر من ذلك، ويعلم به قبل وقوعه، وذلك من دلالات نبوته ﷺ (١٤).

وقد حبست الشمس لنبي من الأنبياء، وهو يوشع بن نون عليه السلام فعن أبي هريرة رَتُوالِيُّنِهِ قال: قال رسول الله عِيَّالِيَّةِ: «غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولا أحد بني بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلِفات، وهو ينتظر ولادها، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه»(°)،"وحبس الشمس على هذا النبي من أعظم معجزاته، وأخص كراماته"<sup>(٦)</sup>.

(١) الأنعام: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) اختلف الناس في المراد بقرن الشيطان، فقيل: حزبه وأتباعه، وقيل: قوته وطاقته، وقيل: إن ذلك استعارةً وكناية عن إضراره، لما كانت ذوات القرون تسلط بقرونها على الأذى استعير للشيطان ذلك، وقيل: قرن الشيطان أمة تعبد الشمس، وقيل: القرنان: حانبا الرأس، فهو على ظاهره، قال النووي: "وهذا هو الأقوى". انظر: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم: ٢٠٨/٣. والتمهيد: ١٠/٤، والاستذكار لابن عبد البر، تحقيق: عبد المعطى قلعجي، دار قتيبة، بيروت، ط ١: ٣٦٤/١، وشرح النووي على صحيح مسلم: ١١٢/٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ الفتنة من قبل المشرق": ١٣٥٥ برقم (٧٠٩١).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ١٩٩/٢٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الغنائم، باب قول النبي عَيْلَيْهُ: " أحلت لكم الغنائم": ٩٧٥ برقم (٣١٢٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٢٢٣/٦، وانظر: تفسير القرطبي: ١٣١/٦.

### سادساً: الإيمان باليوم الآخر:

وقال الله تعالى مستدلاً على البعث - بعد أن ذكر جملة من الآيات والمخلوقات العظيمة، ومنها الشمس - ﴿ فَٱسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَم مَّنْ خُلَقًا أَم مَّنْ خُلَقًا أَم مَنْ خُلَقًا أَم مَنْ خُلَقًا أَم مَن خُلَقًا من المخلوقات التي هي أعظم منهم الفتوى، فيما تسألهم عنه أهم أشد خلقا؟ أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر منهم؟.

"وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره، هو أن يقال: من خلقت يا ربنا من الملائكة، ومردة الجن، والسماوات والأرض، والمشارق، والمغارب، والكواكب، أشدخلقا منا ؛ لأنها مخلوقات عظام أكبر وأعظم منا، فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرت حل وعلا على البعث بعد الموت ؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبركالسماوات والأرض، وما ذكر معهما —ومن ذلك الشمس – قادر على أن يخلق الأصغر الأقل "(٤).

وقد قرر الله تعالى وقوع المعاد مستدلا بخلقه السماوات والأرض وجعله المشارق والمغارب للشمس والكواكب، فقال تعالى: ﴿ فَلاَ أُقْبِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرْقِ وَٱلْمَغَرْبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَى اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا اللهُ عَلَى الل

(٢) تفسير الطبري: ١١٥/١٣، وانظر: تفسير ابن كثير: ٤٣٠/٤.

\_

<sup>(</sup>١) الرعد: ٢.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ١١.

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٦٧٨/٦.

أَن نُبُدِّلَ خَيْرًا مِنهُمْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ (١)، فالذي حلق السماوات والأرض، وجعل مشرقاً ومغرباً، وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها، قادر على أن يعيدهم يوم القيامة (٢).

وأخبر النبي عليه أن جهنم تسجر إذا قامت الشمس حتى تزول، ففي حديث إسلام عمرو بن عبسة تعليه أنه قال: «يا نبي الله أخبري عما علمك الله وأجهله، أخبري عن الصلاة ؟ قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإلها تطلع حين تطلع بين قربي شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإلها تغرب بين قربي شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار»(٣).

وهذا دليل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن.

كما أخبر ﷺ عن الجنة والنار عندما كسفت الشمس (٤)، فدل هذا الحديث أيضًا على وجود الجنة والنار وألهما مخلوقتان الآن.

كما أن النبي ﷺ حرج فزعاً لما كسفت الشمس يخشى أن تكون الساعة، "لما جاء أن القيامة تكون وهما مكسوفان "(°).

#### سابعاً: الإيمان بالقدر:

بين تعالى قدرته على خلق الأشياء وتسخيره إياها على مقتضى حكمته، فذكر أنه

\_\_\_

<sup>(</sup>١) المعارج: ٤٠-١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير: ٢٢٩/٨، وتفسير السعدي: ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة: ١٩/١، برقم (٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار: ٦٢٢/٢ برقم (٩٠٤).

<sup>(</sup>٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم: ٣٣٣/٣.

خلق الشمس، وألها تحت قهره وتسخيره ومشيئته، وألها تجري لأجل مسمى، وأن جريالها مع القمر بحساب مقدر، لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، قال تعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ آلْ الشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالْقَرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ آ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالْقَمَرَ وَلَا ٱلنَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى قدرته ووحدانيته " " الفدلهم الله عَنَى بذلك على قدرته ووحدانيته " " " .

ولما كان هذا الأمر يدل على قدرة الله تعالى وتقديره وعلمه وعزته ختمت كثير من هذه الآيات بالعزة والعلم (أ) - والعلم من مراتب الإيمان بالقدر -، كما في قوله تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلْيَلُ نَسَلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظَلِمُونَ ﴿ وَالسَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهُ اللهَ وَاللهَ مَشْلُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

## ثامناً: النهي عن مشابحة المشركين والمنافقين في عبادهم:

ورد النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لما في ذلك من مشاهة المشركين والمنافقين في عبادهم؛ فإن الشمس تطلع وتغرب بين قريي شيطان وعندئذ يسجد لها الكفار، "وقد لهينا عن التشبه بهم، بل وعما يؤدي إليه أو يوهمه"(٦).

وفي حديث إسلام عمرو بن عبسة رَضِيْقَيه أنه قال: «يا نبي الله أخبرني عما علمك الله

<sup>(</sup>۱) یس: ۳۹-۶۰.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير: ٣٠٥/٣، ٥٧٧/٦.

<sup>(</sup>٥) يس: ٣٧، ٣٨.

<sup>(</sup>٦) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان الصديقي، اعتنى به: سمير خالد الرجب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١: ٣٣٥/٢.

وأجهله، أخبرني عن الصلاة ؟ قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حيى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإلها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإلها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار»(١).

"وكان عَيَالِيَّةٍ يكره التشبه بالكفار ويحب مخالفتهم وبذلك وردت سنته عَيَالِيَّةٍ، وكأنه أراد – والله أعلم – أن يفصل دينه من دينهم، إذ هم أولياء الشيطان وحزبه فنهى عن الصلاة في تلك الأوقات"(٢).

وعن أنس بن مالك رَوْقِيَّه قال: سمعت رسول الله عَلَيْلِيَّ يقول: « تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا» (٣)، وفي هذا الحديث التحذير من "التشبه بأفعال المنافقين الذين كانوا لا يأتون الصلاة إلا كسالي "(٤).

وكان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة، ولا يفيضون حتى تطلع الشمس، فخالفهم رسول الله ﷺ فأفاض قبل أن تطلع الشمس<sup>(٥)</sup>.

#### تاسعاً: النهى عن التشبه بالشيطان:

قد لهى النبي ﷺ أن يقعد الرجل بين الظل والشمس، وقد حاء أن الجلوس بين الشمس والظل هي جلسة الشيطان، فعن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ: «لهـــى

(٢) التمهيد: ١١/٤، وانظر: الاستذكار: ٣٦٤/١.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر: ٢٣٤/١ برقم (٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) الاستذكار: ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: متى يدفع من جمع: ٣٢٣ برقم (١٦٨٤).

أن يجلس بين الضِح<sup>(۱)</sup> والظِل، وقال: مجلس الشيطان»<sup>(۲)</sup>.

## عاشراً: الإيمان بالجن:

بين النبي عَيَالِيَّةٍ أن الشياطين تنتشر وتنبعث إذا غابت الشمس، فعن جابر تَطِيَّقِهُ قال: قال رسول الله عَيَالِيَّةٍ: «لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء»(٤).

#### الحادي عشر: أصول المناظرة:

من أصول المناظرة عند أهل السنة المخاطبة بالدليل والمقدمات التي لا يمكن أن يجحدها الخصم (٥)، وإلزام المدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة (١)، فإبراهيم عُلَيْتُلِمُ لما ذكر الدليل الأول على وجود الله وإلهيته، وأن الله هو الذي يحي ويميت، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى كَانَتُ مُلَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمْ رَبِّي ٱلَّذِى يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنْ اللهُ المُلك إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمْ رَبِّي ٱلَّذِى يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنْ اللهُ الدليل" الذي استدل به إبراهيم قد تم وثبت موجبه، فلما ادعى

\_\_\_

<sup>(</sup>١) والضِّحُ بالكسر: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٧٥/٣.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد: ١٧٤/٢٤ برقم (١٥٤٢١)، وقال محققه: إسناده حسن، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٨/ ١١٧ برقم (١٢٩٢٧): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن أبي كثير وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) الفواشى: كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها، وهى جمع فاشية؛ لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض. وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادها، وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه. شرح النووي على مسلم: ١٨٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشى بعد المغرب: ١٥٩٦/٣ برقم (٢٠١٣).

<sup>(</sup>٥) معارج الوصول لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى: ١٦٤/١٩.

<sup>(</sup>٦) الصواعق المرسلة: ١/٢ ع.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٥٨.

الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلها مع الله، طالبه إبراهيم بموحب دعواه مطالبة تتضمن بطلاه الله فيكون إلها مع الله فأي ألله يأتي بألشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَثْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَثْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَثْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَثْرِبِ فَبُهِتَ ٱلّذِى كَفَرُ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ \*(1).

"فقال: إن كنت أنت ربا كما تزعم، فتحيي وتميت كما يحيي ربي ويميت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتنصاع لقدرته وتسخيره ومشيئته، فإن كنت أنت ربا فات بها من المغرب"(")، فعند ذلك بهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

(١) مفتاح دار السعادة: ٢٨٤/٢، وانظر: الصواعق المرسلة: ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٢٨٤/٢.

## القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية -الشمس-:

### أولاً: عبادة الشمس:

من القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية ألها عبدت من دون الله بحق ، فجعلوا من الشمس إله الآلهة ورب الأرباب<sup>(۱)</sup>، وجعلوا لها مصحفاً، ويسبحون لها ويدعولها، قال عن الله عن قوم سبأ: ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١).

وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» (٣).

قال ابن القيم رَجِّ لَلْلَهُ: " وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون لها، ويتذللون لها، ويسبحونها تسابيح لها معروفة في كتبهم، ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحده.

ويقول بعضهم: في كتاب مصحف الشمس، مصحف القمر، مصحف زحل، مصحف عطارد، وبعضهم يقول: تسبيحة الشمس، تسبيحة القمر، تسبيحة عطارد، تسبيحة زحل، ولا يتحاشى من ذلك، وبعضهم يقول: دعوة الشمس، دعوة القمر، دعوة عطارد، دعوة زحل، وبعضهم يقول: هيكل الشمس والقمر وعطار.

... وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز و حل ولا ينبغي لأحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة"(٤).

(٣) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية: ١٦٣/١ برقم (١٨٢).

.\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ومنهم الصابئة، وعبدة الكواكب في الهند: الدينيكيتية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني: ٢/ ١٣١٠، ١٣١٠، ومنهم الصابئة، وعبدة الكواكب في الهند: الدينيكيتية. انظر: الإدارة الثقافية في الجامعة العربية: ١٠٣/، والموسوعة الفلكية: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة: ٢٦٢/٢-٢٦٧.

فبين الله تعالى أن الشمس والقمر "عبدان من عبيده، تحت قهره وتسخيره، لا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره، فإنه لا يغفر أن يشرك به "(۱)، وبين أنها تسجد لخالقها، وأنها مربوبة مسخرة، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَهَا، وأَنها لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُم إِيّاهُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن فِي ٱللَّرَضِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالنَّجُومُ وَٱلْجَبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَاتُ ﴾ (١).

## ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة الشمس:

من القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية نسبة الحوادث إلى حركة الشمس، وما تقتضيه هذه الحركة "من السعد والنحس، وتعطيه من السعادة والشقاوة، وهبه من الأعمار والأرزاق والآحال، والصنائع والعلوم والمعارف، والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية، وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر" (٤).

وليس في القرآن ولا السنة ما يدل على ذلك، بل فيهما ما يبطله ويرده، وقد بين النبي عَلَيْكُمْ في حديث الكسوف بطلان ما يعتقده أهل الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر لموت أحد أو حياته، فقال: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته»(٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ١٨٧/٦.

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) الحج: ١٨.

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة: ٢٧٠/٢، وانظر: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم: ١٨٢/٣، وشرح النووي على مسلم: ٣٣٣/٣ وفتح الباري: ٢٨٨٢، والتنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد الجيد بن سالم المشعبي، مكتبة ابن القيم، المدينة، ط١: ٣٥ وما بعدها، والموسوعة الفلكية: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه: ٥.

## ثالثاً: تحريف معنى سجود الشمس:

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية تحريف معنى سجود الشمس الوارد في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَكُرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُّكُرِمِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ (١).

وعن أبي ذر رَضِانِي، ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتدري أبن تذهب هذه الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنما تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تســـتأمر فيوشـــك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت»<sup>(۲)</sup>.

فقال بعضهم أن المراد بمذا السجود الخشوع والانقياد. وقيل المراد بالسجود الدلالـة على الله، يعني أن هذه المخلوقات تدل على الله، وعلى أنه يستحق أن يسجد له كل شيء، وأن يعبده كل شيء (١).

وقيل المراد بسجود الشمس هو سجود الملَك الموكل بها<sup>(٤)</sup>.

وأما سجودها تحت العرش، فإن العرش لعظم ذاته كالرحى فأينما سجدت الشمس سجدت تحت العرش و ذلك مستقرها<sup>(٥)</sup>.

وقيل المراد بالسجود تحت العرش هو وقوعها تحته حقيقة في آخر الدنيا عند انقضاء مهمتها، وسكون حركتها. والمعني أن الشمس تبقى في شألها إلى أن يأذن الله بفساد العالم، فتقع تحت العرش ساجدة<sup>(٦)</sup>.

(۲) سبق تخریجه، ص: ۲٦٠.

<sup>(</sup>١) الحج: ١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير: ١٩/٤، ٣٠٩-٤٥٤، و تفسير البيضاوي: ٢٤٣، ٢٤٣، ومشكلات الأحاديث النبوية وبيانها لعبد الله القصيمي، المجلس العلمي السلفي، باكستان، ط ١: ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ١١٩/١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق: ١١٩/٢٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري: ٢/٨٥، ومشكلات الأحاديث النبوية: ١٦٤.

وقيل أن تقييد السجود بتحت العرش كناية عن رجوعها إلى الله، ومبالغة في الانقياد وعبارة عن تمام ذلك. والمعنى في ذلك المبالغة، ولا تراد الحقيقة. فقوله إنها تسلحد تحست العرش يعنى أنها خاضعة له أكمل الخضوع وأتمه (١).

فالحديث عبارة عن أن الشمس مسخرة لله، خاضعة لأمره الكوني، سائرة على حسب ما أراد وقدر، حتى كأنها عاقلة، تسمع خطابه (٢).

والجواب أنه قد سبق في مبحث عبودية الكائنات (٣) أن هذه الآيات الكونية تسجد لله سجوداً حقيقياً الله أعلم بكيفيته، وأن كل شيء يسجد لله طوعا وكرها، وأن سجود كل شيء يسجد لله طوعا وكرها، وأن سجود كل شيء مما يختص به (٤)، كما قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمُوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شيء مما يختص به (٤)، كما قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُهُمُ ۚ إِنَّهُ وَكُلُ السَّمُونَ السَّبِعُ عَلَيْهِ وَالْكِن لَا نَفْقَهُونَ لَسَّبِيحَهُمُ ۚ إِنَّهُ وَكُلُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ (٥).

وهذه الأقوال التي ذكرت ليس عليها دليل ومخالفة" لظاهر الحديث، وعدول عن حقيقته، وإنما أخبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه، إن علمنا لا يحيط به"(٦).

#### رابعاً: إنكار استئذان الشمس لطلوعها:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية تحريف معنى استئذان الشمس الوارد في السنة من حديث أبي ذر رَضِائيه قال: «دخلت المسجد ورسول الله عَلَيْقِ جالس، فلما غابت الشمس، قال يا أبا ذر: هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإلها تذهب فتستأذن في السجود، فيؤذن لها، وكألها قد قيل لها: ارجعي من حيث

(۱) مشكلات الاحاديث النبويه. ۱۱۱. (۲) انظر: فتح الباري: ۲۲۳/٦، وطرح التثريب في شرح التقريب، للحافظ العراقي، دار أم القرى، القاهرة:

<sup>(</sup>١) مشكلات الأحاديث النبوية: ١٦٣.

٢٤٧/٧، ومشكلات الأحاديث النبوية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير: ٥/٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ١١٩/١٥.

جئت فتطلع من مغربها»(۱).

فقيل بأن استئذان الشمس مجاز يراد به طاعتها لخالقها، وطلوعها وغرو بها بمشيئته وإرادته، حتى كأنه يأمرها وينهاها فتعقل عنه، وحتى كأنها تستأذنه في رواحها وغدوها، وهذا كله يعبر عن الخضوع (٢).

ونقول في ذلك مثل ما سبق في السجود، وأنها تستأذن حقيقة، والله أعلم بكيفية ذلك، فقد أحبرنا أنها تستأذن، ولم يخبرنا كيف تستأذن.

## خامساً: إنكار حبس الشمس:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار حبسها لنبي من الأنبياء، وأن هذا يتعارض مع نواميس الكون، ويحدث له اضطرباً.

عن أبي هريرة رَضِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا و لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات، وهو ينتظر ولادها، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه»(٣).

والجواب عن أن الأمر متعلق بآية وكرامة لنبي من أنبيائه، "وحبس الشمس على هذا النبي من أعظم معجزاته، وأخص كراماته "(<sup>3)</sup>، وما نواميس الكون ومسير الشمس والقمر إلا أمر من المعتاد على الناس، فإذا أمر هما خالقهما بالتخلف، أو التأخر، أو حتى تغيير الوجهة تماما، فلا يسعهما إلا الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير (°).

(٤) فتح الباري: ٦/٣٦٦، وانظر: تفسير القرطبي: ٦٣١/٦.

\_

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: ١٣٨/١ برقم (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) مشكلات الأحاديث النبوية: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم: ٥٣٢/٣، وفتح الباري: ٢٢٣/٦.

## سادساً: إنكار جريان الشمس:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار جريانها، وأنها ثابتة، وأن الذي يسير هو الفلك(١).

(٣) يس: ٣٨.

<sup>(</sup>۱) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ١١٩/١٥، والموسوعة الكونية الكبرى: ٢١٣/٢، ٢١٥، ونقض النظريات الكونية: ١٤٣، وكتاب النور في الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض حولها تدور لمحمد اليحيا، ط٣: ١٨، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٢.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الملك: ١٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين: ٣٨٣/٣، وانظر: التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم، تعليق الشيخ صالح الفوزان، أشرف على الطبع: عبد السلام السليمان: ٣٣٠/١.

<sup>(</sup>٧) الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، مكتبة الرياض الحديثة، ط ٣: ٢٢.

## سابعاً: اعتقاد أن نور الشمس من نور الكرسي:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية اعتقاد أن نور الشمس جزء من نور الكرسي، والكرسي جزء من نور العرش، ونور العرش جزء من نور الستر(۱)، واستدلوا على ذلك بقول عكرمة تعظينية أنه قال: «لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في عيني عبد، ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجابا دون الشمس، لما استطاع أن ينظر إليها، ونور الشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الكرسي، ونور الكرسي جزء من سبعين جزءًا من نور العرش، ونور العرش جزء من سبعين جزءًا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا».

وهذا الأثر ضعيف ولا يثبت (٢).

## ثامناً: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على الشمس، أو أن نورها من نور الله:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية اعتقاد أن اسم الله مكتوب على الشمس، أو نورها من نور الله، ولذلك لهي بعض الفقهاء عن استقبال الشمس وقال في علة ذلك: أن اسم الله مكتوب عليها، ومنهم من قال لأن نورها من نور الله (٣).

وهذا لم يثبت به حديث عن النبي عَلَيْكُ (١٠).

## تاسعاً: إنكار كون كسوف الشمس آية من آيات الله يخوف بمما عبادة:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية إنكار كون كسوف الشمس آية من

(٢) قال ابن كثير: ٤٨٩/٧: "رواه ابن أبي حاتم". و لم أحده —حسب بحثي-، وذكره ابن حجر في فــتح البـــاري: ٢١/٩، وعزاه لعبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة، ثم قال: " وإبراهيم فيه ضعف".

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير: ٤٨٩/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي، تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد، دار عالم الكتب، الرياض، ط عام ٧٦/١: ١٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة: ٢٨٦/٢.

آيات الله يخوف بما عباده، وأن هذا أمر طبيعي.

وقد سبق الكلام على مترلة الأسباب في الشريعة (١)، وأن الناس في هذا المقام طرفان ووسط:

الطرف الأول: غلا في إثبات الأسباب، وأن هذه أمور طبيعية.

والطرف الثاني: أنكر الأسباب، ورد جميع ما قاله أهل الهيئة من حق وباطل.

والوسط: أن كسوف الشمس له أسباب حسية يقدرها الله عَرَضَكُ ، وأنه آية يخوف الله عبادة (٢٠).

فأسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك ليس من علم الغيب، والأحاديث الواردة عن النبي عَلَيْكُ ليس فيها"إلا نفي تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين، أو نفي تأثر النيرين بموت أحد أو حياته على القول الآخر، وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف، ولا الإخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله"(٣).

وفيها كذلك بيان ألها من آيات الله يخوف بها عباده، والأمر بالأسباب التي يدفع بــه موجب الكسوف من أمر النبي عَيَالِيَّة بالعتاقة والصلاة والدعاء والصدقة (٤).

"وكونه تخويفا لا ينافي ما قدره أهل الهيئة فيه؛ لأن لله أفعالا على حسب العادة، وأفعالا خارجة عنه، وقدرته حاكمة على كل سبب ومسبب بعضهما على بعض"(٥).

وليس "من شرط التخويف ألا يكون له سبب، فإن الله كون العالم على هذا الشكل الذي يوجد فيه كسوف، ولو شاء لكونه على خلاف ذلك "(٢).

والتخويف الذي يحصل لأهل الإيمان من هذه الآية" من وجوه متعددة، أوضحها: أن

(٢) انظر: مفتاح دار السعادة: ٢٩١/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) ص: ۱٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق: ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق: ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، دار المعرفة: ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٦) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ١٢٨/٣.

ذلك مذكر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة، ويمكن أن يكون ذلك الكسوف منها، ولذلك قام النبي عَلَيْلَةٍ فزعًا يخشى أن تقوم الساعة؛ وكيف لا وقد قال الله عَنَيْنَ : ﴿ فَإِذَا بَرِقَ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَإِذَا بَرِقَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

وأيضًا فإن كل ما في هذا العالم علويه وسفليّه دليل على نفوذ قدرة الله تعالى، وتمام قهره، واستغنائه، وعدم مبالاته، وذلك كله يُوجب عند العلماء بالله خوفه وخشيته ؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلْهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلْهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانُ والنادر العظيم مخوف موجع، بخلاف ما يكثر وقوعه، فإنه لا يحصل منه ذلك غالبًا.

وأيضًا فلما وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهما، ولما وقع للجهّال من اعتقاد تأثير تهما"(٣).

## العاشر: الجزم بوقوع الكسوف:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية الجزم بوقوع الكسوف، ووقوع الكسوف وقوع الكسوف يدرك بالحساب، وليس من علم الغيب والمستقبل، إلا أنه لا يجزم بوقوعه، ولا يصدق القائل به ولا يكذب، لأنه أمر حسابي قد يصيب وقد يخطئ، كأخبار بين إسرائيل (٤)، "وفرق بين من يعلن ذلك ويجزم به، وبين من يخبر عن أهل الحساب ألهم يقولون ذلك "(٥).

(۲) فاطر: ۲۸.

<sup>(</sup>١) القيامة: ٧-٩.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ٥٠٢/٢ ٥٥-٥٥، وانظر: فتح الباري: ٥٣٧/٢، وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي، تحقيق: على حسين البواب، دار الوطن، الرياض، ط: ٤٠٦/١، فقد ذكر سبع فوائد لحدوث الكسوف.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق: ١٦٨/١.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِخْلَمْلَهُم عن تحديد أهل الحساب لوقت الكسوف: فبين أن حكم ذلك حكم أخبار بني إسرائيل التي قال فيها رسول الله على الله على الله على الله الله الله على الكتاب ولا تكذبوهم» (١)، والعلة في ذلك هو احتمال أن يكون ما ذكروه حقًا فيكون من كذبًا مكذبًا بحق، أو احتمال أن يكون ما اخبروا به كذبًا فيكون من صدقهم مصدقًا بالكذب.

ومثلهم المخبرين عن الكسوف والخسوف قد يكونون مصيبين في حساهم فيكون مكذبًا بصدق، وقد يكونون مخطئين فيكون مصدقهم مصدقًا بالباطل والكذب (٢).

## الحادي عشر: تحديد عمر الشمس:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية تحديد عمر الشمس في الماضي بـــــــ عبد المنافقة المتعلقة بهذه الآية الكونية تحديد عمر الشمس في الماضي بـــــــ عبد المنافقة المنافقة

والله سبحانه وتعالى أخبر أن الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، قال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّيٍ لَا يُجَلِّمَا لِوَقَنِهَا إِلَّا هُو ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغَنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَكِكنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلّا بَغَنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَكِكنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥)، والشمس إنما تجمع عند قيام الساعة، قال تعالى: ﴿ يَسَتُلُ أَيّانَ يَوْمُ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ ٨٤٨ برقم (٤٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: ۲۵۸/۲٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: ٢١٦/٢-٢١٦.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٨٧.

# ٱلْقِيَكَةِ اللَّهِ وَأَلْقَصُرُ اللَّهِ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ اللَّهِ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### الثابي عشر: سب الشمس:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية سب الشمس، وقد ورد النهي عن ذلك، فعن جابر تَطِيَّتُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْلَةُ: «لا تسبوا الليل ولا النهار، ولا الشمس ولا القمر، ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم، وعذابا لقوم»(٢).

فهي من مخلوقات الله المسيرة بأمره، وسبها يعود على خالقها، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يؤذني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والنهار»(٣).

#### الثالث عشر: مشابحة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها أو غروبها:

من المخالفات المتعلقة بهذه الآية الكونية مشابهة المشركين في الصلاة عند طلوع الشمس وعند ذلك يسجد لها الكفار، الشمس وعند ذلك يسجد لها الكفار، وقد نهى النبي عَلَيْكُم عن الصلاة في هذه الأوقات.

"فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة، وتحصيل الأرباح، ومزيد الثواب، والتقرب إلى رب الأرباب، وفيها مفسدة المشابحة بالكفار في عبادة الشمس، وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك، وفطم النفوس عن المشابحة للكفار حتى في وقت العبادة، وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتها، فلو شرعت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسدة المشابحة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة

<sup>(</sup>١) القيامة: ٦-٩.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى: ١٣٩/٤ برقم (٢١٩٤)، والطبراني في الأوسط: ٤٣/٧ برقم (٦٧٩٥)، وقال الهيثمي في المجمع المهيد بن بشير، وثقه جماعة وضعفه جماعة، وبقية رحاله ثقات، ورواه أبو يعلى بإسناد ضعيف".

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر: ١٧٦٢/٤ برقم (٢٢٤٦).

حينئذ"(١)

الرابع عشر: الطعن في القرآن وزعم تناقضه حيث ورد فيه لفظ"المشرق" بصيغة الإفراد، والتثنية، والجمع.

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية زعمهم التناقض في القرآن، فقالوا: إنه ورد في القرآن آيات متناقضة، فورد لفظ المشرق مرة بصيغة الإفراد في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَعْرُبُ ۚ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ

وقد بين أهل العلم المراد بذلك، فقالوا: إن قوله: " ﴿ وَبِللّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ ﴾، المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائــة وستون، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، فلله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم.

وقوله: ﴿ رَبُّ ٱلْمُثَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّبَيْنِ ﴾، يعني مشرق الشتاء، ومشرق الصيف ومغرهما. وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغرهما.

وقوله: ﴿ فَلا ٓ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ ﴾ أي: مشارق الشمس ومغارها الثلاثمائــة وستون. وقيل: مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغارها "(٦).

(١) مفتاح دار السعادة: ٢/٢٦.

(٢) البقرة: ١١٥.

(٣) الرحمن: ١٧.

(٤) المعارج: ٤٠.

(٥) البقرة: ١١٥.

(٦) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ١: ٢٢، وتفسير ابن كثير: ٤٩٢/٧) فتح الباري: ٤٤٧/٤، وأضواء البيان ٦٧٥٦.

#### الخامس عشر: الأقوال والألفاظ المخالفة:

١- تسمية بعض الزهور بــ "عباد الشمس":

وهذا أمر لا يجوز لأن الزهور لا تعبد الشمس وهو تعبيد لغير الله، وهي إنما تعبد الله عَنَى كَمَا قَالَ الله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَبْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَر وَالسَجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾(١). "وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس، ونحو ذلك من العبار ات"<sup>(۲)</sup>.

#### ٧- التسمية بــ عبد الشمس":

وهذا تعبيد لغير الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخْلَلْتُهُ: "كان المشركون يعبـــدون أنفسهم وأولادهم لغير الله؛ فيسمون بعضهم عبد الكعبة، كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم عبد شمس، كما كان اسم أبي هريرة، واسم عبد شمس بن عبد مناف، وبعضهم عبد اللات، وبعضهم عبد العزى، وبعضهم عبد مناة وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله، من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله.

ونظير تسمية النصاري عبد المسيح. فغير النبي ﷺ ذلك وعبدهم لله وحده"(٣).

(٢) مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين: ١١٨/٣، وانظر: معجم المناهي اللفظية: ٣٧٤.

<sup>(</sup>١) فصلت: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي: ١/٣٧٨، وانظر: معجم المناهي اللفظية: ٣٧٦، ٣٨٠.

#### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

#### ١ - دعاء النبي عَلَيْلًا على الشمس:

عن عبد الله بن عمرو تغطيها قال: نظر رسول الله عَلَيْكَةً إلى الشمس حين غابت، فقال: «في نار الله الحامية، في نار الله الحامية، لولا ما يزعها من أمر الله، لأحرقت ما على الأرض» (١).

#### ٢- الشمس والقمر ثوران عقيران في النار:

عن أنس رَطِعْتِهِ قال: قال رسول الله ﷺ: «الشمس والقمر ثروران عقريران في النار»(٢).

وعن أبي هريرة تطاقيه أن رسول الله عَلَيْلَةً قال: «إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة». فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله عَلَيْلَةً وتقول: أحسبه قال: وما ذنبهما (٣).

وقد ورد الحديث عند البخاري بلفظ: "الشمس والقمر مكوران (٤) يوم القيامة "(٥).

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد: ٢٦/١١ برقم (٢٩٣٤)، وقال محققه: "إسناده ضعيف"، وذكره ابسن كشير في تفسيره ٥/١٩٠، وقال: "وفي صحة رفع هذا الحديث نظر، ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك، والله أعلم".

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى: ١٤٨/٧ برقم (٤١١٦)، قال ابن الجوزي في الموضوعات ٢٠٦/١: "لا يصح". وقال ابن كثير ٣٢٩/٨: "هذا حديث ضعيف؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيف".

<sup>(</sup>٣) مسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة العلـــوم والحكـــم، المدينـــة، ط١: ٥ / ٢٤٣ برقم (٨٦٩٦)، وقال: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه بهذا الإســـناد، ولا نعلم روى عبد الله الداناج عن أبي سلمة، إلا هذا الحديث".

<sup>(</sup>٤) أي يلفان ويجمعان ويلقيان فيها. النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر: ٦١٥ برقم (٣٢٠٠).

### ٣- خشوع الشمس عند تجلي الله:

في بعض ألفاظ حديث الكسوف: «إن الشمس والقمر خَلْقان من خَلْق الله، وإلهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عَرَبُكُ إذا تَجَلى لشيء من خلقه خشع له»(١).

#### ٤- لا تخرج الشمس حتى ينخسها سبعون ألف ملك:

عن ابن عباس رَوْالِيَّهُمَا أنه قال له: أرأيت ما جاء عن النبي رَالِيَّهُ في أمية بن أبي الصلت، آمن شعره، وكفر قلبه، قال: هو حق فما أنكرتم من شعره؟ قالوا أنكرنا قوله:

والشمس تطلع كل آخر ليلةً حمراء يصبح لونها يتوردُ تأبى فما تطلع لهم في رُسْلها إلا معذبةً وإلا تجللهُ

فما بال الشمس تجلد؟ فقال: والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حتى ينخسها سبعون ألف ملك، فيقولون لها: اطلعي اطلعي، فتقول: لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله، فيأتيها ملك عن الله يأمرها بالطلوع، فتشتعل لضياء بني آدم، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع، فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله تحتها، وما غربت الشمس قط إلا خرت ساجدة، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن السجود فتغرب بين عينيه، فيحرقه الله تحتها"(۲).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي، كتاب الكسوف، نوع آخر من صلاة الكسوف: ١٧٤ برقم (١٤٨٥)، مسند الإمام أحمد: ٢٩٥/٣٠ برقم (١٨٣٥١)، قال ابن حجر في فتح الباري – عن هذا الحديث وقد نقل عن أبي حامد الغزالي انكار هذه الزيادة – ٢٩٥/٣٠: "قد أثبته غير واحد من أهل العلم، وهو ثابت من حيث المعنى أيضا".

وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ٢٩٦/٢: "وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد فإن اسنادها لا مطعن فيه، رواته كلهم ثقات حفاظ؛ لكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة، ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف، فقد رواها عن النبي رفعي بضعة عشر صحابيا... فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة التي ذكرت في حديث النعمان بن بشير، فمن ههنا نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا". وانظر: مجموع الفتاوى ١٧٧/٣٥.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار: ٣٦٢/١، التمهيد: ٩/٤، وإسناده ضعيف، انظر: فيض القدير: ٥٧/١، كشف الخفاء ومزيل الالباس

#### ٥ - اعتقاد أن الشمس حبست لعلى رَفَاتِينَه :

عن أسماء بنت عميس رَضِيَّهُمَا أن رسول الله عَيْكِيَّ صلى الظهر بالصهباء (١)، ثم أرسل علياً في حاجة، فرجع وقد صلى النبي عَيَيْكِيَّةٍ العصر، فوضع النبي عَيَيْكِيَّةٍ رأسه في حِجْر على فنام، فلم يحركه حتى غابت الشمس، فقال النبي عَلَيْكَ : «اللهم إن عبدك علياً احتبس بنفسه علي نبيه، فرُدَّ عليه الشمس»(٢).

عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني، تصحيح: أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، ط ۲: ۱۹/۱.

<sup>(</sup>١) موضع قريب من حيير. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، ط٢: ٣٥/٣.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، دار الرشد، الرياض، ط٢: ١٤٤/٢٤، ١٤٧ -١٥٢. وحكم عليه محقق الكتاب بالوضع، وشرح مشكل الآثار للطحاوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢: ٩٢/٣-٩٤ برقم (١٠٦٧، ١٠٦٨)، وحكم عليه محقق الكتاب بالضعف، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات: ١١٩/٢ برقم (٦٦٧).

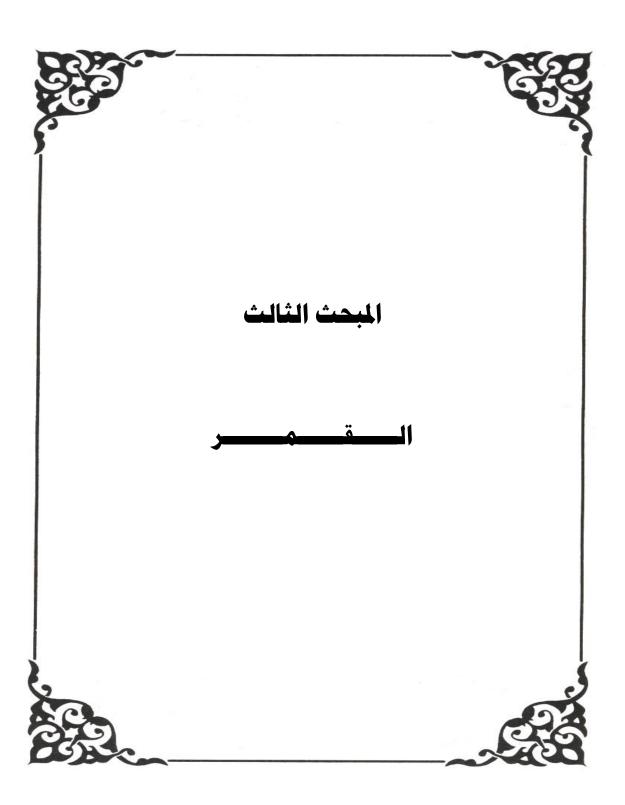

القمر في اللغة: القاف والميم والراء أصل صحيح يدلُ على بياضٍ في شيء، ثم يتفرّع منه. ومن ذلك القَمَر: قَمَر السَّماء، سمِّي قمراً لبياضه، وتصغير القمر: قُمير (١).

وفي الصحاح<sup>(۲)</sup>: أن القمر بعد ثلاث إلى آخر الشهر سُمّي قَمَراً لبياضه... وليلة قَمْراءُ أي مُضِيئة، وأقمرت ليلتنا أي أضَاءت، وأَقْمَرْنَا أي طلع علينا القَمَرْ.

وفي الاصطلاح: هو حرم صغير غير ملتهب، كروي الشكل سيار تابع للأرض (٣).

وفي الموسوعة الفلكية: جسم سماوي يدور حول الأرض... يضيء بواسطة ضوء الشمس المنعكس عليه (٤).

وقد ورد لفظ القمر في القرآن في (٢٦) موضعاً (٥)، معظمها جاءت مقترنة بلفظة الشمس في (١٨) موضعاً (٢).

ووردت في السنة في (٣٢) حديثاً (٧٠).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة: ٥/٥.

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ٧٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٣١٨/١٨.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الفلكية: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٩٠٢.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ٩٠٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٧.

#### الدلائل العقدية للآية الكونية - القمر-:

وقد سبق في المبحث السابق - عن الآية الكونية الشمس<sup>(۲)</sup> - كلام ابن القيم رَخْطُرُللهُ بأن الله عَرَفِي "لم يقسم بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر "(۳).

وقال رَخِكُلُللهُ عن القمر: "وانظر إلى القمر وعجائب آياته، كيف يُيديه الله كالحيط الدَّقيق، ثم يتزايد نوره، ويتكامل شيئاً فشيئاً كلَّ ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود على حالته الأولى؛ ليظهر من ذلك مواقيتُ العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم، فتميَّزت به الأشهر والسنون، وقام به حسابُ العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يُحصيها إلاَّ الله"(٤).

ولما كان القرآن كثيراً ما يقرن بين الشمس والقمر كان الاستدلال بالقمر على المسائل العقدية - في مواضع كثيرة - هو نفس الاستدلال بالشمس، وسأشير إلى ذلك - إن شاء الله تعالى -.

(۲) ص: ۲۵۰.

<sup>(</sup>۱) یس: ۳۷-۶.

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة: ٣٠١٨-٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢/٦٠٦.

# أولاً: وجود الله:

كما ذكر في المبحث السابق الشمس وكذلك في هذا الموضع فإن خلق القمر، وتقديره وقدرته التامة العظيمة خلق الشمس، وكذلك في هذا الموضع فإن خلق القمر، وتقديره منازلَ، وجعله يسير سيرًا آخر، يستدل به على مضي الشهور (أن "يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورًا في الليلة الثانية، ويرتفع مترلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء - وإن كان مقتبسًا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر، حتى يصير كالعرجون القديم - وهو أصل العذق (أن الله من الشمس وأضح بين على وجود الله عن ، قال تعالى: ﴿ وَءَاينَةُ لَهُمُ ٱليَّلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُ الشَّمُ مَن المَّمَ مُن جَدِرِي لِمُسْتَقَرِّ لَها ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ الله وَاللهُ مَن الله مَن الله مَن الشَّمَ مُن تَقَرِي لَها ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الله وَاللهُ مَن وَلَا اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱) ص: ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٧٧-٩٧.

<sup>(</sup>۳) ص: ۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ٩/٢٣، وتفسير القرطبي: ٢٦/١٥، وتفسير ابن كثير: ٥٧٥/٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي: ٣٠/١٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير: ٦/٥٧٥.

# سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (١).

وفي قوله ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله»(٢)،" أي دليلان على وجود الحق سبحانه، وقهره، وكمال الإلهية"(٣).

# ثانياً: توحيد الربوبية:

الرب هو الخالق المدبر المتصرف، والله عَن يَجْبر أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، ومن ذلك القمر (أن)، قال تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَرِقِ ﴾ (أن)، وقال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ اللَّهُ مَلَ وَلَكُ فَي فَلَكِ يَسَبَحُونَ ﴾ (أن)، وقال تعالى: ﴿ الْمُرْتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ اللَّهُ مَلَ الْقَمَرَ فَرَا وَجَعَلَ اللَّهُ مَسَعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ سِرَاجًا ﴾ (أن).

فالقمر مخلوق مدبر مسخر، لا تصرف له في نفسه بوجه ما، بل ربه وخالقه سبحانه يتصرف به كيف شاء، قال تعالى: ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِم بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَسَخَّرَتِم بِأَمْرِهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾ (^).

وعن طلحة بن عبيد الله تَغِرِيقين أن النبي عَلَيْكِية كان إذا رأى الهلال، قال: «اللهم

(٢) سبق تخريجه ص: ٥.

.

<sup>(</sup>۱) یس: ۳۷-۶۰.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوي: ٣/٤٥٦، وتفسير ابن كثير: ٣/٤٢٦، ٨٦/٧.

<sup>(</sup>٥) الصافات: ٥.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٣٣.

<sup>(</sup>۷) نوح: ۱۵–۱۹.

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ٥٤.

أهلله $^{(1)}$  علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله $^{(1)}$ .

وفي قوله: «ربي وربك الله»، "تتريه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خلق شـــيء،... وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب، والالتفات في ذلك إلى صنع الصـــانع لا إلى المصنوع"(").

ولهذا كان النبي عَيَّالِيَّةٍ إذا رأى الهلال كبر، فعن عبد الله ابن عمر تَعَالِيَّهَا قَال: كان رسول الله عَلَيْنا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله »(١٠).

"لأنه آية عظيمة على عظمة الرب وكبريائه، والتكبير تعظيم لله، واعتقاد أنه أكبر من كل شيء، وأنه لا شيء أكبر منه"(٥).

# ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:

#### ١ - صفة العلم والقدرة:

قد سبق في مبحث الشمس<sup>(٦)</sup> بيان الاستدلال بخلقها على كمال قدرة الله وعلمه، وعظيم سلطانه، وأن في جعله الشمس ضياء والقمر نوراً، وفي جرياهما على نظام واحد،

(۲) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول عند رؤية الهلال: ٥٤٥ برقم (٣٤٥١)، والمسند: ١٧/٣ بــرقم (١٣٩٧)، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال ابن علان في "الفتوحات الربانية" ٣٢٩/٤: "إنما حسنه الترمذي لشواهده، وقول الترمذي: غريب، أي: هذا السند"، وانظر السلسلة الصحيحة: ٤٣٠/٤ بــرقم (١٨١٦).

(٤) سنن الدارمي، كتاب الصوم، باب ما يقال عند رؤية الهلال: ٧/٢ برقم (١٦٨٧)، قال الألباني: "حديث صحيح بشواهده". انظر: الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف، الرياض، ط ١: ١٣٩.

<sup>(</sup>١) كذا عند الترمذي، وعند أحمد" أهله".

<sup>(</sup>٣) فيض القدير: ٥/٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) فقه الأدعية والأذكار، لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار ابن القيم، الدمام، ط ١: ٣٥٤/٣.

<sup>(</sup>٦) ص: ٢٥٤.

دليل من أعظم الدلائل على علم الله وقدرته.

وفي قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَـمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهَ مَشُ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (١)، دليل على يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمر وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (١)، دليل على قدرته وعلمه، حيث جعل "سلطان القمر بالليل، وقدره منازل، فأول ما يبدو صفيرًا، ثم يتزايد نُوره وجرمه، حتى يستوسق ويكمل إبداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام شهر "(١).

وفي آية أحرى بعد أن ذكر التقدير للشمس والقمر، بين أن هذا التقدير من عزيز عليم، قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَبَانَا ۚ ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ (").

#### ٢- صفة الرؤية والعلو:

سبق في مبحث الشمس بيان الاستدلال بها على صفة الرؤية والعلو<sup>(3)</sup>، وحيث قرن القمر بالشمس في نفس الحديث؛ فإنه يستدل به نفس الاستدلال من إثبات رؤية الله تعالى وعلوه، وأن المؤمنين يرون ربم كما يرون الشمس والقمر صحواً ليس دونها سحاب، ومن جهة العلو.

## رابعاً: توحيد الأولوهية:

سبق في مبحث الشمس الاستدلال بها على توحيد الألوهية (٥)، وحيث قرن القمر بالشمس في الآيات القرآنية كان وجه الدلالة منه على توحيد الألوهية هو نفس وجه دلالة

<sup>(</sup>۱) یس: ۳۹-۶۰.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير: ۲٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) ص: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) ص: ۲٥٧.

الشمس على توحيد الألوهية، فإن الخالق لهذه الآية الكونية - القمر - المسخر لــه هــو المستحق للعبادة، والذي يجب أن يفرد بالعبادة كما أنه المتفرد بالخلق والتسخير.

قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَائَنَ يُولِجُ ٱلْيَّلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ النَّهَ فَائَنَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱللَّهُ فَائَنَ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱللَّهُ فَائَنَ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَ

#### ١ - بعض أنواع العبادات القلبية:

#### أ- الاستعاذة بالله:

قال تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ ثَا مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ وَقَبَ ﴾ وأنا الفيبوبة وأظلم، أو وقب: أي دخل في الخسوف، وأخذ الغيبوبة وأظلم، أو دخل في الظلمة (٤٠).

وقد أمر النبي عَيَّالِيَّةِ بالاستعادة من القمر إذا وقب، فعن عائشة رَضِيَّةً أن النبي عَيَّلِيَّةٍ نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة، تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب»(٥).

#### ب- اليقين والإخلاص:

(١) العنكبوت: ٦١.

<sup>(</sup>٢) لقمان: ٢٩-٣٠.

<sup>(</sup>٣) الفلق: ١-٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ٣٠٠/٣٠، وتفسير البغوي: ٤/٥٧٥، وتفسير ابن كثير: ٥٣٥/٨.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المعوذتين: ٥٣٣ برقم (٣٣٦٦)، والمسند: ٨/٤٣ بـرقم (٥٧٢). (٢٥٨٠٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وانظر: السلسلة الصحيحة: ١/ ٧١٤ برقم (٣٧٢).

إن رؤية الآيات الكونية - ومنها القمر - والتفكر فيها يزيد القلب يقيناً وإيماناً، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ (١)، "أي نريه ذلك ليكون عالماً وموقناً"(٢).

ثم ذكر الله عَن قول إبراهيم عَلَي إلى بعد غياب القمر، وأنه تبرأ من الشرك، ووجه وحمه لله عَن ، مخلصاً له، فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَاذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي حديث الكسوف حث النبي عَلَيْكَةً عند رؤية هذه الآية إلى الإخلاص لله، حيث أمر بالمبادرة بالعبادة لله تعالى (٤).

#### ٢ - القسم:

كما أقسم تعالى بالقمر، وبالليل وقت إدباره، والنهار وقت إسفاره، على أن سقر — جهنم – إحدى الأمور العظام، لاشتمال هذه المذكورات على آيات الله العظيمة، الدالـــة

(۲) تفسير ابن كثير: ۲۹۱/۳.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٧٧-٨٧.

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم: ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) ص: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) الشمس: ١-٢.

على كمال قدرة الله وحكمته، وسعة سلطانه، وعموم رحمته، وإحاطة علمه (١)، فقال تعالى: ﴿ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ (١) وَٱلْقَمَرِ (١) وَٱلْقَمَرِ (١) وَٱلْقَمَرِ (١) وَٱلْقَمَرِ (١) وَٱلْقَمَرِ (١) وَالْقَمَرِ (١) وَٱلْقَمَرِ (١) وَٱلْقَمَرِ (١) وَٱلْقَمَرِ (١) وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

## ٣- التوسل:

سبق في المبحث السابق: الشمس<sup>(٣)</sup> بيان أن من دعاء النبي عَلَيْكَةِ: «اللهم فالق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين، وأغنني من الفقر، وأمتعنى بسمعى وبصري وقوتي في سبيلك»<sup>(٤)</sup>.

وأن هذا توسل إلى الله عن الله عن أفعاله به نفسه - ومنه جعل الشمس وألفَمرَ والقمر حسباناً - في قوله تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَناً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَّبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ (٥).

# خامساً: الإيمان بالرسل:

قال تعالى: ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (١)، وقد كان هذا في زمن رسول الله عليه الله على الله ع

فقد سأل أهل مكة رسول الله عَيَالِيَّة آية، فأراهم انشقاق القمر، عن أنس بن مالك

(١) انظر: تفسير البغوي: ٥٠٦/٤، وتفسير السعدي: ٨٩٧/١.

(۳) ص: ۲۶۱.

(٤) سبق تخريجه: ٢٦١.

(٦) القمر: ١.

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٣٢-٥٥.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٩٦.

رَطِيْقَ قَالَ: «سأل أهل مكة النبي عَلَيْقِي آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: ﴿ أَفْتَرَبَتِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ وَانشَقَ ٱلْقَكُرُ ﴾ »(١).

وعنه رَضِيْنَهُ أَن أَهُلَ مَكَةُ سَأَلُوا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يَرِيهُم آية، فأَرَاهُم القَمْرُ شِـقَين، حتى رأوا حِرَاء بينهما(٢).

وعن ابن مسعود رَعْطِيَّتُهُ قال: انشق القمر على عهد رسول الله عَلَيْكِيَّهُ شَـقين حـتى نظروا إليه، فقال رسول الله عَلَيْكَيَّهُ: «اشهدوا»(٣).

وفي شمائل الرسول عَلَيْكِيَّ وصف وجه كأنه قطعة قمر، ففي قصة توبة كعب بن مالك رَطِيْقِيْه ، قال: « فلما سلمت على رسول الله عَلَيْكِيَّ ، وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله عَلَيْكِيَّ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه»(٤).

وقد سئل البراء رَضِّوْقِيَه : « أكان وجه النبي ﷺ مثل السيف؟ قال: لا، بـــل مثـــل القمر» (٥٠).

"كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء تَعَلِيْتُه فقال: بل مثل القمر، أي في التدوير، ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال؟ فقال: بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان"(٢).

## سادساً: الإيمان باليوم الآخر:

سبق في المبحث السابق: الشمس بيان الاستدلال بما على الإيمان باليوم الآحر(٧)،

(٢) صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب انشقاق القمر: ٧٣٣ برقم (٣٨٦٧).

(٤) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي عَلَيْكَةً: ٦٨١ برقم (٣٥٥٦).

(٥) صحيح البخاري كتاب المناقب، باب صفة النبي عُلِيْكُيْ : ٦٨١: برقم (٣٥٥٢).

(٦) فتح الباري: ١٢٢/٨، ٥٧٣/٦، عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ١١٠/٢٤.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه: ٦٠.

<sup>(</sup>۷) ص: ۲٦٣.

وحيث قرن القمر بالشمس؛ فإنه يستدل به على الإيمان باليوم الآخر بنفس الاستدلال بالشمس.

وكما ذُكر أيضاً في المبحث السابق: الشمس<sup>(٣)</sup>، وجه الدلالة على البعث، من جهة أن الذي خلق هذه الآيات العظيمة - ومنها الشمس والقمر - قادر على البعث بعد الموت، وإعادة الخلق.

وفي بيان أول زمرة (٤) تدخل الجنة بين ﷺ أهم على صورة القمر، فقال: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب» (٥).

وعن أبي هريرة رَطِيْقِيه أن رسول الله عِيَلِيَّةٍ قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا وعن أبي هريرة واحدة، منهم على صورة القمر» الحديث<sup>(١)</sup>.

(٢) تفسير الطبري: ١١٥/١٣، وانظر: تفسير ابن كثير: ٤٣٠/٤.

<sup>(</sup>١) الرعد: ٢.

<sup>(</sup>٣) ص: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) الزمرة: الجماعة في تفرقة بعضها في اثر بعض. انظر: شرح النووي على مسلم: ٩٠/٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب أول زمرة تدخل الجنة: ٢١٧٨/٤ برقم (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عـــذاب: العرقم (٢١٧).

" يعني: ألهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه، وكماله، وهي ليلة أربعة عشر، وبذلك سمي القمر بدراً في تلك الليلة، ومقتضى هذا أن أبواب الجنة متفاوتة بحسب درجاهم" (١).

وقد أقسم الله تعالى بآيات الليل - ومنها القمر إذا امتلأ نورًا بإبداره (٢) - على ركوب الناس أطواراً متعددة، وأحوالاً متابينة، من خلق في مراحل متعددة، ثم موت، ثم بعث ومحازاة، وهذه الأمور دالة على أن الله وحده هو المعبود، المدبر لعباده بحكمته ورحمته، وعلى البعث والجزاء (٢)، قال تعال: ﴿ فَكَرَّ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ (١) وَالَيْتِلِ وَمَا وَسَقَ (٧) وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَسَقَ (١) لَتَكَنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ الآيات (٤).

### سابعاً: الإيمان بالقدر:

سبق في المبحث السابق: الشمس الاستدلال بال على الإيمان بالقدر (٥)، وحيث قرن القمر بالشمس فإنه يستدل به نفس الاستدلال بالشمس على الإيمان بالقدر من جهة خلق الله للأشياء ومنها القمر، وتسخيره له على مقتضى حكمته، وأن ذلك بتقدير من العزيز العليم، قال تعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ الله لا ٱلشَّمْسُ للمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱليَّلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَلُ سَكُنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ١٧٩/٧، وانظر: فتح الباري: ٤١٣/١١.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير: ۳۰۹/۸.

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي: ١/٩١٨.

<sup>(</sup>٤) الانشقاق: ١٦-١٦.

<sup>(</sup>٥) ص: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) يس: ٣٩-٠٤.

ٱلْعَلِيمِ ﴾(ا).

(١) الأنعام: ٩٦.

#### القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية:

## أولاً: عبادة القمر:

من القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية ألها عبدت من دون الله عَرَيْق ، فجعلوا القمر إلها ورباً (١) ، وجعلوا له مصحفاً ، ويسبحون له ويدعونه .

وقد جاء في الحديث أن النبي عَلَيْكِيَّةً قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر»(٢).

وسبق في المبحث السابق: الشمس<sup>(۱)</sup> كلام ابن القيم رَخْلَللهُ عن تعظيم المشركين للشمس والقمر والكواكب، وألهم يسجدون لها، ويتذللون لها، ويسبحولها تسابيح لها معروفة في كتبهم، ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحده.

وألهم جعلوا للقمر مصحفاً، وتسبيحة خاصة، وأن في مصحف القمر من مخاطبته بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عَنَى ، ولا ينبغي لأحد سواه، ومن الخضوع والذل والعبادة. وسبق بيان ألهما مخلوقان من مخلوقاته، تحت قهره وتسخيره، وألهما يسجدان لخالقهما،

وَلَنَ اللهُ هَى عَن عَبَادَهُمَا والسَّحُودُ لَمُمَا، قال تَعَالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلْيَتُلُ وَٱلنَّهَارُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

<sup>(</sup>۱) ومنهم الصابئة، وعبدة الكواكب في الهند – الجندريكنية. انظر: الملل والنحل: ۱۲۹۲/۲، والموسوعة العربيـــة: ۳۳۰/۱۸.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه: ٢٦٩.

<sup>(</sup>۳) ص: ۲٦٩.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) الحج: ١٨.

وفي حديث رؤية الهلال<sup>(۱)</sup>: قوله: «ربي وربك الله»: "فيه إثبات أن الناس والقمر وجميع المخلوقات كلها مربوبة لله مسخرة بأمره خاضعة لحكمه، وفي هذا رد على من عبدها من دون الله.

وفيه إقتداء النبي ﷺ بأبيه إبراهيم عَلَيْتَلِمُ حيث قال: ﴿ لَا ٓ أُحِبُّ ٱلْآ فِلِينَ ﴾ (٢)، بعد قوله ﴿ هَلذَا رَبِّي ﴾ (٣)" (٤).

# ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة القمر:

سبق في المبحث السابق: الشمس<sup>(٥)</sup> بيان أن من القوادح العقدية نسبة الحوادث إلى حركة الشمس، وما تقتضيه هذه الحركة من السعود والنحوس، وما تعطيه من السعادة والشقاوة، وهبه من الأعمار والأرزاق والآجال، والصنائع والعلوم والمعارف، والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية، وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر.

وبيان أنه ليس في القرآن ولا السنة ما يدل على ذلك، بل فيهما ما يبطله ويرده، وقد بين النبي عَلَيْقً في حديث الكسوف بطلان ما يعتقده أهل الجاهلية من أن كسوف الشمس أو القمر لموت أحد أو حياته، فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته»(١).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) فيض القدير: ٥/٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) ص: ۲۷۰.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه: ٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: مفتاح دار السعادة: ٢٩٨/٢-٢٩٩.

# ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴾ (١).

# ثالثاً: تحريف معنى سجود القمر:

سبق في المبحث السابق: الشمس<sup>(۲)</sup>، بيان أن من المخالفات العقدية تحريف معيى سجود الشمس الوارد في الكتاب والسنة، في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ اللَّهُ وَمَن فِي اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٣). النَّاسِ وَكِثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٣). فقال بعضهم: أن المراد بهذا السجود الخشوع والانقياد، وقيل: المراد بالسجود الدلالة على الله.

وكذلك قيل في سجود القمر.

والجواب أنه قد سبق في مبحث عبودية الكائنات (٤) أن هذه الآيات الكونية تسجد لله سجوداً حقيقياً الله أعلم بكيفيته، وأن هذا السجود من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها ونسلم، وأن كل شيء يسجد لله طوعا وكرها، وأن وسجود كل شيء مما يختص به (٥)، كما قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن كما قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن كما قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن كما قال تعالى: ﴿ تُسْبِيحُهُمُ إِنَّهُ رَكُانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (١٥).

(١) الأعراف: ٥٤.

(۲) ص: ۲۷۱.

(٣) الحج: ١٨.

(٤) انظر: ٥٥.

(٥) انظر: تفسير ابن كثير: ٥/٣٠٤.

(٦) الإسراء: ٤٤.

# رابعاً: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على القمر، أو أن نوره من نور الله:

سبق في المبحث السابق: الشمس<sup>(۱)</sup> أن من المخالفات العقدية اعتقاد أن اسم الله مكتوب على الشمس، أو نورها من نور الله، ولذلك لهى بعض الفقهاء عن استقبال الشمس وقال في علة ذلك: أن اسم الله مكتوب عليها، ومنهم من قال لأن نورها من نور الله.

وكذلك قيل في القمر، أن اسم الله مكتوب عليه، أو أن نوره من نور الله (٢)، وهذا لم يثبت به حديث عن النبي عَلَيْهِ (٣).

# خامساً: إنكار كون خسوف القمر آية من آيات الله يخوف الله به عبادة:

سبق في المبحث السابق: الشمس (٤) بيان أن من المخالفات العقدية إنكار كون كسوف الشمس آية من آيات الله يخوف بها عباده، وأن هذا أمر طبيعي.

وبينتُ فيه مترلة الأسباب في الشريعة، وأن الناس في هذا المقام طرفان ووسط: الطرف الأول: غلا في إثبات الأسباب، وأن هذه أمور طبيعية.

والطرف الثاني: أنكر الأسباب، ورد جميع ما قاله أهل الهيئة من حق وباطل.

والوسط: أن كسوف الشمس له أسباب حسية يقدرها الله عَرَفِيٌّ ، وأنه آية يخوف الله عادة.

وأن أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك ليس من علم الغيب، وأن حدوث الكسوف آية يخوف الله بها عبادة، وأن ذلك لا يتعارض مع الأسباب الحسية ومعرفتها. وأنه ليس من شرط التخويف أن لا يكون له سبب.

وأن التخويف الذي يحصل لأهل الإيمان من هذه الآية من وجوه متعددة، أوضحها:

(٢) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع: ٧٦/١.

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۷٥.

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة: ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ص: ٢٧٥.

أن ذلك مذكر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة، ويمكن أن يكون ذلك الكسوف منها، ولذلك قام النبي عَلَيْكَ فزعًا يخشى أن تقوم الساعة، وكيف لا وقد قال الله عَنَا : ﴿ وَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ ﴾ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (١٠؟.

وكذلك يقال في خسوف القمر، وأنه آية من آيات الله يخوف الله به عباده.

# سادساً: الجزم بوقوع الخسوف:

سبق في المبحث السابق: الشمس<sup>(۱)</sup> أن من المخالفات العقدية الجزم بوقوع الكسوف، وبيان أن معرفة وقوع الكسوف لا يلزم منه وقوعه، وأن أخبار الحسابين كأخبار بين إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب.

وكذلك يقال في حسوف القمر، وأنه لا يجوز الجزم بوقوعه، وأن أمر الحسابين في ذلك لا يصدق، ولا يكذب.

#### سابعاً: إنكار انشقاق القمر:

إن من دلائل نبوة محمد عَلَيْهُ انشقاق القمر له عليه الصلاة والسلام، وقد أنكر كفر وريش ذلك، وقالوا: إنه سحر (٣)، قال تعالى: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَإِن وَإِن يَعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ (١).

وعن عبد الله بن مسعود رَضِيْقَهُ قال: "انشق القمر على عهد رسول الله وَيَلْظِيُّهُ، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة.

قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السُّفَّار، فإن محمدًا لا يستطيع أن يســحر النــاس

<sup>(</sup>١) القيامة: ٧-٩.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۷۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: دلائل النبوة: ٢٦٢/٢، ومنهج المدرسة العقلية: ٥٨٣.

<sup>(</sup>٤) القمر: ١-٢.

كلهم. قال: فجاء السّفَّار فقالوا: ذلك"(١).

#### ثامناً: سب القمر:

وبيان أن سبها يعود على خالقها، وأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «يؤذني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والنهار»(٤).

#### تاسعاً: استقبال القمر عند الدعاء كاستقبال القبلة عند الصلاة:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية استقبال الهلال عند الدعاء كما تستقبل القبلة عند الصلاة، "وكل ذلك لا يجوز؛ لما تقرر في الشرع أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة "(٥).

عن على رَجُوعِيُّهِ قال: «إذا رأى أحدكم الهلال فلا يرفع به رأسا، بل يكفي أحدكم أن يقول: ربي وربك الله»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط ۱: ٢٣٦/١ برقم (٢٩٣)، والبيهقي في دلائل النبوة: ٢٦٢/٢، والبخاري تعليقاً، كتاب مناقب الأنصار، باب انشقاق القمر: ٧٣٤ برقم (٣٨٦٩)، وانظر: تفسير ابن كثير: ٤٧٤/٧، وتغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجر، تحقيق: سعيد القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢: ٨٨/٤.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۷۹.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: حمد الجمعة ومحمد اللحيدان، دار الرشد، الرياض، ط١: ١٥٨/٤ برقم (٩٨١٧).

وعن ابن عباس رَوَالِيَّهُمَّ «أنه كره أن ينتصب للهلال، ولكن يعترض فيقول: الله أكبر الحمد لله الذي أذهب هلال كذا وكذا، وجاء بملال كذا وكذا»(١).

(١) مصنف ابن أبي شيبة: ١٦٠/٤ برقم (٩٨٢٦).

#### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

#### **١** - سحر القمر:

عن ابن عباس رَوْطِيَّهَا قال: «كُسِفَ القمر على عهد رسول الله عَيَالِيَّةِ فقالوا: سُحِرُ القمر، فترلت: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ اللهِ عَلَيْ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُ القمر، فترلت: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ اللهِ عَلَيْ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُ مُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُوا وَيَقُولُوا سِحْرُلُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولُوا سِحْرُلُ اللهِ عَلَيْكُولُوا مِنْ اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهِ عَلَيْ عَلَيْلُولُوا اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهِ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهِ عَلَيْكُولُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### ٢- الشمس والقمر ثوران عقيران في النار:

سبق في المبحث السابق: الشمس (٢) بيان ضعف الحديث الوارد في ذلك وأنه لا يصح.

# ٣- خشوع القمر عند تجلي الله:

في بعض ألفاظ حديث الكسوف: «إن الشمس والقمر خَلْقان من خَلْق الله، وإلهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عَرَبُلُ إذا تَجَلى لشيء من خلقه خشع له». وسبق في المبحث السابق: الشمس بيان ضعف هذالزيادة في الحديث وألها لا تصح (٤).

(٢) المعجم الكبير للطبراني: ٢٥٠/١١ برقم (١١٦٦٨).

<sup>(</sup>١) القمر: ١-٢.

<sup>(</sup>٣) ص: ۲۸۱.

<sup>(</sup>٤) ص: ۲۸۲.

# المبحث الرابع

#### النجم في اللغة:

النون والجيم والميم أصلٌ صحيح يدلُّ على طلوع وظهور، ونَجَمَ النَّحمُ: طَلَعَ، ونجم السن والقرنُ: طلعا.

والنجم الثريا، اسم لها. وإذا قالوا طلع النجم، فإلهم يريدولها. وليس لهذا الحديث نجم، أي أصل ومَطْلَع (١).

وفي الصحاح: النجم: الكوكب. والنجم الثريا، وهو اسم لها علم، فإذا قالوا طلع النجم يريدون الثريا، وإن أخرجت منه الألف واللام تَنكر (٢).

وفي الاصطلاح: النَّجمة كرة ضخمة من غاز متوهج في السماء (٣).

وفي الموسوعة الفلكية: النجم: كرة غازية مضيئة، وذات درجة حرارة عالية (٤٠).

#### النوء في اللغة:

نوى: النون والواو والحرف المعتلّ أصلٌ صحيح يدلٌ على معنيين: أحدهما مَقْصَدُ لشيء، والآخر عَجَمُ شيء.

وبالهمز كلمةُ تدلُّ على النُّهُوض وناءَ ينوءُ نوءاً: نَهَضَ.... والنَّوْءُ من أنواءِ المطر كأنَّه ينهَض بالمطر (٥٠).

وفي الصحاح: نوأ: ناء ينوء نوءا: لهض بجهد ومشقة. وناء: سقط وهو من الأضداد، والنوء: سقوط نحم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبه من الشرق يقابله من

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة: ٥/٣٩٦-٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ٥/٣٩/٥.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة العربية العالمية: ٢٢٧/٢٥.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الفلكية: ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) معجم مقاييس اللغة: ٣٦٦/٥.

ساعته، والجمع أنواء (١).

#### الكوكب في اللغة:

في معجم مقاييس اللغة: معنى كوكب في مادة"كب"، وهذا الباب أصل صحيح يدل على جمع وتجمع، ولا يشذ منه شيء، يقال لما تجمع من الرمل كُباب، ومن الباب كوكب الماء وهو معظمه... والكوكب يسمى كوكباً من هذا القياس (٢).

وفي الصحاح: الكوكب النجم، يقال كوكب وكوكبة، كما قالوا: بياض وبياضة، وعجوز وعجوزة. وكوكب الشئ: معظمه<sup>(٣)</sup>.

وقد ورد لفظ النجم في القرآن في (٤) مواضع، وبلفظ الجمع في (٩) مواضع أما لفظ النوء فلم يرد في القرآن.

وأما لفظ الكوكب فقد ورد في القرآن في (7) مواضع، وبلفظ الجمع في موضعين (9). وقد وردت النجوم والكواكب في السنة في (70) حديثاً (70).

(١) الصحاح: ١/٨٧-٧٩.

(٢) معجم مقاييس اللغة: ٥/١٢٤.

(٣) الصحاح: ٢١٣/١.

(٤) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٨٦١.

(٥) انظر: المرجع السابق: ٧٩٠.

(٦) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٧.

## الدلائل العقدية للآية الكونية - النجم-:

النجم آية من آيات الله التي تدل على خالقها وعلى قدرته وعلمه وحكمته، فهو آية عظيمة على عظمة الرب و كبريائه، وقد ذكرها الله عن ضمن جملة من آياته في سورة النحل، قال تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَ ارْ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَرَتُ النحل، قال تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَرَتُ النحل، قال تعالى: ﴿ وَعَلَىمَتُ وَبِالنَّهُمُ مُسَخَرَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَىمَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقد سبق في المبحثين السابقين - عن الآيتين الكونية الشمس والقمر (٣) - كلام ابن القيم - رَجِّمُ لَللهُ - بأن الله عَنَى لم يقسم بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر.

"وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه، وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره، ولهذا يعظم هذا القسم"(أ) كقوله تعالى: ﴿ فَ لَا أُقَسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ ﴿ وَ لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(١) النحل: ١٢.

(٢) النحل: ١٦-١٧.

(۳) ص: ۲۵۰.

(٤) مفتاح دار السعادة: ١/٤٠٣.

(٥) الواقعة: ٧٦-٧٥.

(٦) النجم: ١.

# أولاً: وجود الله:

وهذه النجوم التي خلقها الله، وجعلها مصابيح وزينة للسماء، وعلامات يهتدى ها، "من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته" (٤٠).

# ثانياً: توحيد الربوبية:

الرب هو الخالق المدبر المتصرف، والله عَنَى يخبر أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، ومن ذلك النجوم (٥)، قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۵۲، ۲۸۸.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير: ۲۹۰/۳.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٥-٧٩.

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة: ٣٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير البغوي: ٣/٤٥٤، وتفسير ابن كثير: ٣/٢٦/٣، ٨٦/٧.

وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِنَ اللَّهُ الْمَدَنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فلا تصرف لها في نفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يتصرف بها كيف شاء، وهذا من أدلة ربوبية الله ووحدانيته، ومن أعظم الأدلة "وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم، قدره أحسن تقدير، ونظمه أحسن نظام، وأن الخالق له يستحيل أن يكون اثنين، بل إله واحد لا إله إلا هو، تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا"(٥).

وقد أخبر الله عَنَى بأنه رب الشعرى - وهو نجم-، فقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُۥ هُورَبُ مُورَبُ اللَّهِ عَلَى اللهِ بالذكر، وإن كان رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية، فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق، فكيف تتخذ إلها مع الله "(٧).

(١) النحل: ١٢.

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٦-١٧.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة: ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ١/٩/١.

<sup>(</sup>٦) النجم: ٤٩.

<sup>(</sup>٧) تفسير السعدي: ٨٢٢، وانظر: تفسير الطبري: ٩٠/٢٧.

وأقسم الله عَنَى بالنجوم، وعظم ذلك القسم، قال تعالى: ﴿ ﴿ فَكَلَّ أُقَسِمُ مِن بِمَوْرِقِعِ ٱلنَّهُ بُحُومِ ﴿ فَكَ أُقَسِمُ مُ اللَّهُ عَظِيمُ ﴾ (١)، وهو "سبحانه إنما يقسم من عظوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته "(٢).

# ثالثاً: توحيد الألوهية:

قال تعالى: ﴿ وَعَلَمَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللَّهُ أَفَكَ كُمَن لَّا يَخُلُقُ أَفَلًا النجوم-، وما لذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة - ومنها النجوم-، وما أنعم به من النعم العظيمة، ذكر أنه لا يشبهه أحد، وأنه الخالق لجميع المخلوقات، وهو الفعال لما يريد، فكما أنه المنفرد بالخلق والتدبير فهو أحق بالعبادة كلها، وهو واحد في خلقه وتدبيره وواحد في إلهيته وتوحيده وعبادته (٤).

#### ١ – اليقين والإخلاص:

سبق في المبحثين السابقين الشمس والقمر (٥) بيان أن رؤية الآيات الكونية - ومنها الشمس والقمر - والتفكر فيها يزيد القلب يقيناً وإيماناً، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ الشمس والقمر - والتفكر فيها يزيد القلب يقيناً وإيماناً، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَاللَّرَضِ وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ﴾ (١) "أي نريه ذلك ليكون عالماً وموقناً " (٧).

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٧٥-٧٦.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة: ٣٠٥/١.

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٦-١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير: ٥٦٤/٤، تفسير السعدي: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) ص: ٢٥٩، ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٥٥.

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر: ۲۹۱/۳.

وبيان قول إبراهيم عُلَيْتُلِيِّ بعد غياب الشمس والقمر، وأنه تبرأ من الشرك، ووجــه وجهه لله عَرَيِّ ، مخلصاً له.

وفي أول الآيات ذكر الله عَرَفِي قول إبراهيم - عَلَيْتُلِيِّ - عـن الكوكـب - وهـو النجم-، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَئِلُ رَءَا كُوْكِبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ النجم-، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَئِلُ رَءَا كُوْكِبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ النجم-، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَئِلُ رَءَا كُوْكِبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم ذكر بعدها توجه إبراهيم عَلَيَسَلَمُ إلى ربه، وبراءته من الشرك وإحلاصه العبادة للذي فطر السماوات والأرض: ﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓ مُ مِّمًا ثُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَهْتُ وَجَهِىَ فَطَر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)

#### ٢ - القسم:

الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق وأسمائه وصفاته (٣).

وقد أقسم الله تعالى بالنجم عند هويّه أي سقوطه في الأفق في أخر الليل، قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىُ وَمَا عَوىٰ ﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ﴾ يُوحَىٰ ﴾ ومَا ينطِقُ عن النجوم فقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ﴿ أَنَّ مَا الطَّارِقُ ﴾ أَلنَّجُمُ النَّاقِبُ ﴿ آ النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴿ آ النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴿ آ النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴿ آ النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴿ آ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُل

(٢) الأنعام: ٧٨-٧٩.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) النجم: ١-٤.

<sup>(</sup>٥) الطارق: ١-٤.

" لأن في ذلك من آيات الله العظيمة، ما أوجب أن أقسم به"(١)، وغاية هذا الإقسام من الله" التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره، وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه، بما تضمنته من عجائب الصنعة، وبديع الخلقة، وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له، وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربوبيته وملكه، وألها مسخرة مذللة منقادة لأمره، مطيعة لمراده منها"(٢).

## رابعاً: الإيمان بالكتب:

قال تعالى: ﴿ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمُّ لَّوْ تَعُلَمُونَ عَظِيمُ قَالَ تَعَلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهِ إِنَّهُۥ لَقُرَءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾ فَكَنُونِ ﴾ (").

لما قال الكفار ما قالوا عن القرآن من أنه سحر وشعر وكهانة (٤) أقسم الله تعالى بالنجوم ومواقعها أي مساقطها في مغاربها، وعظم هذا المقسم به الأن في النجوم وجريالها، وسقوطها عند مغاربها، آيات وعبرا لا يمكن حصرها (٥).

أقسم بذلك على "إثبات القرآن، وأنه حق لا ريب فيه، ولا شك يعتريه، وأنه كريم "(٦)، في كتاب معظم محفوظ موقر.

وسبق بيان إقسام الله تعالى بالنجم عند هويه (٧)، ومن جملة المقسم عليه "صحة ما حاء به الرسول ﷺ من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء،

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي: ٨١٨.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة: ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٧٨-٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوي: ٤/٤ ٣١، وتفسير ابن كثير: ٧/٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي: ٨٣٦.

<sup>(</sup>٦) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>۷) ص: ۳۱۳.

لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم"(١).

## خامساً: الإيمان بالرسل:

كان من علامة مبعث النبي على الجن بالنجوم، ومنعها من استراق السمع، عن ابن عباس تعلى قال: «كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زادوه فيكون باطلا، فلما بعث رسول الله على منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بما قبل ذلك، فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله على على يين جبلين أراه قال: ممكة، فلقوه فأحبروه، فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض».

وسبق بيان إقسام الله تعالى بالنجم عند هويه (")، ومن جملة المقسم عليه "تتريه الرسول وسبق بيان إقسام الله تعالى بالنجم عند هويه (الله عن الضلال في علمه، والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه، هاديا، حسن القصد، ناصحا للأمة بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم، وفساد القصد"(أ).

# سادساً: الإيمان بالملائكة:

(١) تفسير السعدي: ٨١٨، وانظر: تيسير العزيز الحميد: ٣٩٧.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة سبأ: ٥١٢ برقم (٣٣٢٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ومسند الإمام أحمد: ٢٨٣/٤ برقم (٢٤٨٢)، ٥/٥١ برقم (٢٩٧٦)، وقال المحقق: إساده حسن.

<sup>(</sup>٣) ص: ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي: ٨١٨.

سبق في مبحث الآية الكونية القمر (۱) بيان الإقسام من الله عن الله عن الله على بالسماء والطارق، والمقسم عليه أن كل نفس عليها من الله حافظ من الملائكة يحرسها من الآفات (۲)، كما قال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبُتُ مِّنَ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (۳).

## سابعاً: الإيمان باليوم الآخر:

أخبر النبي عَلَيْكِيْ أَن الجنة درجات، وأن أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما يرون النجم الطالع في أفق السماء، عن أبي سعيد الخدري تعليمية قال: قال رسول الله عَلَيْكِية: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر، وعمر منهم وأنعما» (3).

وعن سهل بن سعد رَضِيْقِيهِ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أهل الجنة ليتراءون الغُرفة في الجنة، كما تراؤون الكوكب في السماء»(٥).

وفي بيان صورة أهل الجنة عند دخولهم الجنة بين ﷺ أن الزمرة الثانية على أشد نجــم في السماء، عن أبي هريرة وتطلقه قال: قال رسول الله ﷺ: « أول زمرة تدخل الجنة مــن أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلولهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل»(٢).

(۱) ص: ۳۱۳.

(٢) انظر: تفسير الطبري: ١٧٣/٣٠، تفسير البغوي: ٩٣/٤.

(٣) الرعد: ١١.

(٤) سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق تَطْقُيْهُ : ٥٧٣، برقم (٣٦٥٨)، وقال: هذا حديث حسن روي من غير وجه، ومسند الإمام أحمد: ٣١٠/١٧ برقم (٢١٢١٣)، قال المحقق: حسن لغيره، وقال البغوي في شرح السنة: ٩٩/١٤ برقم (٣٨٩٢): هذا حديث حسن.

(٥) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء: ٢١٧٧/٤ برقم (٢٨٣٠).

(٦) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم: ٢١٧٨/٤ برقم (٢٨٣٤). وفي حديث أخر بين ريكي ألهم على صورة أضواء كوكب دري، فقال: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوا كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوحتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب» (۱). وأخبر ريكي أنه أعطي الحوض، وأن عدد آنيته عدد النجوم، وفي رواية أكثر من عدد النجوم، فعن أنس ريكي قال: «بينا رسول الله ريكي ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: ﴿ إِنَّ أَعُطَيْنَكُ ٱلْكُوثُرُ اللهُ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ اللهُ إِنَّ إِنَّ شَانِعَكَ هُو اللهُ عَلَيْ وسوله أعلم، قال: فإنه لهر وعدنيه ربي المُرتر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه لهر وعدنيه ربي عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج (۱) العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتى؟ فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك» (١٠).

وعن أبي ذر تَوْلِقَيْهِ قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل»(٥).

#### ثامناً: مترلة الصحابة:

عن أبي موسى الأشعري رَضِّ أن النبي عَلَيْكَ قال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) الكوثر: ١-٣.

<sup>(</sup>٣) أي يجتذب ويقتطع، وأصل الخلج: الجذب والترع. النهاية في غريب الحديث والأثر: ٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة: ٣٠٠/١ بـرقم (٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته: ١٧٩٨/٤ برقم (٢٣٠٠).

يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون $^{(1)}$ .

في هذا الحديث تشبيه مترلة الصحابة للأمة بمترلة النجوم للسماء (٢)؛ فالنجوم يهتدى كما في ظلمات البر والبحر وكذلك الصحابة، والنجوم زينة للسماء، ورجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته، وكذلك الصحابة زينة للأرض ورجوماً لشياطين الإنس والجن الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا(٢)، فإذا انطمست النجوم، أوشك أن تضل الهداة، وهو "إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن وظهور البدع وفشو الفجور في أقطار الأرض "(٤).

## تاسعاً: النهى عن مشابحة المشركين واليهود والنصارى:

سبق في المبحث السابق: الشمس الاستدلال بها على النهي عن مشابهة المشركين<sup>(°)</sup> في السجود لها عند غروبها، وفيما يتعلق بالنجم ورد في الحديث أن النبي على عن الصلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد، وهو النجم – وسمي النجم شاهدا ؛ لأنه يشهد بمغيب الشمس و دخول الليل<sup>(۱)</sup>.

عن أبي بصرة الغفاري رَظِيْقِيه قال: صلى بنا رسول الله عِيَلِيَّةٍ العصر بالمخمَّص(٧)

(١) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب بيان أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه وبقـــاء أصحابه أمان للأمة: ١٩٦١/٤ برقم (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: أحمد أبو العينيين، دار الفضيلة، الرياض، ط ١: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح دار السعادة: ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبدالرحمن المباركفوري، تحقيق، عبد الرحمن محمد عثمان، دار ابن تيمية، القاهرة: ٢٢٧/١٠.

<sup>(</sup>٥) ص: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ٣/٨٥٤.

<sup>(</sup>٧) بخاء معجمة: طريق في حبل عير إلى مكة. انظر: معجم البلدان: ٥/٧٣.

فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان لــه أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد»(١).

كما أن النبي ﷺ أحبر أن تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم وكذلك تأخير صلاة المغرب عادة أهل الكتاب – اليهود والنصارى – وقد أمرنا بمخالفتهم (٢)، قال ﷺ: «لا تزال أمتي بخير – أو قال على الفطرة – ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» (٣)، وكذلك فعلت الرافضة (٤)، فالحديث «يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم، وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، مستحبا والحديث يرده» (٥).

(١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: ٥٦٨/١ برقم (٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة النبوية: ٣١/١.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في وقت المغرب: ٧٠ برقم (٤١٨)، ومسند الإمام أحمد: ٢٨/ ٥٦٤ برقم (٣) سنن أبي داود: ١٨٤/٨.

<sup>(</sup>٤) الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال، سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الشيخين، وهم يعرفون اليوم بالشيعة والإمامية، والاثنى عشرية والجعفرية، وأصولهم أربعة: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامية، وقد ستروا تحت كل واحد منها بعض بدعهم، ويغلب عليهم الغلو في أثمتهم.

انظر: فرق الشيعة للحسن النوبختي، تحقيق: محمد آل بحر العلوم، المكتبة الأزهرية، القاهرة، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت: ١/٥٥، الفرق بين الفرق: ٢٩، الفصل في الملل والنحل: ٣٥/٥.

<sup>(</sup>٥) عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة: ٨٧/٢، وانظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني: ٣١٣/٢.

## المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النجم-:

# أولاً: عبادة النجوم:

سبق في المبحثين السابقين: الشمس والقمر (١)، بيان ألهما عبدا من دون الله عَنَى ، وألهما جعلا آلهة وأرباباً (٢)، وجعلوا لهما مصحفاً، ويسبحون لهما ويدعو لهما.

كماسبق أيضاً في المبحثين السابقين: الشمس والقمر كلام ابن القيم وَعَلَمْللهُ عن تعظيم المشركين للشمس والقمر والكواكب، وألهم يسجدون لها، ويتذللون لها، ويسبحولها تسابيح لها معروفة في كتبهم، ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحده.

وألهم جعلوا للكواكب مصحفاً، وتسبيحةً خاصة، وأن في مصحف الكواكب من مخاطبته بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عَرَبُكُ ، ولا ينبغي لأحد سواه، ومن الخضوع والذل والعبادة.

وهذه النجوم والكواكب من مخلوقات الله، تحت قهره وتسخيره، وتسجد لخالقها، قسال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسَجُدُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلدَّكُومُ وَٱلِجُمالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّن ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ وَٱلدَّعُهُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّن ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ اللهُ فَمَا لَهُ, مِن ثُمُكُرِمِ إِنَّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (").

# ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة النجوم:

سبق في المبحثين السابقين: الشمس والقمر (٤) بيان أن من المخالفات العقدية نسبة الحوادث إلى حركة الشمس والقمر، وما تقتضيه هذه الحركة من السعود والنحوس، وما

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۶۹، ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: الملل والنحل: ١٢٩٢/١، والموسوعة العربية العالمية: ٦٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) الحج: ١٨.

<sup>(</sup>٤) ص: ۲۷۰، ۲۹۹.

تعطيه من السعادة والشقاوة، وتهبه من الأعمار والأرزاق والآحال، والصنائع والعلوم والمعارف، والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية، وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر.

وكذلك يقال في نسبة الحوادث والسعود والنحوس إلى النجوم والبروج، فقد جعلوا لكل نجم ولكل برج من البروج تأثيراً في الحوادث وعلامة عليها، وربط لها بالاعتقادات الباطلة.

وقد كانت العرب إذا رمي بنجم تقول: ولد رجل عظيم، أو مات رجل عظيم، وقد كانت العرب إذا رمي بنجم تقول: ولد رجل عظيم، أو وتدعي نسبة ما يحدث في هذه المدة من مطر أو ريح أو برد أو حر إلى النجم الساقط، أو النجم الطالع(١).

عن عبد الله بن عباس تعظيم قال: أخبري رجل من أصحاب النبي على من الأنصار ألهم بينما هم حلوس ليلة مع رسول الله على بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله على «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال رسول الله على: فإلها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلولهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرولهم ماذا قال، قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا، حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى السماوات بعضا، حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى وجهه فه وحق، ولكنهم يقرفون "أن فيه ويزيدون» (").

(١) انظر: كتاب الاستذكار، كتاب الاستسقاء، باب الاستمطار بالنجوم: ١٥٣/٧.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢٢٦/١٤: هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين: أحدهما: بالراء والثانى بالذال، ووقع فى رواية الأوزاعى وبن معقل الراء باتفاق النسخ، ومعناه يخلطون فيه الكذب، وهو بمعين يقذفون.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: ١٧٥٠/٤ برقم (٢٢٢٩).

وعلم التنجيم ينقسم إلى قسمين(١):

الأول: علم التأثير، وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ فهذا محرم باطل، فعن ابن عباس مَعْطِيْهُمَا قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ: «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»(٢).

وقال ﷺ في الشمس والقمر: « إنهما آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» (٣)، فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية.

الثاني: علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا حائز، وقد يكون واحبا أحيانا، كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر(ئ)، قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَامَتِ وَبِالنَّجْمِ هُمُ اللهُ عَلَامُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِنَهْ تَدُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِنَهْ تَدُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَمَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِنَهْ تَدُونَ اللهُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ (٥٠).

ونسبة الحوادث إلى الكواكب على أقسام (٧):

القسم الأول: نسبة الفعل للكوكب، وادعاء أنه هو يفعل بذاته فهذا كفر أكبر؛ لأن

(٢) سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في النجوم: ٤٢٨ برقم (٣٩٠٥)، وسنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب في تعلم النجوم: ٤٠٠ برقم (٣٧٢٦)، والإمام أحمد في مسنده: ٤١/٥ برقم (٢٨٤٠)، وقال محققه: إساده صحيح. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود: ٧٣٩/٢.

(٤) انظر: المغني: ١٠٢/٢ وما بعدها، وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، إشراف زهير الشـــاويش، المكتـــب الإسلامي، بيروت، ط٣: ٢١٧/١.

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير العزيز الحميد: ٤٤١،، والقول المفيد على كتاب التوحيد: ١٩/١ه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه: ٥.

<sup>(</sup>٥) النحل: ١٦.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٩٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: تيسير العزيز الحميد: ٣٩٤، والقول المفيد: ٣١/٢، والتنجيم والمنجمون وحكم الإسلام في ذلــك: ١٥٢ وما بعدها.

الخلق والأمر لله وحده، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ (١).

القسم الثاني: اعتقاد أن الفعل من عند الله، مع نسبته إلى الكوكب والنوء نسبة سبب، فهذا من الشرك الأصغر، وقد دلت الأدلة على تحريمه، منها:

قوله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ (٢)، فهذه الآيـــة نزلـــت في الـــذين يقولون: مطرنا بنوء كذا، ولا ينسبونه إلى الله تعالى.

وعن ابن عباس رَعِيْنِهَا قال: مطر الناس على عهد النبي عَيَلِيْنَهُ، فقال النبي عَلَيْنَهُ: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر». قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فترلت هذه الآية: ﴿ فَ لَا أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَتَجْعَلُونَ وَرَقَعَ ٱلنَّجُومِ اللهِ عَنْهُ وَتَجْعَلُونَ وَرَقَعَ مُأْوَنَ اللهُ ال

وعن زيد بن خالد الجهني رَضِّ أنه قال: صلى بنا رسول الله عَلَيْهِ صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»(٥).

القسم الثالث: حعل الأنواء علامة على المطر مع عدم نسبته إليه لا قولاً ولا اعتقاداً، وهذا حائز، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَى إِذَا وَهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّذِلْ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الواقعة: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٧٥-٨٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء: ٨٤/١ برقم (٧٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء: ٨٣/١ برقم (٧١).

نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴾ (١).

وقد دلت الآيات السابقة على جواز جعل الرياح علامة على المطر بحسب ما جرت به العادة، وكذلك الأنواء يجوز جعلها علامة على ما جرت به العادة، بشرط أن يعتقد أن النوء لا تأثير له في نزول المطر، ولا هو فاعل، وأن المنفرد بإنزاله هو الله وحده (٣).

وعن سعيد بن المسيب<sup>(۱)</sup> رَجِحْ الله قال: "قد حدثني من لا أهم أنه شهد المصلى مع عمر بن الخطاب رَخِوْقَ وهو يستسقي بالناس عام الرمادة، قال: فدعا والناس طويلاً، واستسقى طويلاً، وقال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس كم بقي من نوء الثريا؟ فقال له العباس رَخِوْقَ : يا أمير المؤمنين إن أهل العلم بها يزعمون أنها تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعاً. قال: فوالله ما مضت تلك السبع حتى أغيث الناس"(٥).

قال الشافعي رَخِكَلَمْتُمُ: " إنما أراد عمر بن الخطاب رَطِيَّتُهُ بقوله: كم بقي من وقت الثريا؟ ليعرفهم بأن الله عَنَى قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا، كما علموا أنه قدر الحرو البرد بما جربوا في أوقات "(٢).

# ثالثاً: تحريف معنى سجود النجوم:

(١) الأعراف: ٥٧.

(٢) الفرقان: ٤٨.

(٣) انظر: تيسير العزيز الحميد: ٣٩٥، والقول المفيد: ٣١/٢.

(٤) هو: سعيد بن حزن بن المسيب القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضـــتا من خلافة عمر تَظِيَّهِ، وقيل: لأربع مضين منها بالمدينة. وتوفي سنة ٩٤.

انظر: سير أعلام النبلاء: ٢١٧/٤، وشذرات الذهب: ٣٧٠/١.

(٥) السنن الكبرى للبيهقي: ٣٥٩/٣، والطبري في تفسيره: ٢٤٣/٢٧ قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير، تحقيق حامد إبراهيم أحمد، ومحمد العقبي، مطبعة الإمام، مصر: ٣٣٢/٣: "حسن غريب".

(٦) الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، مصر، ط: ٥٥٢/٢.

سبق في المبحثين السابقين: الشمس والقمر (١)، بيان أن من المحالفات العقدية تحريف معنى سحود الشمس والقمر، في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ ٱللَّهَ يَسَجُدُ لَكُمْ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلشَّمَسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّن ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُّكْرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١).

فقال بعضهم: أن المراد بهذا السجود الخشوع والانقياد، وقيل: المراد بالسجود الدلالة على الله.

وكذلك قيل في سجود النجوم، وأن سجودها سجود ظلها كما قال: ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ، عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا تِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴾ (")، وقيل: أن سجوده طلوعه (١٠).

والجواب أنه قد سبق في مبحث عبودية الكائنات (٥) أن هذه الآيات الكونية تسجد لله سجوداً حقيقياً الله أعلم بكيفيته، وأن هذا السجود من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بما ونسلم، وأن كل شيء يسجد لله طوعا وكرها، وأن سجود كل شيء مما يختص به (٢)، كما قال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُم ۗ إِنّهُ مُكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٧).

رابعاً: نسبة علم النجوم إلى إبراهيم عَلَيْتُ لِللهِ:

(۱) ص: ۲۷۱، ۳۰۰.

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) الحج: ١٨.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوي: ٢٨٤/٤، تفسير ابن كثير: ٤٨٩/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: ٦٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير: ٥/٣٠٥، تفسير السعدي: ٨٢٨.

<sup>(</sup>٧) الإسراء: ٤٤.

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية نسبة علم النجوم إلى إبراهيم عَلَيْتُ الله استدلالاً بقوله تعالى: ﴿ فَنَظَرَنَظَرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ اللهِ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ (١)، وهذا من "الكذب والافتراء على خليل الرحمن عَلَيْتُ ﴿ ؛ فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم، ثم قال لهم: إني سقيم، فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء، وألهم كانوا يراعونه ويعانونه فقد كذب على الأنبياء، ونسبهم إلى ما لا يليق، وهو من حنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقيهم الغيب من حنس تلقى غيرهم...

ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء وأتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به"(٢).

وهذا الفعل والصنيع من صنائع المشركين وعلومهم، وقد بعثت الرسل بالإنكار على هؤلاء المشركين ومحقهم، ومحق علومهم وأعمالهم من الأرض، وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات (٣).

## خامساً: الأقوال والألفاظ المخالفة:

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية النجم - ذكر بعض الأقوال المخالفة، منها:

١ – قول مطرنا بنوء كذا، ونحوه:

وسبق بيان حكم ذلك والتفصيل فيه (٤).

(٢) مفتاح دار السعادة: ٢٧٢/٢-٢٧٣، وانظر: تيسير العزيز الحميد: ٣٨٣.

<sup>(</sup>١) الصافات: ٨٨-٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق: ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ص: ٣٢٢، وانظر: معجم المناهي اللفظية: ٣٢٥-٥١٩.

### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

### 1 - الاستدلال بحديث «إذا ذكرت النجوم فأمسكوا» على التنجيم:

عن ثوبان رَقْطِيْنَهُ عن النبي عَلَيْكِيَّهُ قال: «إذا ذكر أصحابي فامسكوا، وإذا ذكرت النجوم فامسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا»(١).

قال ابن القيم وَخَلَرُللهُ: " فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له؛ إذ لو كان علم الأحكام النجومية حقا لا باطلا لم ينه عنه النبي وَالله ولا أمر بالإمساك عنه؛ فإنه لا ينهى عن الكلام في الحق، بل هذا يدل على أن الخائض فيه خائض فيما لا علم له به، وأنه لا ينبغي له أن يخوض فيه، ويقول على الله ما لا يعلم، فأين في هذا الحديث ما يدل على صحة علم أحكام النجوم "(۱).

#### ٢ - النهي عن السفر والقمر في العقرب:

روي عن على رَضِائِيهِ أنه قال: «لا تسافروا في محاق الشهر، ولا إذا كان القمر في العقرب» (٣).

قال ابن القيم وَخِكْهُ اللهُمُ : "وأما أحاديث النهي عن السفر والقمر في العقرب فصحيح من كلام المنجمين، وأما رسول رب العالمين فبريء ممن نسب إليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير: ٩٦/٢ برقم (٩٢/٢)، ورواه من حديث ابن مسعود رضي : ١٩٨/١٠ بـرقم (١٠٤٤٨)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٤١٢/٧: "فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف"، وقال في حـديث ابـن مسعود: "فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح".

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السعادة: ۲۹۸/۲.

<sup>(</sup>٣) يروى عن علي تطبيق من قوله، انظر: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث لأحمد بن عبد الكريم العامري، تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار الراية، الرياض، ط٢: ١٤٠، وقال الصغاني في الموضوعات: ٦١/١ برقم (٩٩): "موضوع"، وانظر مفتاح دار السعادة: ٢٦١/٢.

بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول ﷺ جـوز عقله مثـل هذا"(١).

(١) مفتاح دار السعادة: ٢٩٨/٢.



#### الرعد في اللغة:

الراء والعين والدال أصل واحد يدل على حركة واضطراب. وكل شيء اضطرب فقد ارتعد... ومن الباب الرَّعْد، وهو مَصْع مَلَكٍ يسوق السَّحَاب. والمَصْع: الحركة والـــذهاب والجيء (١).

وفي الصحاح: الرعد: الصوت الذي يسمع من السحاب(٢).

وفي الاصطلاح: الرَّعد تفريغ كهربائي من سحابة إلى أخرى أو من سحابة إلى الأرض، يصحبه انبعاث شرارات تعرف بالبرق. وهذه الشرارات تحدث حرارة عالية في مناطق الهواء التي تنبعث منها فتتمدد تلك المناطق على نحو فجائي، وهذه الحرارة تجعل جزيئات الهواء تتمدد أو تتطاير في كل الاتجاهات. وبينما تبحث الجزيئات عن حيز أكبر، فإنها تصطدم بعنف بطبقات الهواء البارد، محدثة موجة هوائية ضحمة يكون لها صوت الرعد(٣).

#### البرق في اللغة:

الباء والراء والقاف أصلان تتفرع الفروع منهما: أحدهما لمعانُ الشيء، والآحر الجتماع السواد والبياض في الشيء. والبرق: وَمِيضُ السَّحاب، يقال بَرَقَ السَّحابُ بَرْقاً وبَريقاً. وأَبْرَقَ أيضاً لغة (٤).

وفي الصحاح: برق السيف وغيره يبرق بروقا، أي تلالا. والاسم البريق. والبرق: واحد بروق السحاب. ويقال رعدت السماء وبرقت برقانا (٥).

\_

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة: ٢/١١٨.

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ٢/٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة العربية العالمية: ٢٥٣/١١.

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة: ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٥) الصحاح: ٤/٨٤٤١.

وفي الاصطلاح: البَرْق شرارة كهربائية عملاقة في السماء. وأغلب البرق الذي يراه الناس يكون بين السحابة وسطح الأرض. ولكن من الممكن حدوث البرق أيضًا داخل سحابة، أو بين السحابة والهواء، أو بين سحابتين (١).

#### الصواعق في اللغة:

الصاد والعين والقاف أصل واحد يدلّ على صُلْقَةٍ وشِدَّة صوت. ومن ذلك الصعق، وهو الصوت الشديد. يقال حِمارٌ صَعِقُ الصوت، إذا كان شديده. ومنه الصَّاعقة، وهي الوقع الشديد من الرعد. ومنه قولهم: صَعِق، إذا مات، كأنَّه أصابته صاعقة (٢).

وفي الصحاح: الصاعقة: نار تسقط من السماء في رعد شديد. يقال: صعقتهم السماء إذا ألقت عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضا: صيحة العذاب<sup>(٣)</sup>.

**وفي الاصطلاح**: دوي حاد يسبقة عادة وميض البرق، وهو ناتج عن انفجار شحنة كهربائية كامنة في السماء<sup>(٤)</sup>.

وقد ورد لفظ الرعد في القرآن في موضعين (٥)، ولفظ البرق في (٥) مواضع (٦)، ولفظ الصاعقة في (٦) مواضع، وبلفظ الجمع في موضعين (٧).

وورد الرعد والبرق والصاعقة في السنة في (٢١) حديثاً (^^).

\_

<sup>(</sup>١) الموسوعة العربية العالمية: ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة: ٣/٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ٤/٢،١٥١.

<sup>(</sup>٤) قاموس الجغرافيا لمجموعة من الأساتذة بإشراف على لبيب، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط١: ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق: ١٥٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: المرجع السابق: ١٨٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٧.

### الدلائل العقدية للآيات الكونية - الرعد والبرق والصواعق-:

وأفرد القرآن الكريم سورة باسم الرعد ذكر الله تعالى فيها من آيات القدرة وعجائب الكون الدالة على وحدانيته وقدرته: الرعد والبرق والصواعق، قال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ الله وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَكُمُ الْبَرَقَ خُوفًا وَطُمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابِ ٱلنِّقَالَ الله وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَكَيِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمَّ يُجَدِلُونَ فِي ٱللهِ وَهُو شَدِيدُ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# أولاً: وجود الله:

أمر الله عَنْ بالتفكر في آياته المشاهدة المحسوسة ومنها البرق، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ عَدَ عَالَمَ بُعِدَ عَرْبِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْيِء بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَاء مَن عَلْوَنَ الله مَن السَماء، وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون؛ فإن هذه أمور مرتبة بالأبصار، مشاهدة بالحس، فإذا نظر فيها ببصر قلبه - وهو عقله - استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته، وإمكان ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موهم كما أحيا هذه الأرض بعد موها، وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب - وهو العقل - فإن الحس دل على الآية، والعقل دل على ما جعلت له آية، فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر، والمدلول عليه الآية، والعقل دل على ما حعلت له آية، فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر، والمدلول عليه

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٢-١٣.

<sup>(</sup>٢) الروم: ٢٤.

المشهود بالعقل" (١).

ثانياً: توحيد الربوبية:

ومن آيات الله التي يستدل بها على توحيد الربوبية إنزال المطر الذي تحيا بــه الــبلاد والعباد، وقبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه، فهذه الآيات دالــة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه، وعظيم حكمته وأنه يحيي الموتى كما أحيــا الأرض بعد موقما(٤).

وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ مُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي عِبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (٥).

ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:

١ - التسبيح:

(١) مفتاح دار السعادة: ٢٨٩/١.

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ٧٣/٦.

(٣) النور: ٣٤-٤٤.

(٤) انظر: تفسير ابن كثير: ٦٠/٦، وتفسير السعدي: ٦٣٩.

(٥) الروم: ٢٤.

أحبر الله عَرَفُ أن الرعد يسبحه ويترهه عن كل عيب ونقص (١)، قال تعالى: ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَ وَٱلْمَلَيْكِكُهُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجُدِدُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ ﴾ (١).

وعن عبد الله بن الزبير تَظِيَّهُ: أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: «سبحان من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من حيفته» (٣).

# رابعاً: توحيد الألوهية:

قال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللَّهُ وَيُسْتِحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَكَيِّكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجُدِدُلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ ﴾ (١).

أخبر الله عَرَفُ في هذه الآيات – فيما يتعلق بالبرق والرعد والصواعق – أنه يُسري عباده البرق الذي يخاف منه الصواعق والهدم، وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها ويطمع في خيره ونفعه، وأن الرعد يسبح بحمده، وأنه يرسل الصواعق على من يشاء من عباده بحسب ما شاءه وأراده (٥).

فإذا كان الله عَرَيْكُ هو الذي يفعل ذلك وحده، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا

(٣) موطأ الإمام مالك، كتاب الكلام، باب: القول إذا سمعت الرعد: ٧٥٧ برقم (١٩٣٠)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب صلاة الاستسقاء، باب: ما يقول إذا سمع الرعد: ٣٦٢/٣، وصححه النووي في الأذكار، كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة، باب ما يقول إذا سمع الرعد: ٣٠٢ برقم (٢١٥). وانظر: الاستذكار، كتاب الكلام، باب: القول إذا سمعت الرعد: ٣٨٠/٢٧.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي: ١٨/٢ه.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ١٢-١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير السعدي: ٤١٤.

شريك له، وأن تصرف جميع العبادات له وحده، وأن غيره مما عبد من دون الله فألوهيت الطلة (١)، لذا قال بعدها: ﴿ لَهُ رَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا بَاطلة (١)، لذا قال بعدها: ﴿ لَهُ رَعُوةُ ٱلْحَقِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا فَي ضَلَالٍ ﴾ (١).

### خامساً: الإيمان بالملائكة:

من الإيمان بالملائكة الإيمان بما أخبر به النبي عَلَيْكَةً من أعمالهم، وقد سئل النبي عَلَيْكَةً عن الرعد، فأخبر أنه ملك من الملائكة موكل بالسحاب، وأن الصوت الذي يسمع هو زحره السحاب<sup>(۳)</sup>.

وعن ابن عباس رَوْقِيَّهُمَّا قال: أقبلت يهود إلى النبي عَلَيْقُهُ، فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق<sup>(١)</sup> من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله»، فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهى إلى حيث أمر، قالوا: صدقت» (٥).

وهذا لا يخالف التفسير العلمي له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيَخْلَبُلُهُ: "وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك، كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب، بسبب انضغاط الهواء فيه، فإن هذا لا يناقض ذلك، فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعداً،

(٢) الرعد: ١٤.

(٣) انظر: كتاب المطر والرعد والبرق والريح: ١١٣، ١٦٣، وتفسير البغوي: ١٨/٢، والاستذكار، كتاب الكلام، باب القول إذا سمعت الرعد: ٣٨٠/٢٧.

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق: ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) مخاريق: جمع مخراق، وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا، أراد أنه آلة تزجر بما الملائكة السحاب وتسوقه. انظر: النهاية في غريب الحديث: ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الرعد: ٤٩٦ برقم (٣١١٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل: ٢١٧/٨ برقم (٩٠٢٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: ٣٤/٣.

وكذلك الراعد يسمى رعداً، كما يسمى العادل عدلا.

والحركة توجب الصوت، والملائكة هي التي تحرك السحاب، وتنقله من مكان إلى مكان.

وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة. وصوت الإنسان هو عن المطكاك أجرامه الذي هو شفتاه، ولسانه، وأسنانه ولهاته، وحلقه، وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب، وآمرا بمعروف وناهيا عن منكر، فالرعد إذًا صوت يزجر السحاب"(١).

# سادساً: الإيمان بالرسل:

الصواعق جند من جند الله يؤيد بها رسله، وقد بعث النبي عَيَّكِينٍ رجلاً مرة إلى رجل من فراعنة العرب يدعوه إليه، فذهب إليه، وقال: يدعوك رسول الله عَيَّكِينٍ. قال: وما الله؟ أمن ذهب هو أو من فضة أو من نحاس؟ فأحبر النبي عَيَّكِينٍ بذلك، فأرسل إليه النبي عَيَّكِينٍ مراراً، وهو يقول مثل هذا، فأرسل الله عليه صاعقة فذهبت بقحف (١) رأسه(١)، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمَ يُجَدِلُونَ فِي ٱللّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱللّهَ وَهُو سَدِيدُ ٱللّهَ عَلى يساءًا أي يرسلها نقمةً ينتقم بها ممن يشاء "(٥).

### سابعاً: الإيمان باليوم الآخر:

في بيان حال الناس يوم القيامة عند مرورهم على الصراط بحسب أعمالهم بين النبي

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى: ٢٦٣/٢٤. وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي أبــو الفضل، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ١٧١/١.

<sup>(</sup>٢) القحف: العظم فوق الدماغ. انظر: معجم مقاييس اللغة: ٥١/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: أسباب الترول للواحدي، تحقيق: أحمد صقر، دار القبلة، حدة: ٣١٤، وتفسير القرطبي: ٢٦٩/٩.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ١٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ٤٤٢/٤.

وَالِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الأمانة والرحم، فتقومان جنبتى الصراط يمينا وشمالا فيمر ويقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتى الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق». قال: قلت بأبي أنت وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: « ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تحرى بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا – قال –: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج، ومكدوس في النار»(١).

وفي حديث أبي سعيد الخدري تطويقية أن النبي عَيَالِيَّةٍ قال: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم، قيل يا رسول الله: وما الجسر؟ قال دحض مزلة، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم»(٢).

### ثامناً: الإيمان بالقدر:

من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشية الله، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وقد أخبر الله عن أنه يصيب بالصواعق من يشاء، ويصرفه عمن يشاء، وأن ذلك بحسب ما اقتضاه حكمه القدري (٣)، قال تعالى: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعُدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ فِي اللهِ وَهُو شَدِيدُ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجُدِدُلُونَ فِي ٱللّهِ وَهُو شَدِيدُ أَلْحَالِ ﴾ (١٠).

(١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدني أهل الجنة مترلة فيها: ١٨٦/١ برقم (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية: ١٦٧/١ برقم (١٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدي: ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ١٣.

# تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام:

بين الله عَوَى أول سورة البقرة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين خلص، وكفار خلص، ومنافقين.

وهؤلاء المنافقون قسمان: حلص، وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون، تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي (١) -الذي ذكر الله فيه الرعد والبرق والصواعق - قال تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ لَا الرعد والبرق والصواعق - قال تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ لَكِهِ مِنَ ٱلصَّوعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَفِرِينَ (١) يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطُفُ أَبضَارِهُمْ مُ كُلُو شَاءَ ٱللّهُ لَذَهبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبضَارِهِمْ إِنَّ ٱللّهُ لَذَهبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللهُ لَذَهبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللّهُ لَذَهبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللهُ لَذَهبَ بِسَمْعِهمُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللهُ لَذَهبَ بِسَمْعِهمُ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلُو شَاءَ ٱللّهُ لَذَهبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللّهُ كُلُو شَيْءً وَلِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلُو شَاءَ ٱلللهُ لَذَهبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱلللهُ لَذَه اللهُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلُو شَاءَ ٱلللهُ لَذَهبَ بِسَمْعِهِمُ وَالْمَامِعُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهبَ إِلَى الللهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْ شَاءَ الللهُ لَا اللهُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَا لَهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ المُوالمُ اللهُ ا

وقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان، وشعبة من نفاق، إما اعتقادي مخرج عن الإسلام، أو عملي لا يخرج عن الإسلام (٣).

# عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:

### ضرب الأمثال:

من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضيح الحقائق وتقريبها، وقد ضرب الله مثلاً في أول سورة البقرة للإسلام وحال المنافقين، - ذكر فيه الرعد والبرق والصواعق-، قال تعالى: ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجَعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ

(٣) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٨٠/٧، وتفسير ابن كثير: ١٨٩/١.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير: ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩-٢٠.

# فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُا بِٱلْكَنفِرِينَ ﴾(١).

فالمطر الإسلام، وقلوب المنافقين في حال شكهم وكفرهم وترددهم كالمطر من السماء الذي فيه ظلمات ورعد وبرق، والظلمات ما فيه من البلاء والمحن، والرعد: ما فيه من الوعيد والمخاوف في الآخرة؛ فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع،، والبرق ما فيه من الوعد والوعيد، وما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان، من نور الإيمان.

والصواعق: جمع صاعقة، وهي نار تترل من السماء وقت الرعد الشديد.

ثم قال: ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمُ ۗ ﴾ (١) الشدته وقوته في نفسه، وضعف بصائرهم، وعدم ثباتما للإيمان...

فكلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعْرِض لهـم الشـكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين"(٣).

(١) البقرة: ١٩.

(٢) البقرة: ٢٠.

(٣) تفسير ابن كثير: ١٨٩/١.

#### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية الرعد والبرق والصواعق-:

## أو لا: اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآلهة:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآلهة الباطلة، فقد ظن قدماء الإغريق والرومان أن البرق هو أحد أسلحة الآلهة. وفي بعض المجتمعات الإفريقية كانوا يعتقدون أن الناس والأماكن التي يصيبها البرق ملعونة. وحيتي القرن الثامن عشر، كان بعض الناس في أوروبا وأمريكا يعتقدون بإمكان تفادي حــدوث البرق إذا دقوا أجراس الكنائس(١).

# ثانياً: اعتقاد أن قوس قزح (٢) هو إله الرعد والبرق عند العرب:

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات اعتقاد أن قوس قزح هو إله الرعد والــبرق والمطر عند العرب<sup>(۳)</sup>.

(١) الموسوعة العربية العالمية: ٣٣٦/٤.

(٢) قوس قزح هو الخطوط والطرائق الملونة التي تبدوا في السماء على شكل قوس أيام الربيع، وهو من التقزيح وهـو التحين، وقيل من القزح، وهي الطرائق والألوان التي في القوس أو هو من قزح الشيء إذا ارتفع.. ويقال: قـزح اسم ملك موكل به. وقزح أيضاً اسم حبل بالمزدلفة. انظر: لسان العرب: ٣٦١٩/٥.

وجاء قوس قرح في بعض الأحاديث منها: «لا تقولوا قوس قرح فإن قرح شيطان -أو هو الشيطان- ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض من الغرق»، وهذا الحديث ذكره ابــن الجــوزي في كتـــاب الموضوعات: ٢١٣/١، والكتابي في تتريه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة: ١٩١/١.

وقال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: ٢٦٤/٢: "موضوع".

وقال الشيخ ابن باز: لا دليل على كراهة قول قوس قزح. انظر: الدرر البازية على زاد المعاد، تفريغ لتعليقات الشيخ ابن باز رَحْمُكُلِللَّهُ على زاد المعاد لابن القيم، مطبوع بالحاسب الآلي: ٨٤/١.

(٣) الموسوعة العربية العالمية: ٢٠٣/، وانظر: موقع ويكيبديا: www.wikipedia.org، والبرق بين العلم والإيمان لعبد الدائم الكحيل: ٤.

## ثالثاً: بعض الأدعية والأقوال المخالفة:

ومن المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية الرعد والبرق والصواعق- ذكر بعض الأدعية والأقوال المخالفة، منها:

١- قول "غضبت السماء" عند نزول الصواعق:

في سؤال وجه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله-: "هل تصــح هــذه العبارة (غضبت السماء)؟ وهي تكثر عند الأدباء والشعراء".

فأجاب بقوله: "الذي يظهر أن هذه العبارة تقال إذا نزلت شهب أو صواعق مرعبة أو بَرَد مدمر أو طوفان مغرق، فهذه الأمور يجوز أن يقال عنها: إلها نقم سماوية أو مصائب سماوية، على معنى ألها جاءت من جهة السماء، وأما أن تنسب إلى غضب السماء فلا يجوز، لأن ذلك يتضمن أن السماء تغضب، ولا دليل على هذا، ويتضمن أن هذه الكوارث بفعل السماء، وليس كذلك، بل هي بفعل الله، فيلزم منه الشرك في الربوبية، وإذا أريد بقول القائل: (غضبت السماء) التجوز بذلك عن غضب الله، فهو أقبح، فإنه يتضمن إضافة صفة الله إلى غيره، أو تشبيه غيره تعالى به، وبكل حال فلا يجوز استعمال هذه العبارة، والله أعلم. ويشبه هذه العبارة قول بعضهم (عدالة السماء)، يريد كما الأحكام الشرعية، المشتملة على غاية العدل والحكمة"(١).

http://albrrak.net/index.php?option=com\_ftawa&task=view&id=36953

\_

<sup>(</sup>١) موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الرسمي.

### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

#### ١- الرعد والبرق والصواعق فوق السماء السابعة:

عن أبي هريرة رَضِيَّة قال: قال رسول الله عَلَيِّة: «رأيت ليلة أسري بي، لما انتهينا إلى السماء السابعة، فنظرت فوقي، فإذا أنا برعد وبرق وصواعق». الحديث (١).

## ٢ - البرق والرعد والصواعق غضب من الله:

عن عبد الله بن عمرو رَضِ الله عن عبد الله عَلَيْكِيه إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تملكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك»(١).

وعن أبي هريرة تطافي أن رسول الله عليه قال: «قال ربكم عَرَفِيّ : لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولما أسمعتهم صوت الرعد»(٣).

(١) مسند الإمام أحمد: ٢٨٦/١٤ برقم (٨٦٤١)، قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف على بن زيد، وجهالة أبي الصلت، وضعفه ابن كثير، انظر: تفسير ابن كثير: ٥١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا سمع الرعد: ٥٤٥، برقم (٣٤٥٠)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومسند الإمام أحمد: ٤٧/١٠ برقم (٥٧٦٣) وقال محققه: إسناده ضعيف، وضعفه النووي في الأذكار، كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة، باب ما يقول إذا سمع الرعد: ٣٠٢ برقم (٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) مسند أبي داود الطيالسي: ٣١٢/٤ برقم (٢٧٠٩)، ومسند الإمام أحمد: ٣٢٧/١٤ برقم (٨٧٠٨)، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: ٣٠٦/٢، والألباني في السلسة الضعيفة: ٢٨٧/٢ برقم (٨٨٣).

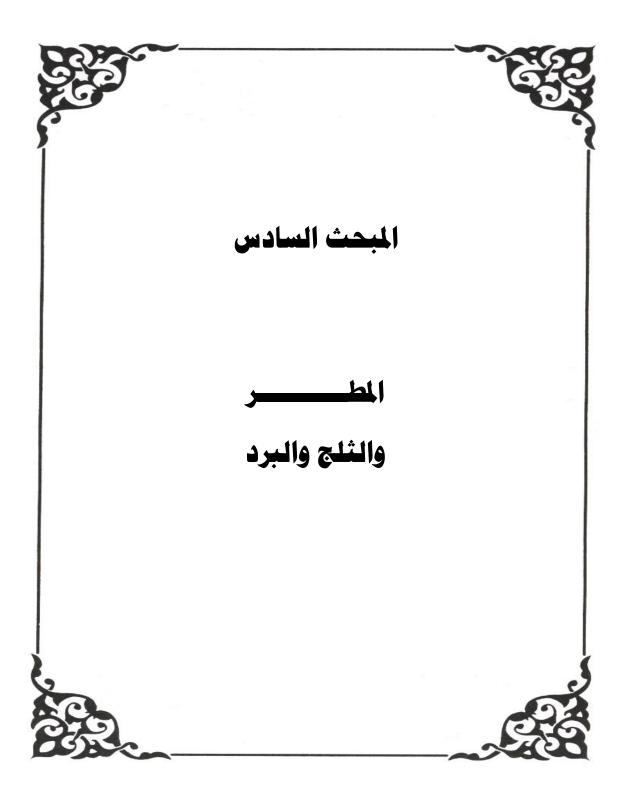

#### المطر في اللغة:

الميم والطاء والراء أصل صحيح فيه معنيان: أحدهما الغيث النازل من السماء، والآخر جنس من العدو. فالأول المطر، ومطرنا مطرا. وقال ناس: لا يقال أمطر إلا في العذاب، قال الله تعالى: ﴿ أُمُطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ﴾ (١). وتمطر الرجل: تعرض للمطر. ومنه المستمطر: طالب الخير.

والثاني قولهم: تمطّر الرجل في الأرض، إذا ذهب. والمتمطّر: الراكب الفرس يجري به. وتمطّرت به فرسه: جرت (٢).

وفي الصحاح: المطر: واحد الأمطار. ومطرت السماء تمطرا مطرا، وأمطرها الله، وقد مطرنا. وناس يقولون: مطرت السماء وأمطرت بمعنى. ومطر الرجل في الأرض مطورا، أي ذهب. وتمطّر مثله. ويقال: ذهب البعير فلا أدرى من مطّر به (٣).

وفي الاصطلاح: المطر شكل من أشكال قطرات الماء المتساقطة. وتتشكل قطرات الماء المتساقط، وتتشكل قطرات المطر عندما تتحد قطيرات الماء في السحب، أو عندما تنصهر أشكال التساقط مثل الجليد والمطر الثلجي والبرد. وتسقط الأمطار على معظم أنحاء العالم، ويكون التساقط في المناطق المدارية على شكل أمطار. أما في القارة المتحمدة الجنوبية وفي بعض الأماكن الأحرى في العالم فيكون التساقط ثلجًا.

وتتفاوت قطرات المطر في أحجامها تفاوتًا كبيرًا، كما تتفاوت في سرعة سقوطها<sup>(٤)</sup>. والمطر في القرآن على وجهين<sup>(٥)</sup>:

أحدهما: المطر المعروف. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن

(٢) معجم مقاييس اللغة: ٣٣٥-٣٣٣.

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ١٨١٨.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة العربية العالمية: ٣٣/٥١٥.

<sup>(</sup>٥) نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر: ٥٤١.

# مَّطَرٍ ﴾ (١).

والثاني: الحجارة. ومنه قوله تعالى في قصة قوم لوط: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾(١).

### الثلج في اللغة:

الثاء واللام والحيم أصل واحد، وهو الثلج المعروف. ومنه تتفرع الكلمات المذكورة في بابه. يقال أرض مثلوجة إذا أصابحا الثلج (٣).

وفي الاصطلاح: الثلج ماء متجمّد يتكون عندما تنخفض درجة حرارة المياه إلى درجة الصفر المئوية على أسطح البحيرات، والأنهار، والشوارع والأرصفة المبتلة. ويعد الجليد، والمطر الثلجي، والصقيع، والبَرَد صورًا من الثلج<sup>(٤)</sup>.

#### البرد في اللغة:

الباء والراء والدال أصول أربعة: أحدها خلاف الحر، والآخر السكون والثبوت، والثالث الملبوس، والرابع الاضطراب والحركة. وإليها ترجع الفروع<sup>(°)</sup>.

والبرَد بالتحريك: حب الغمام، وحب المزن (٦).

وفي الاصطلاح: البَرَدُ مطر جامد يترل من السماء على شكل كتل جليدية كروية، أو غير منتظمة، وتُسمى هذه الكتل حب البرد. ويتراوح حجم هذه الكتل، بين حجم حبة

(٢) الأعراف: ٨٤، الشعراء: ١٧٣.

(٣) معجم مقاييس اللغة: ١/٥٥٨، الصحاح: ٣٠٢/١.

(٤) الموسوعة العربية العالمية: ٤٧/٨.

(٥) معجم مقاييس اللغة: ٢٤١/١.

(٦) القاموس المحيط: ٢٤٢، الصحاح: ١٠٥/١، ٢/٤٤.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٢.

البازلاء، وحجم البرتقالة، ويمكن أن يكون أكبر من ذلك(١).

وقد ورد لفظ المطر في القرآن في (7) مواضع (7)، ولفظ الثلج لم يرد في القرآن، ولفظ البرد في موضع واحد(7).

وورد المطر في السنة في (٤٩) حديثاً (٤٠).

(١) قاموس الجغرافيا: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٨٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق: ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٧.

## الدلائل العقدية للآيات الكونية - المطر والثلج والبرد $-^{(1)}$ :

"والله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النظر والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالـــة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع مجال الفكر والنظر في أرجائها"(٤)، قـــال تعالى: ﴿ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثُرِ رَحْمَتِ ٱللّهِ كَيْفُ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيى ٱلْمَوْقَى اللّهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٥).

# أولاً: وجود الله:

قد أمر الله عَرَيْنُ بالتفكر في آياته المشاهدة المحسوسة ومنها المطر، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ

<sup>(</sup>١) انظر: الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم للدكتور محمد السحيم، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامــة للبحوث العلمية والإفتاء، العدد (٩٨).

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٠-١١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة: ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٥) الروم: ٥٠.

ءَايَـنِهِ عَبُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحِيء بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَآئِبَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١)، وقد سبق نقل كلام ابن القيم وَخَلَّمُللَّهُ على هذه الآية (١)، وأن الأمور المذكورة فيها مرتبة بالأبصار، مشاهدة بالحس فإذا نظر فيها ببصر قلبه – وهو عقله – استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته، وإمكان ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موهم كما أحيا هذه الأرض بعد موها، وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب – وهو العقل – فإن الحس دل على الآية، والعقل دل على ما جعلت له آية، فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر، والمدلول عليه المشهود بالعقل "(٢).

# ثانياً: توحيد الربوبية:

(١) الروم: ٢٤.

(۲) ص: ۳۳۱.

(٣) مفتاح دار السعادة: ١/٩٨١.

(٤) النور: ٢٦-٤٤.

\_

يحمد عليها، فالذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين، وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر، كامل القدرة، نافذ المشيئة، واسع الرحمة"(١).

ومن آيات الله التي يستدل بها على توحيد الربوبية"إنزال المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، وقبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه، فهذه الآيات دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه، وعظيم حكمته وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتما"(٢)، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايننِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي عِدِ ٱلْأَرْض بَعَدُ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُون ﴾ (٣).

وكان من هدي النبي عَيَالِيَّةٍ أن يفسر عن ثوبه عند نزول المطر، فسئل عن ذلك فقال: «إنه حديث عهد بربه» (أ) أي قريب العهد بخلق الله تعالى له (٥)، قال تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١).

ومن أدلة ربوبية الله عَنَى استجابته لدعاء الداعي، ومن مواطن الاستجابة عند نزول المطر (٧)، قال عَلَيْهِ: " ثنتان لا تردان، أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء، وتحت المطر (١٠).

أما الاستمطار وهو: "عملية إسقاط المطر من السحب بطريقة علمية بحته تُجْرَى على

(٢) انظر: المرجع السابق: ٦٣٩، وتفسير ابن كثير: ٦/٠٣٠.

(٤) صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء: ٢/٥/٢ برقم (٨٩٨).

(٧) انظر: محموع الفتاوى: ٢٩/٢٧.

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي: ٥٧٠، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري: ٢٠٤/٢، وشرح صحيح مسلم للنووي: ٦٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١١٧.

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب الدعاء عند اللقاء: ٢٨٨ برقم (٢٥٤٠)، وله شواهد، انظر: معجم الطبراني الكبير: ١٦٠/٨، وصحيح الجامع الصغير: ١٦٠/٨، وصحيح الجامع الصغير: ١٩٠١)، ومعجم الطبراني الصغير: ٢٨٦/١، وصحيح الجامع الصغير: ٢٨٠٧٨).

السحب المتكوِّنة في الجو. ويسمى أيضًا تطعيم السحب. يستخدم الناس هذه الطريقة، لزيادة كمية المياه بمنطقة معيَّنة، أو لتوفير المياه للري، أو لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات الكهرومائية. وتُستخدم أيضًا لمنع سقوط الأمطار الغزيرة، في المناطق الزراعية حوفًا من تلف المحاصيل ((۱))، فهذا لا يتم إلا في ظروف خاصة كتوفر السحب، ودرجة معينة لها، إلى غير ذلك من الشروط، و لا يزال العلماء غير قادرين على إثبات أثرها العلمي في كل الحالات (۲).

وعلى هذا فإنه يجب الإيمان بأن الله تعالى هو الذي يترل المطر في كل الأحوال، والإنسان بما يسميه الاستمطار الصناعي لم يصنع المطر، ولم يسقطه إلى الأرض، بل يتسبب من خلال ما وفقه الله وهداه إليه من العلم ببعض السنن الكونية التي جعلها الله تعالى في هذا الكون على توفير سبب نزول المطر، ويبذل سبباً، والأمر إلى الله تعالى أولاً وأخراً، إن شاء انزل المطر، وإن شاء منعه.

ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:

١ – صفة الرحمة:

المطر من رحمة الله (٢)، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ ثم قال: ﴿ فَٱنظُر إِلَى ءَاثَكِ رَحْمَتِ ٱللّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِيُ ۖ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ،

\_

<sup>(</sup>١) الموسوعة العربية العالمية: ٧٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٧٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ١٤/١٤، وتفسير ابن كثير: ٣٢١/٦.

<sup>(</sup>٤) الروم: ٤٦ -٥٠.

# وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾(١)

وكان النبي ﷺ إذا رأى المطريقول: «رحمة»(٢).

### ٢ - حكمة الله:

إن التأمل والتفكر في هذه الآيات الكونية - المطر والثلج والبرد - يدل على حكمة الله عنى " في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلالها وظرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها، ولو كان ربحا تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر، وفي ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها...

ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها فأنزله ومعه رحمته على الأرض...

ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها اقلع عنها وأعقبه بالصحو"(")، ولو استمر أحدهما الطر أو الصحو - لحصل الفساد والضرر.

"فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الأحر واستقام أمر العالم وصلح"(٤).

#### ٣- صفة العلو:

الشورى: ۲۸.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر: ٦١٦/٢ برقم (٢) صحيح مسلم،

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة: ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢٢٣/١.

سبق بيان أن من هدي النبي عَلَيْكِيًّ أنه يحسر عن ثوبه عند نزول المطر (١)، وعندما سئل عن ذلك قال: «إنه حديث عهد بربه»، لأنه نزل من جهة العلو (٢).

وهذا من الأدلة التي فيها إثبات علو الله تعالى، وأنه فوق السماوات، وقد ذكر هذا الحديث الذهبي - رحمه - في كتابه العلو في سياق الأحاديث الدالة على علو الله (7)، ولوكان على ما يقول المبتدعه من أن الله " في كل مكان، ما كان المطر أحدث عهداً بالله من غيره من المياه والخلائق (3).

### ٤ - الصفات الفعلية الاختيارية:

### رابعاً: توحيد الألوهية:

من منهج القرآن الكريم في تقرير توحيد الألوهية الاستدلال عليه بالربوبية؛ فإن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ومن ذلك الاستدلال على المشركين عباد الأصنام

(٢) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع: ٥/٥٠.

<sup>(</sup>١) ص: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) العلو للعلى الغفار: ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، ت: بدر البدر، دار ابن الأثير، الكويت، ط٢: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) الشورى: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) الشرح الممتع على زاد المستقنع: ٢٢٥/٥.

الذين يقرون بأن الله عن هو الخالق، - وبأنه الذي يترل المطر وينبت الشجر - على إفراد الله بتوحيد العبادة،" والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة ما دعتهم إليه رسله"(١)، قال الله تعالى: ﴿ أُمَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ مَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَ أَ أَولَكُ مُّ مِّنَ اللّهُ مَا فَوَمُ يُعَدِلُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبُ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَ اللّهُ عَلَى اللهُ وحده، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وأن تجعل جميع العبادات له وحده، وأن غيره مما عبد من دون الله فألوهيت

### ١ – التبرك:

باطلة<sup>(٤)</sup>

وعن أنس رَخِوْقِيه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله عَلَيْكِيه مطر، قال: فحسر رسول الله عَلَيْكِيه مطر، قال: «لأنه حديث عَلَيْكِيه ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: يا رسول الله: لم صنعت هذا ؟ قال: «لأنه حديث

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة: ٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن سعدي: ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٤٨.

<sup>(</sup>٦) ق: ٩.

عهد بربه تعالى»<sup>(۱)</sup>.

فهو حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، والمعنى أن المطر رحمة وهو قريب العهد بخلق الله تعالى فبتبرك بها<sup>(٢)</sup>.

# خامساً: الإيمان بالملائكة:

من الإيمان بالملائكة الإيمان بما ورد من أعمالهم في الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ فَٱلْمُدَيِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ (٣)، ومن أعمالهم إنزال المطر، والموكل بذلك هو ميكائيل غَلْيَتَكُلُّم (٠).

# سادساً: الإيمان بالرسل:

من دلائل نبوة نبينا محمد عِمَالِيَّةِ استجابة الله لدعائه بترول المطر(٥)، عن أنس بن مالك رَّغُولِيَّتُهُ : « أَنْ رَجَلًا دَخُلُ الْمُسْجَدُ يُومُ جَمَعَةً مِنْ بَابِ كَانْ نَحُو دَارُ القضاء ورسول الله عَلَيْكَةٍ قائم يخطب، فاستقبل رسول الله عِيَلِيَّةٍ قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا، قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلَّع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ﷺ قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ٢/٦٥، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: أبي إسحاق الحويني، دار ابن عفان، الخبر، ط١: ٤٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) النازعات: ٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي: ٨٦/١٤، ٩٤/١٩، وتفسير ابن كثير: ٣٢٤/١، وتفسير البغوي: ٤٧/٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ت: محمد رواس قلعجي، وعبد البر عباس، دار النفائس، بيروت، ط٣: ٤٤٨، والصحيح المسند من دلائل النبوة، لمقبل بن هادي الوادعي، دار ابن تيمية، القاهرة، ط٢: ٢٠٧.

هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله عَلَيْكَا يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشى في الشمس»(١).

وهذا من دلائل نبوة محمد عَيَالِيَّهُ وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا باطن "(۲).

## سابعاً: الإيمان باليوم الآخر:

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله ﷺ مما يكون فيه، ومن ذلك الحوض، وفي وصف النبي ﷺ وصفه له بأنه أشد بياضاً من الثلج، عن أبي هريرة وطائلية أن رسول الله ﷺ قال: « إن حوضى أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم»(").

### ثامناً: الإيمان بالقدر:

من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشية الله، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وقد أخبر الله عن أنه يسوق السحاب قطعا متفرقة، ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعل سحاباً متراكباً مثل الجبل، ثم يترل منها البرد، فيصيب به من يشاء، ويصرفه عمن يشاء، وأن ذلك بحسب ما اقتضاه حكمه القدري (٤)، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللّهَ يُوزِجِي سَحَابًا ثُمُ يُؤلِفُ

\_

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: ٢٠١ برقم (١٠١٤)، وصحيح مسلم، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء: ٢١٢/٢ برقم (٨٩٧)

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم: ١٩٢/٦، وانظر: فتح الباري: ٥٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء: ٢١٧/١ برقم (٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السعدي: ٥٧٠.

بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ. زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءٌ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَدر ﴿ (١).

وأخبر النبي ﷺ أنه ما من ساعة من ليل و لانهار إلا والسماء تمطر فيها، يصــرفه الله حيث يشاء، فعن المطلب بن حنطب تَظِينية أن النبي عَلَيْلَةً قال: « ما من ساعة من ليل و لا  $(1)^{(7)}$  هار إلا السماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء

### تاسعاً: الإيمان بالغيب:

إن للآيات الكونية ارتباطاً وثيقاً بعلم الغيب، حيث أن أوقات حدوثها لا يعلمــه إلا الله، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ (").

وقد بين النبي ﷺ أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وذكر منها المطر، فعن عبدالله ابن عمر رَبِطِيَّتِهَا أن رسول الله عَيَلِيَّةٍ قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ١٤٠٠).

# عاشراً: مسائل الأسماء والأحكام:

<sup>(</sup>١) النور: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي، تحقيق: عبد المعطى قلعجي، دار الوفاء، القاهرة، ط١: ١٩٤/٥ بــرقم (٧٢٦٢)، وهو مرسل، انظر: فيض القدير: ٥/٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) لقمان: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الرعد، باب قوله: ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾: ٩٠٠ برقم (٤٦٩٧).

سبق الكلام في المبحث السابق – الرعد والبرق والصواعق (١) – أن الله عَوْمَالَ بين في أول سورة البقرة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين خلص، وكفر خلص، ومنافقين.

وهؤلاء المنافقون قسمان: حلص، وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون، تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي أن قال تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعُدُ وَبَرْقُ يَجُعُلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِى ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّواعِقِ حَذَر كَصَيِّبِ مِن السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعُدُ وَبَرْقُ يَجُعُلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِى ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّواعِقِ حَذَر الْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَفِرِينَ اللَّهُ يَكُدُ الْبَرَقُ يَخُطُفُ أَبْصَرَهُمُ كُلُمُ الْمَا أَضَاءَ لَهُم مَشُوا فِيهِ وَإِذَا الْمَوْتُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ مَ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهُ مِن يَكَادُ الْبَرَقُ يَخُطُفُ أَبْصَرِهِمْ إِن الإنسان قد تكون فيه شعبة مسن وقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة مسن إيمان، وشعبة من نفاق، إما اعتقادي مخرج عن الإسلام، أو عملي لا يخرج عن الإسلام أو عملي لا يخرج عن الإسلام أو عملي لا يخرج عن الإسلام أو عملي الشعبة من نفاق، إما اعتقادي مخرج عن الإسلام، أو عملي لا يخرج عن الإسلام أو عملي المناقور السلام أو عملي لا يخرج عن الإسلام أو عملي المناقور المن

## الحادي عشر تكفير الذنوب:

كان من هدي النبي عَلَيْكُ إذا افتتح صلاته أن يسال الله عَرَفُ أن يطهره الله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، عن أبي هريرة تعَلِيْتُ قال: «كان رسول الله عَلَيْنَ يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال: أحسبه قال: هنية - فقلت بأبي وأمي يا رسول الله: إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد» (٥).

(٤) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٨٠/٧، وتفسير ابن كثير: ١٨٩/١.

<sup>(</sup>۱) ص: ۳۳٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير: ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩-٢٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير: ١٥٥ برقم (٧٤٤).

وذلك أن" الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا فيرتخى القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه؛ فإن الخطايا والذنوب له بمترلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهـذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته فكان أذهب لأثر الخطايا"(١).

وكذلك كان النبي عَيَالِيَّة يدعو للميت بذلك، فعن عوف بن مالك رَضِيُّ قال: صلى رسول الله ﷺ على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافــه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجـــا  $x^{(7)}$ ىنىت أن أكون أنا ذلك الميت

فجعل" الخطايا بمترلة نار جهنم لأنها مستوجبة لها بحسب وعد الشارع، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ مَا يَكُو نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ (")، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدا في الإطفاء وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه وهو الثلج، ثم إلى أبرد من الثلج وهو البرد بدليل جموده؛ لأن ما هو أبرد فهو أجمد "(٤).

# الثاني عشر: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:

### ضرب الأمثال:

من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثلة لتوضيح الحقائق وتقريبها،

(٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ٢٩٤/٥، وانظر: فتح الباري: ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>١) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط١: ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة: ٦٦٢/٢ برقم (٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) الجن: ٢٣.

وقد سبق في المبحث السابق – الرعد والبرق والصواعق (١) – أن الله ضرب مثلاً في أول سورة البقرة للإسلام وحال المنافقين، – ذكر فيه المطر –، قال تعالى: ﴿ أَوْ كُصَيِّبِ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الضَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّهُ مُحِيطًا إِلْكَيْفِرِينَ ﴾ (١).

"فالمطر الإسلام، وقلوب المنافقين في حال شكهم وكفرهم وترددهم كالمطر من السماء الذي فيه ظلمات ورعد وبرق" (٣).

وأحبر النبي عَلَيْكُ أن الفتن تقع خلال البيوت كمواقع المطر، فعن أسامة تَطَوَّقُ قال: أشرف النبي عَلَيْكُ على أطم (٤) من آطام المدينة فقال: «" هل ترون ما أرى ؟ » قال: لا. قال: « إن لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع المطر » (٥).

والتشبيه بمواقع المطر: في الكثرة والهرم(٦).

وضرب النبي عَيَّالِيَّةٍ في بيان خيرية الأمة مثلاً بالمطر، عن أنس رَعَالِثَيْهِ قال: قال رسول الله عَيَّالِيَّةٍ: «مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره»(٧).

ومعناه أن الدين "كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم، كذلك هــو

(٢) البقرة: ١٩.

(٣) انظر: تفسير ابن كثير: ١٨٩/١.

<sup>(</sup>۱) ص: ۳۵۹.

<sup>(</sup>٤) الأطم: بضم الهمزة والطاء هو القصر والحصن. ومعنى أشرف: علا وارتفع. شرح النووي على مسلم: ٧/١٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: " ويل للعرب من شر قد اقترب": ١٣٥٠ برقم (٧٠٦٠)، وصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر: ٢٢١١/٤ برقم (٢٨٨٥).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على مسلم: ٧/١٨.

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي، كتاب الأدب: ٤٥٩ برقم (٢٨٦٩)، وقال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومسند الإمام أحمد: ٣٣٤/١٩ برقم (١٢٣٢٧)، وقال المحقق: حديث قوي بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن.

محتاج إلى القائمين به في أواخرها، وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها، والفضل للمتقدم.

وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن العمدة الكبرى على الأول، واحتياج الزرع إليه آكد، فإنه لولاه ما نبت في الأرض، ولا تعلق أساسه فيها"(١).

(١) تفسير ابن كثير: ١٩/٧، وانظر: فتح الباري: ٦/٧، وفيض القدير: ٥١٦/٥.

-

### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية الططر والثلج والبرد -:

## أولاً: نسبة المطر إلى الكواكب:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية نسبة المطر إلى الكواكب، عن زيد ابن خالد رَضِيْقِهِ قال: خرجنا مع رسول الله: عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله وَيَلَيْقِ الصبح، ثم أقبل علينا، فقال: « أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي، وكافر بي، فأما من قال: مطرنا برحمة الله، وبرزق الله، وبفضل الله، فهو مؤمن بي، كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنجم كذا وكذا، فهو مؤمن بالكوكب، كافر بيه. (١).

وسبق بيان حكم نسبة المطر إلى الكواكب، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام (١):

القسم الأول: نسبة الفعل للكوكب، وادعاء أنه هو يفعل بذاته فهذا كفر أكبر؛ لأن الخلق والأمر لله وحده.

القسم الثاني: اعتقاد أن الفعل من عند الله، مع نسبته إلى الكوكب والنوء نسبة سبب، فهذا من الشرك الأصغر.

القسم الثالث: جعل الأنواء علامة على المطر مع عدم نسبته إليه لا قولاً ولا اعتقاداً، وهذا جائز.

## ثانياً: قصر احتباس المطر على الأسباب المادية:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية قصر احتباس المطر على الأسباب المادية، ونسبة ذلك إلى طبائع الأماكن الأرضية والرياح $\binom{(7)}{2}$  دون اعتقاد أن ذلك قد يكون

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: غربة الإسلام، للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ت: عبد الكريم التويجري، دار الصميعي، الرياض، ط١:

بسب الذنوب والمعاصي، وأن ذلك ابتلاً أو احتباراً من الله عَنَى لعباده ليعلم سبحانه من يصبر ويحتسب ويرجع إلى ربه، ومن يقنط ويسخط من قضاء الله(١)، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَاَتَّقُوا لَقَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَاَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَجِعُونَ ﴾ (١)،

قال ابن قدامة (٤) رَيَخُكُرُلتُهُ: " فإن المعاصي سبب الجددب، والطاعة تكون سبباً للبركات "(٥).

## ثالثاً: تحريف قوله ﷺ عن المطر" حديث عهد بربه":

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية تحريف قوله ﷺ: «حديث عهد بربه» (٢)، وأن المراد به ظهور متعلق الإرادة، وأن إرادة الله قديمة (٧).

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله عَنَى فعال لما يريد، قـــالى : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ ، وقال تعـــالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ عَنَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ ، وقال تعـــالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ عَنْ الْكَرْشِ ٱلْمَجِيدُ اللَّهِ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ .

فالله عَرْضٌ متصف بصفة الإدارة ولم يزل متصف بتلك الصفة، وإرادة الله حل وعلا

==

.079/7

(١) انظر: تفسير القرطبي: ٢٥٣/٧، وتفسير ابن كثير: ٣/٥١/٣.

(٢) الأعراف: ٩٦.

(٣) الروم: ٤١.

(٤) هو عبد الله بن محمد بن قدامه الجماعيلي المقدسي، من أكابر علماء الحنابلة، من مؤلفاته: المغني، وروضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه، وغيرها من المؤلفات، توفي عام: ٦٢٠.

انظر: شذرات الذهب: ١٥٥/٧، وسير أعلام النبلاء: ١٦٥/٢٢-١٧٣٠.

(٥) المغنى: ١٤٨/٢.

(٦) سبق تخريجه: ٣٥٠.

(٧) انظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأبي، مكتبة طبرية: ٣/٩٤.

(۸) هو د: ۱۰۷.

(٩) البروج: ١٤-١٦.

متجددة، فما من شيء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله جل وعـــلا حـــال كونـــه وأراده، كما أنه جل وعلا شاءه في الأزل وأراده.

فمشيئته في الأزل بمعنى إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل الله جل وعلا ذلك الشيء يحدث فيه، لكن من حيث تعلقها بالمعين هذا متجددة (١).

(۱) اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ، اعداد: عادل رفاعي، دار العاصمة، الرياض، ط1: ٣١٢/١.

### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

### ١- المطر بالليل بسب طاعة الله:

عن أبي هريرة رَعْزِيقَيه أن رسول الله عَيَالِيَّة قال: «قال ربكه عَرَجَك : لـو أن عبيــدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولما أسمعتهم صوت الرعد».

سبق تخریجه وبیان ضعفه<sup>(۱)</sup>.

٢- النهي عن الإشارة إلى المطر والبرق:

عن عروة بن الزبير رَبِي الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه، وليصف ولينعت»(٢).

قال الشافعي رَيْخُلَلْتُهُ: لم تزل العرب تكره الإشارة إليه في الرعد، ولعل ذلك حوفا من الصو اعق<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بـيروت، ط٢: ٩٤/٣ برقم (٤٩١٧)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الإشارة للمطر: ٣٦٢، وهو ضعيف، انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ٢٥٦/١٠ برقم (٤٧١٠).

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي، دار الفكر، بيروت ط٢: ٢٩٠/١.



### الريح في اللغة:

أصل الياء في الريح الواو، وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها (١)، والريح: الغلبة والقوة (٢) في قوله تعالى: ﴿ فَنَفَشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴾ (٣).

والريح: الهواء إذا تحرك (٤)، ونسيم الهواء، وكذلك نسيم كل شيء، وهي مؤنثة (٥).

والريح: واحدة الرياح والأرياح، وقد تجمع على أرواح، لأن أصلها الـواو، وإنمـا حاءت بالياء لانكسار ما قبلها، فإذا رجعوا إلى الفتح عادت إلى الواو، كقولك: أروح الماء، وتروحت بالمروحة. ويقال: ريح وريحة، كما قالوا: دار ودارة (٢٠).

والرياح بلفظ الجمع تطلق ويراد بها الخير، والريح بلفظ المفرد تطلق ويراد بها العذاب أو الشر غالبًا إلا إذا قيد هذا المفرد بوصف حرج عن هذه القاعدة (٧).

قال القرطبي: " فمن وحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير.

ومن جمع فلاحتلاف الجهات التي تهب منها الرياح.

ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن، نحو: ﴿ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ (١)، و ﴿ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ (٩)، فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب، إلا في يونس في قوله: ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ ﴾ (١٠)"(١١).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة: ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢/٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط: ١/١٨٨.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب: ١٧٦٣/٣.

<sup>(</sup>٦) الصحاح: ١٧٦٣/، لسان العرب: ١٧٦٣/٣.

<sup>(</sup>٧) لسان العرب: ١٧٦٣/٣، وانظر: تفسير ابن كثير: ٥٣١/٤.

<sup>(</sup>٨) الروم: ٤٦.

<sup>(</sup>٩) الذاريات: ٤١.

<sup>(</sup>۱۰) يونس: ۲۲.

<sup>(</sup>١١) تفسير القرطبي: ١٩٨/٢، وانظر: التحرير والتنوير ١٢١/٢١، البرهان في علوم القرآن ٩/٤-١١.

### وفي الاصطلاح:

الرياح هواء متحرّك عبر سطح الأرض<sup>(۱)</sup>، وتموجات مكونات الغلاف الجــوي مــن غازات وأبخرة وغبار حسب العوامل والمؤثرات.

"وتحدث الرياح نتيجة التسخين غير المتساوي للغلاف الجوي، عن طريق الطاقة المنبعثة من الشمس. تُسخِّن الشمس سطح الأرض بطريقة غير متساوية، فالهواء الذي يعلو المناطق الحارة يتمدد ويرتفع، ويحل محله هواء من المناطق الأبرد، وتسمى هذه العملية دورة.

فالدورة فوق الأرض بكاملها تسمى الدورة العامة، بينما تسمى الدورات النسبية الصغرى والتي يمكن أن تتسبب في حدوث تغيرات في الرياح يومًا بعد يوم، الدورات النسبية الشاملة للرياح.

أما الرياح التي من الممكن أن تحدث في مكان واحد فقط، فإنها تسمى الرياح المحلية"(٢).

وذكر بعض المفسرين أن الريح في القرآن على ثلاثة أوجه  $(^{"})$ :

أحدها: الريح نفسها، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ ﴾ (أ)، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيكَ ﴾ أُرِيكَ عُشُرًا ﴾ (أ)، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيكَ مُشَرَّرِ ﴾ ومُوله مُشَرِّرَتِ ﴾ (أ).

<sup>(</sup>١) الموسوعة العربية العالمية: ٢١/٣٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١١/٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ٥٤١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٥٧.

<sup>(</sup>٦) الروم: ٤٦.

والثاني: الرائحة. ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ (١).

والثالث: القوة. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمُ ﴾ (٢).

وقد ورد لفظ الريح في القرآن في (١٧) موضعًا، ولفظ الرياح في (١٠) مواضع<sup>(٣)</sup>. وورد لفظ الريح والرياح في السنة في (٨٠) حديثاً <sup>(٤)</sup>.

(١) يوسف: ٩٤.

(٢) الأنفال: ٤٦.

(٣) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٤١٤.

(٤) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٢.

### الدلائل العقدية للآية الكونية - الريح والرياح-:

الريح والرياح من آيات الله الكونية، وقد ذكرها الله عن ممتن بها على عباده، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي بَحَرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن صُلِّلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآينَتِ لِقَوْمِ مِن صُلِّلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِجِ وَٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَآينَتِ لِآمُؤْمِنِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَآينَتِ لِآمُؤْمِنِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَآينَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ السَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَشَى اللَّهُ مِن ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ كَانَتُ لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱلشَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكُ لِللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ دَاللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُونَهُمُ وَالسَّمَآءِ مِن رِّرَقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مُنَ السَّمَآءِ مِن رِرَدْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مَنَ السَّمَآءِ مِن رِّرَقِ فَاخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مَنَ السَّمَآءِ مِن رِّرَقِ فَاخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مُنَ السَّمَآءِ مِن رِّرَقِ فَاخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مُنَالْ اللهُ مُنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِيْرَقِ فَاحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِن السَّهُ وَلَالْمَالَالِهُ مُنَا اللَّهُ مُنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِيْرَقِ فَاحُدُ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن وَلَوْلَ اللْهُ مِن السَّمَاءِ مِن وَلَوْلَ اللْهُ مُنَا أَنْ اللْهُ مُن السَّمَاءِ مِن وَلَوْقُ اللْهُ مُنَا اللْهُ اللْمُنْ اللْهُ اللْهُ مُن السَّمَاءِ مِن وَلَاللَّهُ مُن السَّمَاءُ مَن السَّمَاءُ مَن السَّمَاءُ مِن السَّمَاءُ مَن السَّمَاءُ مَن السَّمَاءُ مَن السَّمَاءُ مِن السَّمَاءُ مَا مُنْ اللْهُ مُنْ السَّمَاءُ مَن السَّمَاءُ مَنَ السَلَمَاءُ مَا أَنْ اللْهُ اللَّهُ مُن السَّمَاءُ مَا مَا أَنْ اللَّهُ مُن السَّمَاءُ مَا أَنْ اللْمَالَةُ مُن السَّمَاءُ اللَ

فهذه آيات عظيمة كثيرة دالة على القدرة القاهرة، والحكمة الباهرة، والرحمة الواسعة، وتصريف الرياح في هاتين الآيتين هي من الأمور التي امتن الله بها على عباده دالة من تفكر فيها و تأملها أن وراءها حالقاً حكيما<sup>(٣)</sup>.

وقد جعلها الله أحد جنوده المسخرين تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، يأمرها بالخير فتكون السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء ثم يترل المطر، ويأمرها فــتلقح الأشــجار والســحاب. ويأمرها فتلطف الجو وتحسنه، ويأمرها بغير ذلك مما شاء فتلحق الضرر والدمار بمن يشــاء، إلى غير ذلك من مزاياها وخصائصها.

"وهذه الريح فيها من المصالح ما لا يعلمه إلا الله، فتأمل مثلاً: كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر، فسخرت له المثيرة أولاً فتثيره بين السماء والأرض، ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالحمل الذي يحمل الراوية، ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كِسفه

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الجاثية: ٣-٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيان في أقسام القرآن: ٦٦/٢-٦٧٠.

## أولاً: توحيد الربوبية:

من آيات الله الدالة على قدرته وتدبيره وسلطانه، تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره، وإجرائه الهواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم، وتصرفه سبحانه في هذه الريح التي لو شاء لأسكنها حتى لا تتحرك السفن، بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب، بل واقفة على ظهره.

قال تعالى: ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

أي تقليبها في مهابها: قبولاً ودبوراً وجنوباً وشمالاً، وفي أحوالها: حارةً وباردةً وعاصفةً ولينة، وتارة مبشرة بين يدي السحاب، وطوراً تسوقه، وأوانةً تجمعه، ووقتاً تفرقه، وحيناً تصرفه. وتارة بالرحمة وتارة بالعذاب (٢)، آية من آيات الله يتصرف فيها، وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله، فلو أراد كل من في العالم قلب الريح من الشمال إلى الجنوب أو إذا كان الهواء ساكنًا أن يحركه لتعذر (٤)، وهذا من أدلة ربوبيته — سبحانه وتعالى -.

(٣) انظر: تفسير الطبري: ٢/٨٧، وتفسير القرطبي: ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة: ٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) البقرة/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الرازي: ١١٤/١٤، ١١٤/١٤.

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِى ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىمِ ﴿ آ ۚ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ آ ۖ أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿ آ ۖ وَيَعْلَى اللَّهُ مِن تَجِيمٍ ﴾ ﴿ ﴿ وَيَعْلَى اللَّهُ مِن تَجِيمٍ ﴾ ﴿ ﴿ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا الل

"فهو سبحانه إذا شاء جعل الريح ساكنة فوقفت، وإن شاء أرسلها ريحًا قوية عاتية، فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم، فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال، آبقة لا تسير على طريق، ولا إلى جهة مقصد؛ ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة"(٢)، وهذا دليل على كمال قدرته وسلطانه(٣).

وأخبر تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه، يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف، وأنه يترل من هذه الخزائن بقدر معلوم كما يشاء ويريد، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، والرحمة بعباده.

ثانياً: توحيد الأسماء والصفات:

<sup>(</sup>١) الشورى: ٣٢ – ٣٥.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۰۹/۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي: ٢٢٩/٧، زاد المسير: ٣٠٧/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير: ٤/٥٣١، وتفسير السعدي: ٤٣١.

<sup>(</sup>٥) الحجر: ٢١ – ٢٥.

#### صفة الرحمة:

الرياح من المبشرات برحمة الله، وهي كذلك تسير الفلك وهذا من رحمة الله (١)، قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ ءَايَكِهِ مَ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّمَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقًا كُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ءَايَكِهِ مَ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّمَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقًا كُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ وَلِعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لَنَ عَلَى لِهِ عِلَاهً مَّيْمًا وَنُسَقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَاۤ أَنْعَكُما وَأَناسِىَّ كَثِيرًا ﴿ فَ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُرُواْ فَأَبِنَ آكَةُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ (")

وفي الحديث أن النبي عَلَيْكِيَّةٍ قال: «الريح من روح الله تأتي بالرحمـــة وبالعــــذاب فــــلا تسبوها، وسلوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها»(١٠).

والروح "بفتح الراء بمعنى الرحمة كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يَأْيْتُسُ مِن رَّقْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (٥)، أي يرسلها الله تعالى من رحمته لعباده "(٦).

## ثالثاً: توحيد الألوهية:

من منهج القرآن الكريم في تقرير توحيد الألوهية الاستدلال عليه بالربوبية؛ فإن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ومن ذلك الاستدلال على المشركين الذين يقرون

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير: ٣٢١/٦.

<sup>(</sup>٢) الروم: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٤٨ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح: ٥٥٠ برقم (٥٠٩٧)، والمسند: ٦٩/١٣ بــرقم (٧٦٣١)، وقال محققه: "صحيح لغيره"، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: ٩٦٠/٣.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٨٧.

<sup>(</sup>٦) عون المعبود شرح سنن أبي داود: ٣/١٤.

بأن الله عَرَجَة هو الخالق المتصرف في الكون على إفراد الله بتوحيد العبادة، والإخــــلاص في جميع الأحوال.

قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُو فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ عَنَاكُونَ ﴾ (١).

فالمشركون يتركون ما كانوا يعبدون من دون الله لعلمهم ألهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر، ويصرخون بدعوة فاطر الأرض والسماوات –الذي تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال<sup>(٢)</sup>، فإذا كان الله عَرَى هو الذي يفعل ذلك وحده، وهو الذي يخلصهم من شر هذه الريح؛ فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وأن تجعل جميع العبادات له وحده، وأن غيره مما عبد من دون الله فألوهيته باطلة (٣).

ولذلك يشرع للمسلم إذا عصفت الريح أن يقول ما حدثت به عائشة رَحِيَّتُهَا أن النبي ولذلك يشرع الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به»(٤).

وقد أمر النبي عَيَالِيَّةٍ بالاستعادة بالله عند شدة الريح، فعن عقبة بن عامر رَضِقَيْه قــال: بينا أنا أسير مع رسول الله عَيَالِيَّةِ بين الجحفة والآبواء؛ إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله عَيَالِيَّةٍ يتعوذ بــــ: ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ (٥)، و﴿أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ (٦)،

<sup>(</sup>١) يونس: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي: ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي: ٨/٥٨، وتفسير السعدي: ٤١٤، ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر: ٦١٦/٢ برقم (٩٩).

<sup>(</sup>٥) الفلق: ١.

<sup>(</sup>٦) الناس: ١.

ويقول: « يا عقبة! تعؤذ بهما؛ فما تعوذ متعوذ بمثلهما!». قال: وسمعته يؤمنه بهمها في الصلاة (۱).

ومن الدلائل السماوية على ألوهية الله أن الله عَرَق يرسل الرياح بين يدي السحاب الذي فيه مطر، يغيث به عباده المحدبين الأزلين القنطين، قال تعالى: ﴿ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ الله عَ الله فعل هذا، فيستحق أن أَولَكُ مُّعَ ٱللَّهُ عَمَا الله هو الذي يفعل هذا الأمر وحده إذا فهو المستحق للعبادة وحده (٣).

وقد ذكر الله عن من الأدلة على تفرده بالإلهية تفرده بالخلق والملك والتصرف، ومما ذكر سبحانه وتعالى تصريف الرياح، تارة تأيي بالرحمة وتارة تأيي بالعذاب، تارة تأيي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة بحمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة تأيي من الجنوب، وتارة من الشمال، وتارة من الشرق، وتارة من الغرب أن قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّي بَحْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّينِجِ وَالسَّمَابِ الْمُسَخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (٥).

وفي تعداد الآيات الدالة على تفرد الله بالألوهية في سورة فاطر بعد أن ذكر الله عَوَيَكُ خَلَقَ السَّماوات والأرض، ذكر الرياح مستدلًا" بتصريف الأحوال بين السماء والأرض -

(٣) انظر: تفسير ابن كثير: ٢٠٦/٦.

\_\_

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب في المعوذتين: ١٧٦ برقم (١٤٦٣)، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود: ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق: ١/٥٧١.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٦٤.

وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب وإنزال المطر"(١) على ألوهيته، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## رابعاً: الإيمان بالرسل:

الريح من حند الله، يعز الله بها أولياءه، ويذل بها أعداءه، أكرم الله تعالى بها أنبيائه ونصرهم بها، فأكرم الله عَنِيُ بها سليمان عَلَيْتُ (")، قال تعالى فَ قَالَ رَبِّ أَغْفِر لِي وَهَبَ لِي مُلَكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (") فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ بَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ لِي مُلَكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (") فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ بَجْرِي بِأَمْرِهِ يَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى اللهُ رُضِ اللهِ بَرَكُنا فِيها أَصَابَ في اللهُ الرَّيْ بَرَكُنا فِيها أَصَابَ في اللهُ الل

ونصر بها نبينا عَيَّا والمؤمنين، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُرْ إِنْ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ (١)، وعن ابن عباس تعلِيهِ عن النبي عَيَا الله أنه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور (١)» (٨). ومن دلائل نبوة الأنبياء وصدقهم نصر الله لهم على أعدائهم وإهلاكهم، وقد أخبر الله

(١) انظر: التحرير والتنوير: ٢٦٧/٢٢.

(٢) فاطر: ٩.

(٣) انظر: تفسير ابن كثير: ٥/٨٥٣.

 $(\xi)$  ص: ۳۰ – ۳۳.

(٥) الأنبياء: ٨١.

(٦) الأحزاب: ٩.

(٧) الصبا: بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الريح الشرقية، والدبور بفتح أوله وتخفيف الموحدة المضمومة مقابلها. فتح الباري: ٣٠١/٦.

(٨) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب: ٧٨٠ برقم (٢٠١٥).

\_\_\_

ولذلك كان النبي عَيَّالِيَّهُ إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سُرَ به وذهب عنه ذلك، قالت عائشة رَخِوَّتُهُمَا: فسألته، فقال: « إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي» (٥٠).

<sup>(</sup>١) فصلت: ١٥ – ١٦.

<sup>(</sup>٢) الحاقة: ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير: ٢٨٥/٧-٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ٢١ - ٢٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفــرح بــالمطر: ٦١٦/٢ بــرقم

ومن دلائل نبوته ﷺ إخباره بالغيب الذي أطلعه الله عليه من وقت الــريح وأهـــا ستهب الليلة وما يتبع ذلك من ضرر (١)، فعن أبي حميد رَضِّكُ قال: «خرجنا مع رسول الله عُمَّاكِيَّةٍ غزوة تبوك فأتينا وادي القُرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله عِمَّاكِيَّةٍ: اخرصـوها، فخرصناها وخرصها رسول الله ﷺ عشرة أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك - إن شاء الله-، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال: رسول الله ﷺ: ستهب عليكم الليلة ريــح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طئ $^{(7)}$ .

## خامساً: الإيمان باليوم الآخر:

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله ﷺ مما يكون فيه، ومــن ذلك المرور على الصراط، وقد أحبر النبي عَيَالِيَّةً أن بعض من يمر عليه يمر كالريح، فعن أبي هريرة رَخِائِيُّه قال: قال رسول الله ﷺ: « يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنــون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله، قال: فيقول إبراهيم عُلاسِيُّ إلا الست بصاحب ذلك، إنما كنت حليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى عِيَالِيَّةُ الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى عَيَالِيَّةٍ فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى عِيْلِيَّةٍ: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا عَيْنِيَّةً فيقوم، فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمـــالا، فيمـــر أولكم كالبرق، قال: قلت: بأبي أنت وأمى أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرحال، تحري بهمم

 $(\Lambda 99)$ 

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ٥ / ٢٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب معجزات النبي ﷺ: ١٧٨٤/٤ برقم (١٣٩٢).

أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حيى يجيء الرحل فلا يستطيع السير إلا زحفا، قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأحذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار» $^{(1)}$ .

## سادساً: الإيمان بالقدر:

من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن.

وقد أخبر الله عَنَى أن الريح تُسيّر السفن بمشيئته، فإن شاء جعل الريح ساكنه، وإن شاء حركها، فقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ ﴿ آَنَ إِن يَشَأَ يُسَكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظُلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوا ۚ إِنّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِهِ لَكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ ﴿ آَنَ الْوَيْمَ اللَّهُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ مَنَا لِللَّهُ مَا كُسُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴾ (١)، فهذه الريح التي تسير السفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك، ولو شاء لحركها حتى لا تقف (١).

ثم هو سبحانه إذا شاء جعل هذه الريح طيبة باردة، وإذا شاء جعلها قوية مدمرة مع" أنها جسم لطيف لا يمسك ولا يرى، وهي مع ذلك في غاية القوة، تقلع الشجر والصخر، وتخرب البنيان العظيم"(<sup>3)</sup>.

## سابعاً: مسائل الأسماء والأحكام:

أخبر النبي ﷺ أن بعث الريح قد يكون لموت منافق، فعن جابر تَظِيُّكُ أن رسول

(٣) تفسير الطبري: ٥١/٢٥، وتفسير القرطبي: ٣٣/١٦.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدني أهل الجنة مترلة فيها: ١٨٦/١ برقم (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٣٢ – ٣٤.

<sup>(</sup>٤) لباب التأويل في معاني التتريل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩: ١٣٦/١.

الله عَيَّالِيَّةٍ قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله عَلَيْلِيَّةٍ قال: «بعثت هذه الريح لموت منافق»، فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات<sup>(۱)</sup>.

أي عقوبة له، وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد منه (٢).

## ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:

### ضرب الأمثال:

وضرب الله مثلاً لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره، وكذبوا رسله، وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فالهارت بالرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة، فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم (٥)، قال تعالى: ﴿ مَّمَكُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ أَعْمَالُهُمُ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي اليوم عاصِفِ لَا يَقَدِرُونَ مِمّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: ٢١٤٥/٤ برقم (٢٧٨٢).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم: ١٢٧/١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير: ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي: ٣٥٣/٩.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم: ١٨.

وضرب الله للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى بمن تموي به الريح في مكان سحيق بعيد مهلك لمن هوى فيه، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِن السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ (١).

(١) الحج: ٣١.

### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية – الريح والرياح-:

## أولاً: سب الريح:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية سبها، وهو سب لخالقها؛ لأنه الخالق لها، المتصرف فيها، والمرسل والآمر لها، قال عليه الله الله الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من حير هذه الريح وحير ما فيها وحير ما أمرت، به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به (۱).

## ثانياً: نسبة حصول الذكورة والأنوثة في المولود للريح:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية نسبة الذكورة والأنوثة في المولود إلى الريح" فإذا كانت الريح شمالا كان الولد ذكرا، وإذا كانت جنوبا كان المولود أنثى "(٢).

وهذا"باطل من وجوه كثيرة معلومة بالحس والعقل وأخبار الأنبياء؛ فإن الإذكار والإيناث لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى أمر طبيعي وإنما هو مجرد مشيئة الخالق البارئ المصور الذي ﴿ يَهُبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكُورَ اللهُ أَو يُزُوِّجُهُمْ ذُكُراناً وَيَهُبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكُورَ اللهُ أَو يُزُوِّجُهُمْ ذُكُراناً وَيَعَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكُورَ اللهُ الله الموكل وَلِن الأحل والرزق والسعادة والشقاوة حين يستأذن الملك الموكل بالمولود ربه وحالقه فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ سعيد أم شقي؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب النهي عن سب الريح: ٣٢٧ بـرقم (٢٢٥٢)، والمسـند: ٧٥/٣٥ بـرقم (٢١٦٣)، وقال محققه: "حديث صحيح"، وصححه الألباني: انظر: صحيح سنن الترمذي: ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السعادة: ۲۱۷/۲.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٤٩ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) طه: ٥٠.

فيقضى الله ما يشاء ويكتب الملك(١)"(٢).

(١) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته:

۲۰۳٦/٤ برقم (۲٦٤٣).

(٢) مفتاح دار السعادة: ٢١٧/٢.

### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

### ١ – الريح مسخرة من الأرض الثانية:

عن عبد الله بن عمرو تعطيعها قال: قال رسول الله ﷺ: «الريح مسخرة من الثانية – يعني من الأرض الثانية–فلما أراد الله أن يهلك عادًا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحــــا تهلك عادا، قال: أي رب، أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور؟ قال له الجبار: لا إذًا تكفأ الأرض ومن عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم. فهي التي يقول الله في كتابه: ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ ﴿ ``\ ``\ ``

### ٢- ريح الجنوب من الجنة والشمال من النار:

عن أبي هريرة رَضِرُ النبي عَلَيْكُ قال: « ريح الجنوب من الجنة، وهـــي الــريح اللواقح، وهي التي ذكر الله في كتابه، فيها منافع للناس، والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فتصيبها نفحة منها فبردها هذا من ذاك»<sup>(٣)</sup>.

وعن أبي ذر رَطِيْقِيُّه قال: قال رسول الله عَيَلِيَّةٍ: «إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح

(١) الذاريات: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: ١٠/ ٣٣١٣ برقم (١٨٦٦٥)، والحاكم في المستدرك: ٩٤/٤، وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: "بل منكر، فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود، وعند مسلم أنه ثقة، ودراج وهو كثير المناكير". وقال ابن كثير: "هذا الحديث رفعه منكر، والأقرب أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمرو، من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك، والله أعلم". انظر: تفسير ابن كثير: ٢٣/٧.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح: ١٤٠، والطبري في تفسيره: ٣٠/١٤، وضعفه ابن كثير .(٣١٤٤)

بسبع سنين، وإن من دونها بابا مغلقا، وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب، ولو فــتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء، وهي عند الله الأزَيب<sup>(١)</sup>، وهي فيكم الجنوب»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) من أسماء ريح الجنوب. وأهل مكة يستعملون هذا الاسم كثيرا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) مسند الحميدي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط٢: ٢٢٣ بـرقم (١٢٩)، والعظمــة للأصبهاني: ١٣٣٨/٤ برقم (٨٤٥)، وقال الألباني: موضوع. انظر: ضعيف الجامع الصغير: ٢٣٢ برقم (٧٠٢١).

## الفصل السادس

الآيات الكونية الأرضية ودلالتها العقدية.

وفيه تمهيد وتسعة مباحث:

المبحث الأول: حركة الأسرض.

المبحث الثاني: الجبال.

المبحث الثالث: الزيلانرل واكنسوف والبراكين.

المبحث الرابع: البحاس والأنهاس.

المبحث اكخامس: الليل والنهاس.

المبحث السادس: الحياة والموت.

المبحث السابع: النوم .

المبحث الثامن: النبات.

المبحث التاسع: الأمراض.

### تمهيد

الآيات الكونية الأرضية هي الآيات السفلية كالأرض والجبال والبحار والأنهار وغيرها.

وفي هذا الفصل أذكر الآية الكونية ومعناها وورودها في القرآن والسنة، ودلالتها العقدية على التوحيد بأقسامه الربوبية والأسماء والصفات والألوهية وبقية أركان الإيمان ومسائل العقيدة.

ثم أذكر المخالفات العقدية والأحاديث الموضوعة والضعيفة المتعلقة بهذه الآيات الكونية.

### المبحث الأول: حركة الأرض

### الأرض في اللغة:

الهمزة والراء والضاد ثلاثة أصول، أصل يتفرع وتكثر مسائله، وأصلان لا ينقاسان بل كل واحد موضوع حيث وضعته العرب. فأما هذان الأصلان فالأرض الزكمة، رجل مأروض أي مزكوم، وهو أحدهما، والآخر الرعدة، يقال بفلان أرض أي رعدة.

وأما الأصل الأول: فكل شيء يسفل ويقابل السماء، يقال لأعلى الفرس سماء، ولقوائمه أرض.

والأرض: التي نحن عليها أنثى وهي اسم جنس، وكان حق الواحدة منها أن يقال أرضة؛ ولكنهم لم يقولوا، وفي التتريل ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ (١)، والجمع آراض وأرضين وأروض وأرضون الواو عوض من الهاء المحذوفة المقدرة (٢).

### وفي الاصطلاح:

الأرض كرة ضخمة يتكون سطحها من صخور وتربة وماء، ويحيط بها الهواء. وليست كروية تمامًا؛ إذ إن المسافة بين القطبين أقصر من قطرها عند خط الاستواء (٣).

وقد ورد لفظ الأرض في القرآن في (٥١) موضعاً، و لم يرد بلفظ الجمع<sup>(٤)</sup>. ووردت الأرض في السنة في (١٠٣) حديثاً (٥).

وذكر بعض المفسرين أن الأرض في القرآن على سبعة عشر وجها(٦):

<sup>(</sup>١) الغاشية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٧٩/١-٨١، لسان العرب: ٢١٠٧/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ١١/١، ٥١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٣٤-٤٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: نزهة الأعين النواظر: ١٦٨، وبصائر ذوي التمييز: ٢/٤٥.

الأول: يمعنى الجنة، قال تعالى: ﴿ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ ﴾ (١).

الثاني: : بمعنى أرض مكة، قال تعالى: ﴿ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ (٤).

الثالث: يمعنى المدينة النبوية، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً ﴾ (()، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنَ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً ﴾ (()، وقال تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَحْدُونِ ﴾ (()، وقال تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَحْدُونِ ﴾ (()، وقال تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَحْدُونِ فَي مَنْهَا ﴾ (()).

الرابع: يمعنى أرض الشام وبيت المقدس، قال تعالى: ﴿ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَسْكِرِقَ ٱلْأَرْضِ اللَّهِ بَكَرُكْنَا فِيهَا مَسْكِرِقَ ٱلْأَرْضِ اللَّهِ بَكَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ (^)، وقال تعالى: ﴿ وَنَجَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ (٩).

الحامس: يمعنى أرض مصر حصوصاً، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١١)، وقال تعالى: ﴿ قَالَ ٱجْعَلِنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٤١.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٧.

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) الإسراء: ٧٦.

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ١٣٧.

<sup>(</sup>٩) الأنبياء: ٧١.

<sup>(</sup>١٠) القصص: ٤.

<sup>(</sup>۱۱) يوسف: ٥٥.

السادس: أرض الغرب، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١). السابع: الأرضون السبع، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَاَبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (٢).

الثامن: أرض الإسلام، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلِّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ (").

التاسع: يمعني القبر، قال تعالى: ﴿ لَوْ تُسُوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ (١٠).

العاشر: أرض القيامة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ (٥٠).

الحادي عشر: أرض التيه، قال تعالى: ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٦).

الثاني عشر: بمعنى أرض بني قريظة، قال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكُوهُمْ وَأَمُولَهُمْ وَأَمُولُهُمْ وَأَمُولُهُمْ وَأَمُولُهُمْ وَأَمُولُهُمْ وَأَمُولُهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوها ﴾ (٧).

الثالث عشر: أرض الروم: ومنه قوله تعالى: ﴿ الْمَرَ اللَّهُ عَلَيْتِ ٱلرُّومُ اللَّهُ فَيَ أَدْنَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(١) الكهف: ٩٤.

\_\_\_

<sup>(</sup>۲) هود: ٦.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٦٩.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ٢٧.

<sup>(</sup>۸) الروم: ۱ – ۳.

الرابع عشر: أرض الأردن، ومنه قوله تعالى ﴿ وَلَا تَعْتُواْ فِ لَا أَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ((). الخامس عشر: أرض الحجر، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ الحجر، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ الْحَامِ اللَّهِ ﴾ (().

السادس عشر: أرض فارس، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾ (")، وقيل: أراد هذه الأرض النساء.

السابع عشر: القلب: ﴿ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) يعنى منفعة مواعظ القرآن في قلوب الخلْق.

(١) البقرة: ٦٠.

(٢) الأعراف: ٧٣.

(٣) الأحزاب: ٢٧.

(٤) الرعد: ١٧.

-

### الدلائل العقدية للآية الكونية - حركة الأرض-:

عظم الله من شأن الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها، ونوه بذكرها أكثر مما عظم من شأن الشمس والقمر والكواكب. وقرن خلقها مع خلق السماوات في عدة آيات من القرآن. وأخبر أنه خلقها وما فيها في أربعة أيام، وأنه خلق السماوات وما فيهن في يومين وذلك يدل على عظم الأرض<sup>(۱)</sup>، "وعظمة خالقها، وسعة سلطانه، وعميم إحسانه، وإحاطة علمه، بالظواهر والبواطن"<sup>(۲)</sup>، وأنه وحده الأحد الفرد الصمد، وأنه لم يخلق الخلق سدى.

قال تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَ ُ لِآمُوقِنِينَ ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴾ (ن)، وقال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ (ن)، وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا ﴾ (ن)، وقال تعالى: ﴿ ٱللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا ﴾ (ن)، وقال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ وَلِي ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَالَ ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَالَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَالَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَالَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَالَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (أ).

قال ابن القيم رَيِحُكُمُ لللهُ مبيناً شأن هذه الآية الكونية: "وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها"...

ثم ذكر بعض أنواع الخلق فيها، وأن الله عَرَبِيُّ خلقها"فراشا ومهادا، وذللها لعباده،

<sup>(</sup>١) ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق، للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ط١: ١٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي: ٨٠٩.

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٦٤.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) الغاشية: ١٧ – ٢٠.

<sup>(</sup>٨) الجاثية: ٣.

وجعل فيها أرزاقهم وأقواهم ومعايشهم، وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاهم، وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم"...

ولما كان القرآن كثيراً ما يقرن بين السماوات والأرض كان الاستدلال بالأرض على المسائل العقدية - في مواضع كثيرة - هو نفس الاستدلال بالسماوات، وسأشير إلى ذلك - إن شاء الله تعالى -.

### ثبات الأرض:

أحبر الله عَنَى أنه حلق الأرض ومدها وأرساها بجبال راسيات شامخات ترسو بها، أي تشبت (٢)، قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْسِى وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ عِلَى الشمس... لكانت تول من مكان إلى مكان وهذا خلاف نص الآية الكريمة"(٥).

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَا لَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَبَيْ

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة: ٣٠٩-٣٠٨/١ باختصار، وانظر: التحرير والتنوير: ٣٠٣/٣٠، ١٩/٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ٩٠، ١٣/١٠، ١٠، ١٣/١٠، ٩٠، وتفسير البغوي: ٥٠٩/٢، وتفسير ابن كثير: ٤٣١/٤، ٥٦٣، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٣.

<sup>(</sup>٤) فاطر: ٤١.

<sup>(</sup>٥) الصواعق الشديدة: ٢٣.

ٱلْعَكَمِينَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ (٢) أي: "قارة ساكنة ثابتة، لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادًا بساطًا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك "(٣).

وقد نقل أكثر من واحد الإجماع على وقوف الأرض وسكولها<sup>(١)</sup>، بل نُقل إجماع المسلمين وأهل الكتاب على ذلك<sup>(٥)</sup>.

وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها، وزلزلة الأرض على نوعين: زلزلة عامة وهي التي تكون في نواحي الأرض<sup>(٦)</sup>.

وعن أنس بن مالك رَضِيَّتُه عن النبي عَلَيْكَةً قال: « لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت»(٧).

وفي حديث صفوان بن عسال المرادي تطبيق أن النبي على الله « ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما، قال سفيان: قبل الشام، خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحا - يعني للتوبة - لا يغلق حتى تطلع الشمس منه » (^).

"وهذا الحديث الصحيح من أقوى الأدلة على أن الأرض ساكنة لا تدور ولا تفارق موضعها أبداً. وهذا مستفاد من النص على أن باب التوبة ثابت في ناحية المغرب لا يزايله

(٢) النمل: ٦١.

<sup>(</sup>١) غافر: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٢٠٣/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفرق بين الفرق: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي: ٢٨٠/٩. وانظر: الصواعق الشديدة: ٥٣، وذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير التحرير والتنوير: ١٨٧/١٧، وتتمة أضواء البيان للشيخ عطية سالم: ٤٣٠/٩.

<sup>(</sup>۷) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ۱۱۵: ۵۳۳ برقم (۳۳۲۹)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني، انظر: ضعيف سنن الترمذي: ٤٤٠ برقم (٦٦٨).

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده: ٥٥٦ برقم (٨٠١). (٣٥٣٥)، وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني، انظر: صحيح الترمذي: ١٧٣/٣ برقم (٢٨٠١).

ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها"(١)، ولو كانت متحركة لكانت وجهة ذلك الباب تختلف بحسب دوران الأرض فتكون من ناحية المغرب تارة ومن ناحية المشرق تارة...(٢).

والله" لم يقرن الأرض في القرآن كله من أوله إلى آخره في حال ذكرها مقرونة مسع غيرها لم يذكرها مقرونة إلا مع السماوات، وأما الشمس فلم يذكرها مقرونة إلا مع القمر والنجوم الأخرى، وهذا له دلالة على أن الثابت يُذكر مقروناً مع الثابت، والمتحرك يُذكر مقروناً مع الثابت، والمتحرك يُذكر مقروناً مع المتحرك، بل حتى لو جاء ذكر تلك الأجرام مقرونة فإن الله تعالى يلذكر أولاً السماوات والأرض بعدها، ثم يذكر الشمس والقمر والنجوم بعد ذلك، فلم يأت قط في القرآن أن الشمس ذُكرت مقرونة مع السماوات في آية، أو أن الشمس تُلذكر بعلد السماوات في حال ذكر الأجرام الكونية معها، ثم تُذكر الأرض مع القمر والنجوم، وهلذا يدل على أن الثوابت تذكر مع بعضها وهي السماوات والأرض، وأن المتحركة تذكر مع بعضها وهي الشمس والقمر والنجوم وهذه الحقيقة واضحة لكل من تدبر آيات القرآن" المتراث.

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عشيمين وَكُلُللهُ: عن دوران الأرض؟ ودوران الشمس حول الأرض؟ وما توجيهكم لمن أسند إليه تدريس مادة الجغرافيا وفيها أن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول الشمس؟ فأجاب فضيلته بقوله: "خلاصة رأينا حول دوران الأرض أنه من الأمور التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات لا في الكتاب ولا في السنة، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي كَ أَن تَجِيدَ بِكُمْ ﴾ (أ) ليس بصريح في دوراها، وإن كان بعض الناس قد استدل بها عليه محتجاً بأن قوله: ﴿ أَن تَجِيدُ بِكُمْ ﴾ وقوله:

http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-142726.htm

<sup>(</sup>١) الصواعق الشديدة: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) جريان الشمس وسكون الأرض لخالد بن صالح الغيص،

<sup>(</sup>٤) النحل: ١٥.

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَارًا ﴾ (١). ليس بصريح في انتفاء دورانها، لأنها إذا كانت محفوظة من الميدان في دورانها بما ألقى الله فيها من الرواسي صارت قراراً وإن كانت تدور.

أما رأينا حول دوران الشمس على الأرض الذي يحصل به تعاقب الليل والنهار، فإننا مستمسكون بظاهر الكتاب والسنة من أن الشمس تدور على الأرض دوراناً يحصل به تعاقب الليل والنهار، حتى يقوم دليل قطعي يكون لنا حجة بصرف ظاهر الكتاب والسنة في هذه إليه – وأني ذلك – فالواجب على المؤمن أن يستمسك بظاهر القرآن الكريم والسنة في هذه الأمور وغيرها"(٢).

وهذه المسألة تكمن أهميتها في ألها تتعلق بإيماننا وتصديقنا بالقرآن الكريم اللذي سنسأل عنه يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ فَأُسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ سَسَأَلُ عنه يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ فَأُسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (الله عنه يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ فَأُسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُورِي الله عَلَى ال

فإن من أولى صفات المؤمنين المذكورة في القرآن هي ألهم يؤمنون بالغيب كما قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمِمّا رَزَقَنَهُم يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْمَا فِي اللَّهِ لَم يأت ليوافق ما درج وسار عليه الناس في أُقِوالهم وعاداتهم وعلومهم بل جاء ليبين الحق ولو خالف ما عليه الناس من باطل، كما جاء في صفة نبينا عَلَيْه عندما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن نبينا: « قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة» (°).

<sup>(</sup>١) غافر: ٦٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٤٣ –٤٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٣ - ٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ: ٢٢ برقم (٧).

# أو لاً: وجود الله:

سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء(١) - الاستدلال بالآية الكونية - السماء-على وجود الله، وذلك أن خلقها ووجودها بعد العدم، وتسخيرها دليل قاطع على وجود الله ﷺ؛ لافتقار المخلوق إلى الخالق، واحتياج المحدَث إلى المحدِث<sup>(٢)</sup>، وأن العناية بها، والإتقان فيها يدل على وجود خالقها وكمال ذاته وصفاته، وكذلك يقال في خلق الأرض والاستدلال به على وجود الله عَرَجَالُ كما قيل في السماء، قال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (").

وقال تعالى: ﴿ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلَطَانِ مُّبِينٍ ﴾ (١٠).

### ثانياً: توحيد الربوبية:

سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء(٥) - بيان الاستدلال بالآية الكونية السماء على ربوبية الله، وأن النظر في ملكوت السماوات والتأمل في خلقها يدل على ربوبية الله ووحدانيته عَرَيْنٌ ، في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه (١)، وكذلك يقال في

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۸۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى: ١٦/٥٤، والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: ٢٠٩-٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: ١٠.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري: ٢٨٣/٧، ٢٨٦، وتفسير ابن كثير: ٣٩٠/٣.

الآية الكونية - الأرض- كما قيل في السماء، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُوقِينِينَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ آَنَ ٱلسَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَفَّدُ ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ (ا).

ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:

١ - التتريه:

سبق في الفصل الخامس - مبحث السماء (٥) - أن السماء والأرض تسبح الله وتقدسه، وتترهه عما وصفه المشركون، قال تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا

(١) الأنعام: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٠٧

<sup>(</sup>۳) ص: ۲۵–۲۲.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٤٤.

# الله وَعُواْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا ﴾ (١).

### ٢ - صفة الكلام لله عَرَضَا :

سبق في الفصل الخامس – مبحث السماء – (٢) أن من الأدلة التي استدل بما أهل السنة والجماعة لإثبات صفة الكلام لله عن والرد على من زعم أن المتكلم لا بد أن يكون له لسان وجوف وشفتان، أن الله عن أخبر أن السماء تكلمت، في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَما وَلِلأَرْضِ ٱثِبِيا طَوْعًا أَوْ كُرَهًا قَالَتَا أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ﴾ (٢)، فكذلك يستدل بتكلم الأرض على إثبات صفة الكلام لله عن ويرد على من زعم أن المتكلم لا بد أن يكون له لسان وجوف وشفتان (٤).

### رابعاً: توحيد الألوهية:

الله -تعالى- يذكر ويعدد من دلائل إنفراده بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - مما هو مشاهد وأضح الدلالة على المشركين لإفراد الله عَرْبَيْنُ بالعبادة (٥٠).

قال تعالى: ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ خِلَالَهَاۤ أَنَهُ لَرَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِ لَكُ مُّعَ ٱللَّهِ بَلۡ أَكْ تُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (1).

أي"أعبادة ما تشركون أيها الناس بربكم حير وهو لا يضر ولا ينفع، أم الذي جعل

<sup>(</sup>۱) مريم: ۹۰ – ۹۱.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۹۵.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ٣٩٣/٢، ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير: ١٨٩/٢٤، ١٨٩/٧٥ وانظر: تفسير ابن كثير: ٣٩٦/٧.

<sup>(</sup>٦) النمل: ٦١.

وقوله: ﴿ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ يقول تعالى ذكره: بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قدر عظمة الله، وما عليهم من الضرفي إشراكهم في عبادة الله غيره، وما لهم من النفع في إفرادهم الله بالألوهة، وإخلاصهم له العبادة، وبراءتهم من كل معبود سواه"(١).

# خامساً: الإيمان باليوم الآخر:

استدل الله عنى على البعث وإعادة الأحساد بقدرته على حلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ﴿ أَفَاكُمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّرِكَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْكُلِّ عَبْدِمُّنِيبٍ ﴾(٢).

فلو تدبروا هذه الحجة وتأملوها لبأن لهم وظهر أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على البعث وإعادة الأحساد، وأن من أنكر ذلك فإنه مستكبر معناد للحق (٣)، قال ابن كثير رَجِّكُم لله في: "أي إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجّاع إلى الله، على قدرة الله على بعث الأحساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها، وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها، إنه لقادر على إعادة الأحسام ونشر الرميم من العظام "(٤).

(٣) انظر: تفسير ابن كثير: ١٥٢/٧، وتفسير ابن سعدي: ٧٥٠.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ١٩/٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) سبأ: ٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٦/٦٩٤.

#### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأرض-:

أولاً: التكفير لمن قال بدوران الأرض:

وقد أنكر الشيخ عبد العزيز بن باز<sup>(۱)</sup> رَحِكُلَلله تكفير من قال بدوران الأرض، فقال: "أما دورانها فقد أنكرته وبينت الأدلة على بطلانه ولكني لم أكفر من قال به"<sup>(۱)</sup>.

(۱) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر: ٧٩/١ برقم (٦٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم: ٧٩/١ برقم (٦١).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز، جمع: محمد الشويعر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط٣: ٢٥٢٩، وانظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، من أئمة أهل السنة في هذا العصر، له من المؤلفات: مجمــوع فتـــاوى ومقالات متنوعة، والعقيدة الصحيحة، ونقد القومية العربية، وغيرها، توفي عام ١٤٢٠.

انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة: ٣٠/١، وعالم فقدته الأمة لمحمد بن سعد الشويعر، ط١٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز: ٢٢٨/٩.

#### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها: ١- لو كان الله ينام لم تستمسك السماء والأرض:

عن أبي هريرة رَعَائِينَهِ قال: سمعت رسول الله عَلَيْتُ يحكي عن موسى عَلَيْتُ على المنبر قال: «وقع في نفس موسى عَلَيْتُ لِهِ : هل ينام الله عَرَق ؟ فأرسل الله إليه ملكا، فأرقه ثلاثا، وأعطاه قارورتين، في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى، حتى نام نومه، فاصطفقت يداه فتكسرت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض»(۱).

(١) سبق تخريجه: ٢٤٢.

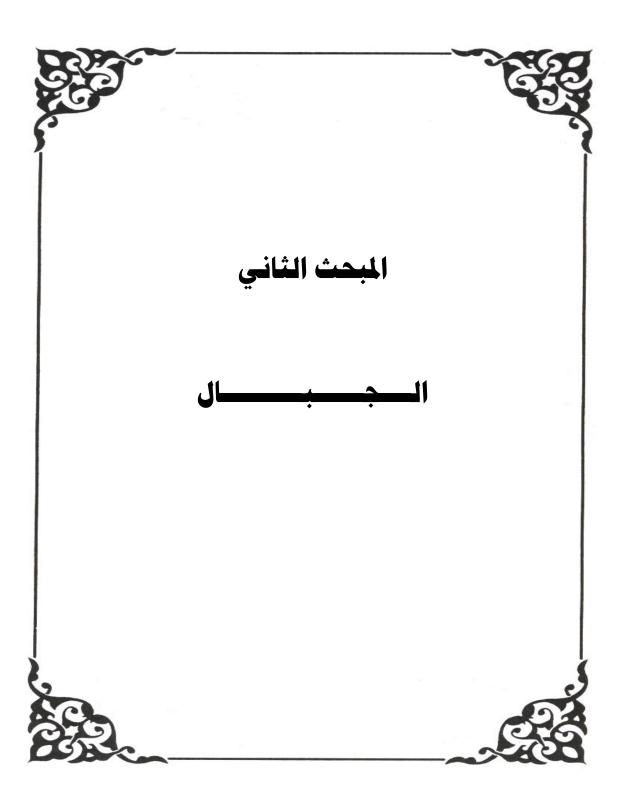

#### الجبل في اللغة:

الجيم والباء واللام أصل يطرد ويقاس، وهو تجمع الشيء في ارتفاع. والجبل معروف، وهو اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، والجمع أَحْبُل وأَحْبَال وحِبال، وأحْبَل القومُ صاروا إلى الجَبَل وتَحَبَّلوا دَخَلوا في الجَبَل (١).

## وفي الاصطلاح:

الجبل جزء من تضاريس الأرض، يعلو كل ما يجاوره. والجبال عامة أكبر من التلال. وللجبال جوانب ومنحدرات شديدة وقمم وأجرف حادة، أو مستديرة قليلاً. وكثير من علماء الأرض يعتبرون المنطقة المرتفعة من الأرض جبلاً إذا احتوت على نطاقين مناحيين أو أكثر، ونطاقين من الحياة النباتية أو أكثر، على ارتفاعات مختلفة. وفي معظم أرجاء العالم

فإن ارتفاع حبل ما يجب ألا يقل عن ٦٠٠م عمًّا حوله ليحتوي على نطاقين مناحيين.

وعادة يعبر عن ارتفاع الجبل بالمسافة التي ترتفعها قمته فوق مستوى سطح البحر (٢).

وقد ورد لفظ الجبل في القرآن في (٦) مواضع، وبلفظ الجمع في (٣٣) موضعاً<sup>(٣)</sup>. وورد الجبل والجبال في السنة في (٤٢) حديثاً <sup>(٤)</sup>.

وذكر بعض المفسرين أن الجبل في القرآن على عشرين وجها(٥):

الأول: حبال الموج للسلامة في حق نوح غَاليَّكُمْ ، والهلكة في حق المشركين من قومه:

﴿ وَهِيَ مَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ الِ ﴾ (١).

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٥٠٢/١، لسان العرب: ٥٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٢٠١/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٢٠٠٧-٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: بصائر ذوي التمييز: ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) هود: ۲٤

الثاني: حبال ثمود للمهارة والحذاقة: ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴾ (١)، وفي موضع: ﴿ فَكَرِهِينَ ﴾ (٢).

الثالث: محل موسى عَلَيْتُلِهُ حال الرؤية: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّنَ رَبُّهُ وَلِلْجَبَلِ ﴾ (").

الرابع: حبل إبراهيم عَلَيَّ لِإظهار القدرة والإحياء بعد الإماتة: ﴿ ثُمَّ ٱجْعَلُ عَلَىٰ كُلِ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ﴾ (٤).

الخامس: حبل بني إسرائيل لقبول الأمر والشريعة: ﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ ﴾(٥).

السادس: الجبل المذكور لتأثير المكر والحيلة من القرون الماضية: ﴿ وَإِن كَاكَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلِحِبَالُ ﴾ (٦).

السابع: حبل النحل لتحصيل العسل للشفاء والراحة: ﴿ أَنِ ٱلْغِبَالِ بُيُوتًا ﴾ (٧). الثامن: المذكور للكنّ والكفاية: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكُونَنَا ﴾ (٨). التاسع: المذكور لقهر المتكبرين عن الرعونة والتكبر: ﴿ وَلَن تَبَلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴾ (٩). العاشر: تزعزع الجبال بيانا لصعوبة حال القيامة: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالُ ﴾ (١)،

(١) الحجر: ٨٢

(٢) الشعراء: ٩٤١.

(٣) الأعراف: ١٤٣

(٤) البقرة: ٢٦٠

(٥) الأعراف: ١٧١

(٦) إبراهيم: ٢٦

(٧) النحل: ٦٨

(٨) النحل: ٨١

(٩) الإسراء: ٣٧

﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴾ (٢)، ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ (٣).

الحادي عشر: المذكور للمتكبرين والمدعين لإظهار السياسة: ﴿ وَتَجِنُّرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴾.

الثاني عشر: السؤال عن حال الجبال وبيان صعوبتها: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ ﴾ (٥٠). الثالث عشر: المذكور بالتسبيح موافقة لداود عَلَيْتُكِيِّ : ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ ﴾ (1)، ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ ٱلْجِبَالَ ﴾ (٧)، ﴿ يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ ، ﴿ الْمِ

الرابع عشر: المذكور للانقياد وموافقته للشجر والنجوم إظهارا للخدمة (٩): ﴿ أَلَمْ تُرُّ أَتَ ٱللَّهَ يَسۡجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ ﴾ (١٠).

الخامس عشر: جبال البرد والمطر: ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ (١١).

(١) الكهف: ٤٧

(٢) الطور: ١٠

(٣) التكوير: ٣

(٤) مريم: ٩٠

(٥) طه: ١٠٥

(٦) ص: ۱۸

(٧) الأنبياء: ٩٧

(۸) سبأ: ۱۰

(٩) انظر: مبحث عبودية الكائنات: ٦٥، وفيه بيان سجود وتسبيح هذه الكائنات سجودا وتسبيحاً حقيقياً، الله أعلم بكيفيته.

(۱۰) الحج: ۱۸

(١١) النور: ٤٣

السادس عشر: الإخبار عن حال الجبال في القيامة لبيان الحيرة والدهشة: ﴿ وَتَرَى السَّادَ اللَّهُ وَتَرَى السَّحَابُ ﴾ (١).

السابع عشر: المذكور لعرض الأمانة: ﴿ إِنَّا عَرَضْهَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْمَرْضِ

الثامن عشر: المذكورة في سورة الواقعة والحاقة والقارعة لتأثير صعوبة القيامة: ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴾ (")، ﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ ﴾ (')، ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ فَ وَكُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ ﴾ (كان المُنفُوشِ ﴾ (٥).

التاسع عشر: المذكور لتثبيت الأرض وتسكينها: ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا ﴾ (٢). العشرون: لبيان برهان الموحدين: ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴾ (٧).

(١) النمل: ٨٨

<sup>(</sup>۲) الأحزاب: ۷۲

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٥

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ١٤

<sup>(</sup>٥) القارعة: ٥

<sup>(</sup>٦) النازعات: ٣٢

<sup>(</sup>٧) الغاشية: ١٩

#### الدلائل العقدية للآية الكونية - الجبال-:

الجبال من آيات الله العظيمة التي أمر الله عَنَى بالتفكر فيها('')، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ أَفَلَا السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ يَظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اللهُ وَإِلَى ٱلْإَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ ('').

وهي من دلائل وحدانية الله عَرَفِيْ ومما يقر به المشركون، وقد سأل ضمام تَطْقَيْهِ قبل إسلامه النبي عَلَيْقِيهُ واستحلفه"بالذي نصب الجبال"(٢) على صدق رسالته، وأن الله أمره بالدعوة إلى التوحيد.

قال ابن القيم رَخِلُهُ اللهُ مبيناً شأن هذه الآية الكونية: " فصل، ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الارض لا حاجة اليها وفيها من المنافع ما لا يحصيه الا خالقها وناصبها، وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي عَلَيْقُ: «بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع آلله امرك بكذا وكذا؟ قال: اللهم نعم»...

ثم ذكر جملة من المنافع، ثم قال: " ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال: ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى ٱللَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى ٱللَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ (أ)، فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدره باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته، هذا مع ألها تسبح بحمده وتشقق وتمبط من خشيته، وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها...

(٣) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام: ٤١/١ برقم (١٢)، وحديث إسلام ضمام بن تعلبة في صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما جاء في العلم: ٣٦ برقم (٦٣)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي: ٣٤/٢٠، والتحرير والتنوير: ٣٠٤/٣٠.

<sup>(</sup>٢) الغاشية: ٢٧ - ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الغاشية: ٢٠ - ٢٠.

فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وحشيتها وتدكدكها من حلال ربحا وعظمته"(١).

# أولاً: توحيد الأسماء والصفات:

#### ١ - التتريه:

سبق في الفصل الخامس – مبحث السماء (٢) – أن السماء والأرض تسبح الله وتقدسه، وتترهه عما وصفه المشركون، وكذلك الجبال فإنها تكاد أن تسقط من دعوة المشركين لله الولد تتريها وتعظيما لله تعالى، قال تعالى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الولد تتريها وتعظيما لله تعالى، قال تعالى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْوَلَدُ تتريها وتعظيما لله تعالى، قال تعالى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطُرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْوَلَدُ تتريها وتعظيما لله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَلَدًا ﴾ (٣).

### ٢ - صفة التجلي ورؤية المؤمنين لربحم سبحانه وتعالى:

قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكُلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَركنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَركنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُهُۥ لِلْجَبَلِ تَركنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَركنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَ وَخَرَ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبتُ إِلَيْكَ وَأَنا أَوَّلُ اللهُ مُحَننَكَ تُبتُ إِلَيْكَ وَأَنا أَوَّلُ اللهُ وَمِنانِ ﴾ (١٠).

في هذه الآية إثبات صفة التجلي لله عَرَفَى ، فإن الله تجلى للجبل فجعله دكاً ولم يطق الثبات (٥٠).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة: ٣٣٦/١ باختصار.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۸۸.

<sup>(</sup>۳) مريم: ۹۰ – ۹۱.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد: ١٥٣/٧، مفتاح دار السعادة: ٢١٤/٢، وتفسير السعدي: ٣٠٢، وأضواء البيان في إيضاح القرآن

وعن أنس بن مالك رَجُهُ وَي قول النبي الله في النبي والله المحدد أراناه معاذ، قال: الله المحدد أراناه معاذ، قال المحدد أراناه معاذ، قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة. وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد! يحدثني به أنس بن مالك عن النبي الله فتقول أنت ما تريد إليه "(۱).

قال الإمام أحمد رَخِمُ لِللهُ: " وهو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو الذي كلم موسى تكليماً، وتجلى للجبل فجعله دكاً، ولا يماثله شيءٌ من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره، ولا كتكليمه تكليم أحد، ولا كتجليه تجلّى أحد"(٢).

وفي الآية أيضاً دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم؛ لأن الله رتب الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال – لموسى عَلَيْتُلِينَ في بيان سبب عدم إجابته للرؤية – ﴿ وَلَكِنِ ٱنظُرُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ ﴿ فَسَوْفَ تَرَكِنِي ﴾ (أ) .

فالله عَوَى لم ينسب موسى عَلَيْتَكَلِيم إلى الجهل بسؤال الرؤية، ولم يقل إني لا أرى، بل علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل على التجلي غير مستحيل إذا جعل الله تعالى له تلك القوة، والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالاً.

وهذا من أدلة رؤية المؤمنين لربهم، ولكنهم لا يرونه في الدنيا، وإنما يرونه في الآخرة،

==

= بالقرآن: ۲۰/۲.

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد: ۲۸۱/۱۹ برقم (۱۲۲٦٠)، وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقـــات رجال الشيخين غير حماد بن سلمه فمن رجال مسلم.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: ٥/٧٥.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٤٣

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٤٣

كما وردت بذلك الآيات والأحاديث الصحيحة، قال تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةٌ ﴾ (١)، وقال تعالى في الكفار: ﴿ كُلَّا إِنَهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ (١)، فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه حل وعلا (٣). وقال عَلَيْظٍ: «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عَنَى حتى يموت» (١).

### ثانياً: توحيد الألوهية:

سبق في المبحث السابق – الأرض (°) – أن الله –تعالى – يذكر ويعدد من دلائل إنفراده بالتصرف والحلق – في الأرض وغيرها – مما هو مشاهد وأضح الدلالة على المشركين لإفراد الله يَوَى بالعبادة (١)، وذكر منها الجبال التي جعلها الله رواسي، قال تعالى: ﴿ أَمَّن جَعَلَ اللهُ يَوَى فَا بَالْعَبَادة (أَ ) وذكر منها أَخْبَالُ التي جعلها الله رواسي، قال تعالى: ﴿ أَمَّن جَعَلَ اللهُ وَاسِي وَجَعَلَ بَالْعَبَادة (١) أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَارَو اللهُ وَاسِي وَجَعَلَ بَاللهُ عَلَيْ عَالَمُون عَلَيْ اللهُ وَاسِي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسِي اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاسِي اللهُ اللهُ

وفي دعوة الله للمشركين لإفراده بالعبادة ذكر الله عَنَى جملة من النعم، ومنها الجبال التي جعل منها الحصون والمعاقل، فقال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

(١) القيامة: ٢٢

<sup>(</sup>٢) المطففين: ١٥

<sup>(</sup>٣) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة، تحقيق: الوليد بن سيف نصر، دار الراية، الرياض، ط١: ٥٩/٣، وكتاب التوحيد لابن خزيمة: ٣٥٤/١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد: ٢٢٤٤/٤ برقم (١٦٩).

<sup>(</sup>٥) ص: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير: ١٨٩/٢٤، ١٨٩/٧٥، وانظر: تفسير ابن كثير: ٣٩٦/٧.

<sup>(</sup>٧) النمل: ٦١.

تُسُلِمُونَ ﴾ (۱)، "أي حتى تؤمنوا بالله وحده، وتتركوا الشرك وعبادة الأوثان، فتدخلوا جنة ربكم" (۲).

ومن دلائل توحيد الله عَنَى التفكر في خلق السماوات والأرض وما فيها، ومن ذلك نصب الجبال، فإن فيها خلق بديع، وقد سخرها الله للعباد، وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها (٣)، قال تعالى: ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ (٧) وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ (١)، وَإِلَى ٱلْجَبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ (١) وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ (١).

#### الخشوع:

أخبر الله عَنَى أن من صفات عباده المؤمنين الخشوع، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَتَ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ مَا فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ اللَّهُمْ كَانُواْ اللَّهُمْ فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ (٥). السُكرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًّا وَرَهَبًّا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ (٥).

وبين الله عَرَقُ أن الجبال لو أنزل عليها القرآن لخشعت وتصدعت من حشية الله، فكذلك ينبغي أن يكون قلب المؤمن حاشعا عند سماعه للقرآن ومواعظه (٧)، قال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُۥ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ

(٢) التحرير والتنوير: ٢٢٧/١٧.

<sup>(</sup>١) النحل: ٨١.

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي: ٩٢٢.

<sup>(</sup>٤) الغاشية: ٢٠ - ٢٠.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ١-٢.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير: ٧٨/٨، وتفسير السعدي: ٨٥٣.

# نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾(١).

#### ثالثاً: الإيمان بالملائكة:

من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم التي وكلهم الله بها، ومن ذلك الملك الموكل بالجبال وهو ملك الجبال، وقد ورد ذكره في حديث خروج النبي ولله إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له، وفيه يقول النبي ولله ومك الله وما ردوا أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال. فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك اليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي ولله البي ولله وحده لا يشرك به شيئًا»(٢).

### رابعاً: الإيمان بالكتب:

أخبر الله عَنَى أن القرآن الذي أنزله على نبينا محمد عَلَيْ مهيمنا على جميع الكتب، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَب، وأنه لو كان في الكتب عَلَيْهِ ﴾ (٣)، كما أخبر تعالى عن فضل القرآن على غيره من الكتب، وأنه لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره (١٠)، وذلك لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا احتمعوا أن يأتوا

(٢) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين: ١٤٢٠/٣ بـرقم

<sup>(</sup>١) الحشر: ٢١.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السعدي: ١٨٤، والتحرير والتنوير: ١٤٣/١٣.

بمثله، ولا بسورة من مثله، ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به، جاحدون له"(١).

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىُّ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ (``).

# خامساً: الإيمان بالرسل:

من الإيمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله بها رسله، ومن تلك الآيات: الآية التي أظهرها الله عَنَى لَقُوم موسى عَلَيْتُ لَا خَذَ العهد عليهم للعمل بالتوراة، فكان رفع الطور (٦)، قال تعالى: ﴿ فَ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ، وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا الطور (٦)، قال تعالى: ﴿ فَ وَلَهُ مَ لَكُمْ نَنَقُونَ اللهُ اللهُو

ومن الآيات التي أيد الله بها رسله تسخير الجبال مع نبي الله داود عَلَيْتُ في: "وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته، ما لم يؤته أحدا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله، جاوبته الجبال الصم والطيور البهم، وهذا فضل الله عليه وإحسانه"(٥). قال تعالى: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًا عَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُرَدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنّا فَعَلِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَاَذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُ وَاللَّهُ الله الله الله عليه وإحسانه الله عليه وأبّه والطيور البهم، وهذا فضل الله عليه وإحسانه أله الله والله الله عليه وأبّه الله والطيور البهم، وأنه والله وال

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ٤٦٠/٤، وانظر: تفسير الطبري: ٤٤٩/١٦.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن النسائي الكبرى، كتاب التفسير، سورة طه: ١٧٢/١٠ برقم (١١٢٦٣)، وتفسير الطبري: ١٣٠/٩.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٧١.

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي: ٥٢٨، وانظر: تفسير ابن كثير: ٤٩٧/٦، والتحرير والتنوير: ١١٩/١٧.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٧٩.

# مَعَهُ وَيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ (١).

ومن دلائل نبوة نبينا محمد عَيْكَا أنه ضرب جبل أحد برجله لما رجف به، وقال له: اسكن فسكن، عن أنس رَعْإِليُّن قال: صعد النبي عَلَيْكَةً أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرحف بمم الجبل، فقال: "اسكن، وضربه برحله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان"(٢).

ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله على عَرَي على يدي أتباع الرسل، إجابة لدعوهم ونصرة لهم، ومن ذلك قصة الغلام مع الملك الذي أرداد أن يقتله إن لم يرجع عن دينه، فأبي الغلام، فأمر الملك" نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرحف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك"(٣).

### سادساً: الإيمان باليوم الآخر:

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من البعث والجزاء، وقد بين الله عَرْبَيْ من الأدلة على ذلك وعلى صدق ما جاءت به الرسل أنه سبحانه جعل الجبال أوتادا للأرض تمسكها عن الأضطراب، وأن القادر على ذلك قادرٌ على البعث والجزاء، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَنَّدَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾ إلى قوله ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا ﴾(').

فالذي أنعم "بمذه النعم العظيمة، التي لا يقدر قدرها، ولا يحصى عددها، كيف

 $<sup>(1) \ \</sup>phi: \ 1 \ - 1 \$ 

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي تَطْفِيُّه : ٧٠٦ بـرقم (٣٦٩٧)، وانظر: دلائل النبوة للبيهقي: ٥٠٠/٦، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ٥٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقاق، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام: ٢٢٩٩/٤ برقم (٣٠٠٥) وانظر: شرح النووي على مسلم: ١٣٠/١٨، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٤٨٤/٨.

<sup>(</sup>٤) النبأ: ٦ - ١٧

تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها؟"(١).

وفي معرض الأدلة الواضحة التي استدل الله بها على منكري البعث ذكر الله عَنَى أنه أنه الله الله الله الله الله على منكري البعث ذكر الله عَنَى أنه أنه أَنهُم أَشَدُ خَلُقًا أَمِ السَّمَآءُ بَنَهَا الله والله عَنَى الله الرواسي أن قال تعالى: ﴿ عَأَنتُم أَشَدُ خَلُقًا أَمِ السَّمَآءُ بَنَهَا الله والله عَنَهَا مَا مَهَا أَشَا وَأَخْرَجَ ضَعَنَهَا الله وَالْمَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنَهَا الله عَنَهَا مَا مَهَا مَا عَهَا وَمُرْعَمَهَا الله الرسَّ الله الرسَّ مَنْعَا لَكُمْ وَلِا نَعْمِكُمُ ﴾ (٣).

### سابعاً: الإيمان بالقدر:

من الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله وخلقه ومشيئته، وقد نبه الله عن على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُمُ بِيضٌ وَحُمَرٌ مُخْتَكِفُ ٱلْوَنْمَ وَغَرَابِيبُ مُسُودٌ ﴾ فخلق الجبال مختلفة الألوان، كما هو مشاهد من بيض وحمر، وفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة - مختلفة الألوان. وفيها غرابيب سود، أي شديدة السواد جدا؛ ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته.

وفي "تفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى، التي خصصت ما خصصت منها، بلونه، ووصفه، وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك، وحكمته ورحمته، حيث كان ذلك الاختلاف، وذلك التفاوت، فيه من المصالح والمنافع، ومعرفة الطرق، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، ما هو معلوم. وذلك أيضا، دليل على سعة علم الله تعالى "(٥).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي: ٩٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير: ٨/١٦/٨، وتفسير السعدي: ٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) النازعات: ٢٧ - ٣٣

<sup>(</sup>٤) فاطر: ۲۷

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي: ٦٨٨.

## ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:

#### ضرب الأمثال:

ضرب الله عَنَى مثالاً للقاسية قلوهم - الذين نسوا الله- وانتفاء تأثرهم بقوارع القرآن بالجبل الجامد الذي لو أنزل عليه القرآن لخشع وتصدع من حشية الله، قال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خُشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴾ (١).

أي"لو كان المخاطب بالقرآن جبلا، لتأثر بخطاب القرآن تأثرا ناشئا من حشية لله خشية تؤثرها فيه معاني القرآن"(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ (")، قيل: أن الجبال "ضُربت مثلاً لأمر النبي ﷺ، وثبوت دينه كثبوت الجبال الراسية والمعنى: لو بلغ كيدهم إلى إزالة الجبال، لما زال أمر الإسلام"(٤).

وفي بيان عناية الله تعالى بصدقة عبده إذا قبلها منه أخبر النبي عَيَلِيَّةٍ أن الله يَوَى يربيها حتى تكون مثل الجبل، عن أبي هريرة رَضِيَّتِه قال: قال رسول الله وَيَلِيِّةٍ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوّه حتى تكون مثل الجبل» (٥٠).

(٢) التحرير والتنوير: ١١٦/٢٨، وانظر: تفسير القرطبي: ٤٤/١٨.

<sup>(</sup>١) الحشر: ٢١.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير في علم التفسير: ٤/٣٧٤، وانظر: تفسير البغوي: ٥٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ يَعَرُجُ ٱلْمَكَتِمِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ وقوله جل ذكره:

### تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام:

من عقيدة أهل السنة والجماعة أهم لا يكفرون بكل ذنب، وأن من أرتكب كبيرة من الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (١).

وأخبر النبي عَيَالِيَّةٍ أن أناس من المسلمين يأتون يوم القيامة بذنوب كالجبال فيغفرها لهم، عن أبي بردة عن أبيه عن النبي عَيَالِيَّةٍ قال: «يجيء الناس يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصاري(٢)»(٣).

==

﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾: ١٤١٥ برقم (٧٤٣٠) وانظر: فتح الباري: ٢١٥/١٣، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان: ٣٨٤/١.

<sup>&</sup>lt;u>ال</u>َّا

<sup>(1)</sup> النساء: A.S.

<sup>(</sup>٢) معناه: أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين، ولا بدمن هذا التأويل لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخَرَى ﴾ وقوله ويضعها المراد: يضع عليهم مثلها بذنوبهم، كما ذكرناه؛ لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم حملوا الاثم الباقى وهو إثمهم، ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها. والله أعلم. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي:

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتابة التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: ٢١١٩/٤ برقم (٢٧٢٦)،.

#### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الجبال-:

أولاً: من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الجبال - التحريف لمعنى محبة الجبل للنبي عَيَالِيَّةٍ، فقد أخبر النبي عَيَالِيَّةٍ عن جبل أحد بقوله: «هذا جبل يجبنا ونحبه»(١).

فقيل المراد بذلك: يحبنا أهله، وقيل: نحن نحبه ونستبشر برؤيته، فلو كان هو ممن يعقل الأحبنا على سبيل مطابقة الكلام ومجانسة الألفاظ، وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: أن محبتنا له محبة من يعتقد أنه يحبنا، وقيل: أن تكون المحبة هنا عبارة عن الانتفاع بمن يحبنا في الحماية والنصرة (٢).

والصحيح أن "محبته حقيقية كما يسبح كل شيء حقيقة؛ ولكن لا يفهم ذلك الناس وغير نكير أن يصنع الله محبة رسوله في الجماد وفيما لا يعقل كعقل الآدميين، كما وضع الله خشيته في الحجارة فأخبر في محكم كتابه بأن منها ما يهبط من خشية الله...ومثل هذا كثير قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَدِهِ وَلَاكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمْ ﴾ (٣) الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَدِهِ وَلَاكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمْ ﴾ (٣) الله تعالى:

(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب أحد جبل يحبنا ونحبه: ١٠١١/٢ برقم (١٣٩٢).

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال في: الأسماء والصفات للبيهقي: ٢٨١/٢، وإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم: ٤٨٥/٤، والاستذكار: ٣٤/٢٥.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٤٤

<sup>(</sup>٤) الاستذكار ٣٥/٢٥، وانظر: شرح النووي على مسلم: ٩/٠٤، وأضواء البيان في إيضاح القــرآن بــالقرآن: ١٠/٨.

#### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

عن أنس بن مالك رَضِيَّتُه أن النبي عَلَيْكُ قال: «لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أحبل، فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة، بالمدينة: أحد، وورقان، ورضوى. ووقع بمكة: حراء، وثَبِير، وثور»(١).

(۱) وهو حدیث موضوع: قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: هذا حدیث موضوع و لا أصل له. انظر الموضوعات لابن الجوزي: ۱/۳۷، وقال ابن کثیر: "هذا حدیث غریب، بل منکر". انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳/۰۱/۳.



#### الزلزال في اللغة:

الزاء واللام أصل مطرد منقاس في المضاعف، وكذلك في كل زاء بعدها لام في الثلاثي. وهذا من عجيب هذا الأصل. تقول: زلَّ عن مكانه زَليلاً وزَلاً. وتزلزَلت الأرضُ: اضطربت، وزُلْزلَت زلْزَالاً.

والزَّنْرَلة والزَّنْرال تحريك الشيء، وقد زَلْزَله زَلْزَلة وزِلْزالاً، والاسم الزَّلْزال وزَلْزَلَ الله الأَرْضَ زَلْزَلة والزَّلْزَلة التخويف والتحذير ومنه قوله تعالى: الأَرْضَ زَلْزَلةً وزِلْزالاً بالكسر فَتَزَلْزَلَت هي. والزَّلْزِلة التخويف والتحذير ومنه قوله تعالى: ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله ﴾ (١) أي خوفوا وحذروا، والزلازل الشدائد والأهوال، والزَّلزلة في الأصل الحركة العظيمة والإزعاج الشديد ومنه زَلْزَلة الأرض (٢).

#### وفي الاصطلاح:

الزلزال هو: اهتزاز الأرض بسبب انكسار وزحزحة مفاحئة لقطاعات عريضة من قشرة الأرض الصخرية الخارجية. وهو من أعظم الأحداث ذات القوة الهائلة التي تُصيب الأرض ولها نتائج مرعبة (٣).

#### الخسف في اللغة:

الخاء والسين والفاء أصل واحد يدل على غموض وغؤور، وإليه يرجع فروع الباب. فالخسف والخسف غموض ظاهر الأرض. قال الله تعالى: ﴿ فَعَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ (١).

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٢/٣، لسان العرب: ١٨٥٦/٣.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ١١/١١٥.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٨١

والخسف سُؤُوخُ الأَرض بما عليها. خَسَفَتْ تَحْسِفُ خَسْفاً وخُسوفاً وانْخَسَفَتْ، وخَسَف اللّه به الأَرض خَسْفاً أَي غابَ به فيها. وخَسَف اللّه به الأَرض خَسْفاً أي غاب به فيها. وخَسَف المكانُ يَحْسِف خُسوفاً: ذَهَب في الأَرض وخَسَفه الله تعالى، وخُسف بالرجل وبالقوم إذا أُحذته الأرض ودخل فيها والخَسْفُ إلْحاق الأَرض الأُولى بالثانية (۱).

#### وفي الاصطلاح:

انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنها، وعكسه. يقال: حسفت الأرض وحسف الله الأرض فانخسفت، فهو يستعمل قاصرا ومتعديا، وإنما يكون الخسف بقوة الزلزال(٢).

#### البركان في الاصطلاح:

هو فتحة في سطح الأرض، تتفجر وتثور من خلالها الحمم، والغازات الحارة، والشظايا الصخرية. وتتشكل هذه الفتحة عند اندفاع الصخر المنصهر من باطن الأرض، متفجرًا على سطح الأرض. وتكون معظم البراكين على هيئة جبال، وبخاصة الجبال المخروطية الشكل التي تكونت حول الفتحة نتيجة تجمع وتراكم الحمم ومواد أخرى قُذِفت إلى سطح الأرض أثناء الثوران البركاني ".

وقد وردت الزلزلة في القرآن في (٦) مواضع، والخسف في (٨) مواضع، أما البركان فلم يرد في القرآن (٤).

ووردت الزلازل في السنة في (٢٣) حديثاً (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة: ١٨٠/٢، ولسان العرب: ١١٥٧/٢.

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير: ۲۰/۸۵/.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة العربية العالمية: ٣٤٢/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٢٩٥، ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٨.

#### الدلائل العقدية للآيات الكونية - الزلازل والخسوف والبراكين-:

الزلازل والخسوف والبراكين من آيات الله الدالة على عظمته وقدرته، وتصرفه سبحانه وتعالى في هذا الكون، ونفوذ مشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن.

وفيها تذكير الله لعباده بقوته، وتعريفهم بعجزهم وضعفهم، وألهم مهما بلغ تقدمهم المادي، ومعرفتهم بوقت هذه الزلازل فإلهم لا يقدرون ردها، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فالله عَنَى هو المهيمن على كل شيء، فلا راد لما قضاء.

وهي جند من جنود الله التي يسخرها الله عقابا للمذنبين، وابتلاء للصالحين، وعبرة للناجين، وظهور هذه الزلازل والخسوف والبراكين وعيد من الله لأهل الأرض، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَن تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا نُرِيدُهُمُ إِلَّا كُلِيدًا ﴾ (١).

قال ابن القيم رَخِكُهُ للهُ مبيناً أثر هذه الآيات الكونية على حياة الناس: " فصل، ثم تأمل خلق الارض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآرهم، والجلوس لراحاهم، والنوم لهدوهم، والتمكن من أعمالهم، ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة، وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم، واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ وَاللَّهُ بَعَالًى: ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللّ

(۲) يونس: ۱۰۱

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٦٠

<sup>(</sup>٤) النحل: ١٥.

# جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴿(١)"(١).

# أولاً: توحيد الربوبية:

الزلازل والخسوف والبراكين من أعظم الدلائل على عظمة الله تعالى، ففيها بيان قدرة الله وعظيم تصرفه وملكه وتدبيره لهذا الكون، وأن القادر عل هذه الأمور كلها هو الله سبحانه، وأن المخلوقات مع ما وصلت إليه من الإمكانات والطاقات والقدرات، وما اخترعوه من أجهزة الأرصاد التي يعرفون من خلالها أي حدث يحدث من زلازل وغيرها عاجزة عن أن تفعل أي شيئاً.

فحدوث هذه الآيات الكونية فجاءة يحبط إدعاءهم وما قدروه (٢)، قال تعالى: ﴿ أَفَامَىنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْغُرُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾(')، وقال تعالى: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) غافر: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة لابن القيم، طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض: ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير: ٢٠١/٢٠، والإعجاز العلمي في القرآن لسامي الموصلي: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٥٥

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٦٨

<sup>(</sup>٦) الملك: ١٦

<sup>(</sup>٧) النمل: ٥٥.

ثانيا: توحيد الأسماء والصفات:

#### ١ - صفة الرحمة:

أخبر الله تعالى عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون اليها، ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليها، مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض، فقال تعالى: ﴿ أَفَا مِنَ اللَّذِينَ مَكَرُوا السَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرُونَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ الله على أي حال كانوا عليه.

فبين سبب عدم الخسف بهم وهو أنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة (٢).

وهذه الزلازل والخسوف والبراكين لو حدثت فهي رحمة للمؤمنين، فإن ما يصيبهم في الدنيا يحصل لهم به تكفير السيئات، قال عليه «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» (۳).

وعن عائشة رَخِيْجَهُم أَن النبي عَلَيْكُ قال: «يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوهم و آخرهم»، قالت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأوهم و آخرهم، وأخرهم، أمّ يبعثون على نيّاتهم» (٤).

"فبعث كل واحد منهم على حسب أعماله من خير وشر، فإن كانت نيته وعمله صالحة فعقباه صالحة وإلا فسيئة، فذلك العذاب طهرة للصالح ونقمة على الفاسق، فالصالح ترفع درجاته والطالح تسفل دركاته، فلا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب

<sup>(</sup>١) النحل: ٥٥ - ٤٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير: ۲/۹۹۸.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير: ٢٢٩٥/٤ برقم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق: ٣٩٩ برقم (٢١١٨).

والعقاب، بل يجازي كل واحد بعمله على حسب نيته"(١).

#### ٢ – العدل:

إن الله عَرَى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، وإذا أصاب الناس زلزال أو حسف أو غيرهما فإن ذلك بسب ذنوبهم وعصيانهم، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (٢).

ولما ذكر الله عَنَى عقوبة قارون، وفرعون، وهامان، بعد أن بعث الله إليهم موسى عَلَيْتَ فِي ، بالآيات البينات، والبراهين الساطعات، بين أن سبب تلك العقوبة – والتي منها الحسف – هو ظلمهم، وأن الله لم يظلمهم، فلم "يكن الله ليهلك هؤلاء الأمم –الذين أهلكهم بذنوب غيرهم، فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق، بل إنما أهلكهم بذنوبهم، وكفرهم برهم، وجحودهم نعمه عليهم، مع تتابع إحسانه عليهم "(").

قال تعالى: ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ أَ وَلَقَدُ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبَيِنَتِ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيِقِينَ ﴿ اللَّهُ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَينَهُم مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنَ غَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنَ أَغَرَقْنَا وَمَا كَانُواْ أَنفُسَهُمْ وَلَئِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ '' . أَغُرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَئِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ '' .

فالله عَرَى "ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم لكمال عدله، وغناه التام عن جميع الحلق"(٥).

### ثالثاً: توحيد الألوهية:

(١) فيض القدير بشرح الجامع الصغير: ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ٣٩ – ٤٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي: ٦٣١

في دعوة المشركين إلى إفراد الله بالعبادة والدعاء، يخوفهم الله بحق بعقابه ويذكر ما يدل من أفعاله على وحدانيته، وأنه هو النافع الضار، المتصرف في حلقه بما يشاء، ومن جملة ما يذكره الله عن هذه الآيات الكونية – الزلازل والحسوف-(۱)، قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَرَوُلُ إِلَى مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَو نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءُ إِنَّ لَكُنَ يَكُلُ عَبْدِ مُّنِيبٍ ﴾ (۱)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْدَ لِكُلِّ عَبْدِ مُّنيبٍ ﴾ (۱)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا عَلَيْهِمْ كُمُ الضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَدُولُ لِكَ الْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا اللهِ الْفَارِ فَي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَدُولُ اللّهِ الْمَرْ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كُفُورًا اللهِ الْفَامِنسُتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْحَمُ مَا عَلَيْهِمْ كُولًا ثَكُمْ الْفَكُرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا غَيْكُمْ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلإِنسَانُ كُفُورًا لَكُورُ أَنْ يَعْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْحِكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا يَعْدَلُوا لَكُورُ وَكُولُولُ اللّهُ وَعِيلًا هُولًا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن تَدْعُونَ إِلَى الْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْحَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فذكرهم الله تعالى بشواهد الربوبية والإنعام، وأنه على كل شيء قدير، إن شاء أنزل عليهم العذاب من أسفل منهم بالخسف، وبأنه تعالى قادر على تعذيب من كفر بالله وأشرك معه إلها آخر(1)، ليتدبروا فيتركوا العناد، ويفردوه بالعبادة.

وعند و جود الشدائد والخوف - ومن ذلك الزلازل - يلجأ الإنسان إلى ربه ومعبوده، ويتعوذ به من جميع الشرور، ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رَضِيْقَيه قال: كان رسول الله ويتعوذ به من جميع الله قال: «يا أرض ربى وربك الله، أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد»(٥).

فقوله: "من شرك"، "أي من شر ما حصل من ذاتك من الخسف والزلزلة والسقوط عن

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: ١٥٣/٢٢.

<sup>(</sup>٢) سبأ: ٩.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٦٨ - ٦٨

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق: ٣٢/٢٩.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا نزل المترل: ٢٩٤، برقم (٢٦٠٣)، ومسند الإمام أحمد: ٢٠٠/١٠ برقم (٦١٦١)، وقال محققه: إسناده ضعيف. وانظر: سنن أبي داود: ٢٥٥.

الطريق والتحير في الفيافي "(١).

## رابعاً: الإيمان بالرسل:

من الإيمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبروا به مما وقع، ومما سيقع، ومن ذلك الزلازل والخسوف التي أخبر بها النبي عَلَيْكَةً وهي من دلائل نبوته (٢).

ومن الآيات النبوية التي أخبر بها النبي ﷺ كثرة الزلازل في آخر الزمان، قال ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج -وهو القتل القتل- حتى يكثر فيكم المال فيفيض » (٣).

وفي حديث ابن عمر تَعْطِيَّهَا أَن النبي عَلَيْكِيَّ قال: «اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله: وفي نجدنا، قال: اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله: وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبما يطلع قرن الشيطان» (٤).

قيل المراد بالزلازل: " على ظاهره جمع زلزلة وهي اضطراب الأرض "(°).

وقوله ﷺ: «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور»(٢).

\_\_

<sup>(</sup>١) عون المعبود: ٢٦٣/٧.

<sup>(</sup>٢) لمعرفة الزلازل التي وقعت على الأمة الإسلامية انظر: كتاب المدهش لابن الجوزي، ت: فتحي الجندي، دار الكوثر، الرياض، ط ١: ١٠٠، وكتاب كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي، ت: عبد السرحمن الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة، ط١: ٢٠، وزلازل جزيرة العرب في المصادر الإسلامية (منذ القرن الأول حتى القرن الحادي عشر الهجري/القرن السابع حتى القرن السابع عشر الميلادي) لخالد يونس الخالدي، مجلة الجامعة الإسلامية - سلسلة الدراسات الإنسانية - المجلد السابع عشر، العدد الأول: ٣٥٩ - ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب ما قيل في الزلازل والآيات: ٢٠٥ برقم (١٠٣٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب ما قيل في الزلازل والآيات: ٢٠٥ برقم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب علامة المسخ والخسف: ٣٦٧ برقم (٢٢١٣). وصححه الألباني. انظر:

## خامساً: الإيمان باليوم الآخر:

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من أحوال القبر وعذابه ونعميه، ومن أن الأرض تأكل أحساد الأموات إلا الأنبياء (١)، فعن أبي هريرة رَطِيْقِيُّه : أن رسول الله عَيَالِيَّةٍ قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه حلق و فيه ير كب»<sup>(۲)</sup>.

وقد أخبر النبي ﷺ عن رجل حسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، عن أبي هريرة رَغْلِيُّنِّهِ عن النبي عُلَيِّليَّهُ قال: «بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجّل جُمتَه، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»(٣)،"ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل "(٤).

## سادساً: الإيمان بالقدر:

من الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله وخلقه ومشيئته وكتابته لكل شيء، فهذا الكون يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ۚ ﴾ (٥)، ومن الأمثلة على ذلك الزلازل والخسوف التي يحدثها الله تعالى، فإنها تقع بمشيئة الله، ولا يستطيع أحد ردها، مهما وضع الخلق من أجهزة والآت لرصدها؛ فإنها تقع بإذن الله، بل يفجؤون بها، وتقلب عليهم بيوتهم

السلسلة الصحيحة: ٢/٤ ٣٩ برقم (١٧٨٧).

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: ٣٦٧، وشرح العقيدة الطحاوية: ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين: ٢٢٧٠/٤ برقم (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء: ١١٣٢ برقم (٥٧٨٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٦١/١٠.

<sup>(</sup>٥) الحديد: ٢٢.

وجسورهم ونحو ذلك دون أن يشعروا بقرب وقوعه.

"فما من شيء يحدث في الأرض ولا في السماء ، في البر أو البحر أو الجو إلا في كتاب، وهذا يجعل الإنسان المؤمن يسلم ويرضى بالقضاء والقدر، فما من مصيبة كالزلازل والحسوف والبراكين وغير ذلك إلا وقد كتبها الله سبحانه وتعالى من قبل خلق الإنسان، وهذا يدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء قبل أن توجد"(١).

ومن كمال "قدرة الله تعالى أنه أعطى بعض الحيوانات، التي ليس لها عقول تفكر، ولا علم ولا حضارة، أعطاها غريزة الاحساس بقرب وقوع الزلزال، ولذلك فهي تسارع بمغادرة المكان أو يحدث لها هياج، إن كانت محبوسة في الأقفاص أو حظائر مغلقة، وذلك ليلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى أن العلم يأتي منه سبحانه وتعالى ولا يحصل عليه الانسان بقدرته، فيعطي سبحانه من لا قدرة له على الفكر والكشف العلمي ما لا يعطيه لذلك الذي ميزه بالعقل والعلم.

لماذا ؟ لنعلم أن كل شيء من الله فلا نعبد قدراتنا، ولا نقول: انتهى عصر الدين والايمان وبدأ عصر العلم، بل نلتفت الى أن الله يعطي لمن هم دوننا في الخلق علما لا نصل نحن اليه، فنعرف أن كل شيء بقدرته وحده سبحانه وتعالى"(٢).

<sup>(</sup>١) تيسير لمعة الاعتقاد لعبد الرحمن بن صالح المحمود، دار الوطن، الرياض، ط١: ٢٣٢، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى، لمحمد متولى الشعراوي، أشرف واعتنى به: أحمد الزغبي: ١٤.

#### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية الزلازل والخسوف والبراكين-:

## أولاً: اعتقاد أن للبراكين آلهة غير الله تعالى:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية – البراكين – اعتقاد أن لها آلة غير الله تعالى، ويعود لفظ بركان إلى Valcan إله النار عند الرومان القدماء، ويعتقدون أن ما ينتج عنها من دمار و حراب هو من غضب الإله(١).

ثانياً: نسبة حدوث هذه الآيات الكونية - الزلازل والحسوف والبراكين- إلى الطبيعة أو بعض الخرافات:

فبعظهم ينسب حدوث هذه الآيات الكونية إلى وجود دواب خيالية تشبه الحيوانات التي يراها ولكنها أكثر منها ضخامة تقوم بحمل الأرض، ونتيجة لحركة هذه الدواب تهتز الأرض محدثة الزلازل، ومن تلك الأساطير المعروفة أسطورة الثور الذى يحمل الأرض على أحد قرنيه، فإذا ما أجهده حمله الثقيل نقلها إلى القرن الثاني، وهو ما ينجم عنه اهتزاز كوكب الأرض (٢).

أو تنسب هذه الآيات الكونية إلى غير خالقها سبحانه كأن ينسب ما يحدث من زلازل وبراكين وفيضانات إلى الطبيعة (٣).

ومنهم من يفسر الزلازل والخسوف والبراكين تفسيرا ماديا بحتًا، فيقولون أن سبب هذا الزلزال ضعف في القشرة الأرضية، ووجود اختلالات وفجوات في داخلها، أو أن هذا شيء يحصل في الكرة الأرضية كل مائتي عام.

<sup>(</sup>١) انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: ١٨٧/١٣، الله لعباس محمود العقاد: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: ١٧٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإسلام يتحدى: ٨١.

والجواب عن هذا أن نقول نحن لا ننكر وجود مثل هذه الأسباب<sup>(۱)</sup>، ولكننا يجب أن نعلم أن وراء هذه الأسباب المادية أسباباً شرعية هي التي سببت هذا الخلل في القشرة الأرضية أو غيره من الأسباب، ثم حصلت تلك الكوارث والمصائب، فهذه الأسباب المادية التي يذكرونها -إن صحت- لا تعدو أن تكون وسيلة لما تقتضيه الأسباب الشرعية من المصائب والعقوبات العامة. يقول الله تعالى بعد أن ذكر مصارع الأمم السالفة: ﴿ فَكُلًّا المَضْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخْدَنُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَنْ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِكَن كَانُواْ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِكَن كَانُواْ فَمَا عَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِكَن كَانُواْ فَمَا عَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِكَن كَانُواْ فَمَا عَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِكَن كَانُواْ

وهذه"الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات والحوادث لها أسباب وحكم فكونها آية يخوف الله بها عباده هي من حكمة ذلك.

وأما أسبابه فمن أسبابه انضغاط البخار في حوف الأرض كما ينضغط الريح والماء في المكان الضيق فإذا انضغط طلب مخرجا فيشق ويزلزل ما قرب منه من الأرض.

وأما قول بعض الناس إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرض فهذا جهل، وإن نقل عن بعض الناس، وبطلانه ظاهر، فإنه لو كان كذلك لكانت الأرض كلها تزلزل، وليس الأمر كذلك، والله أعلم"(٣).

ثم إن وجود هذه الأسباب التي خلقها الله تعالى، التي متى وجدت وجد الزلازل هذا لا يمنع أبداً من تغير هذه السنة، ووقوعها في مناطق صلبة.

والله عَوَى لَم يَخلق الأشياء ولم يقدرها إلا لحكمة، وحصر الحكمة والعلة في الظواهر الطبيعة، من تغير في سير الأرض، ومواقع الجزر والقارات: تحكم بغير دليل.

ولما حدث الخسف بقارون فعلاً لم يكن السبب أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينة

(٣) محموع الفتاوى: ٢٦٤/٢٤، وانظر: كشف الصلصلة في وصف الزلزلة: ٢٥.

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ١٠٦/٣ ومجلة البحوث العدد ٧٧: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٤٠.

بل السبب أنه عصى الله ورسوله، قال الله عنه: ﴿ فَعَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ. مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ (١).

وعندما أخبر عَيَالِيَّةٍ عن الرجل الذي خسف به لم يقل: إن السبب في الخسف هزة أرضية بل خسف به بسبب تكبره وتجبره، قال عَيَالِيَّةٍ: «بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» (٢).

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيِقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ (٣).

فقوله: ﴿ أَوْ مِن تَحَتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ أي الرحفة والخسف (١)، فلا تنسب الحوادث للطبيعة ولا نشتم الطبيعة لأنها غير فاعلة، وإنما الفاعل هو الله، وهو الذي يجعلها سببا لعذابه أو بلائه أو رحمته.

والقول عن هذه الآيات بأنه أمر طبيعي يبطل انتقام الله لأوليائه، قال سبحانه وتعالى عن قوم صالح عَلَيْتُلِمُّ: ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَكَوْاْ عَنْ أَمْنِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنصَالِحُ ٱثَبِينَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا فَاخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴾ (٥٠).

وقال تعالى عن قوم شعيب عَلَيْتُ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ (٦).

(٢) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب(٥٤): ٦٧١ برقم (٣٤٨٥).

<sup>(</sup>١) القصص: ٨١.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ٩/٧.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٧٧ - ٧٨.

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: ٣٧.



#### البحر في اللغة:

سمِّي البَحر بحراً لاستبحارِه، وهو انبساطُه، وسَعَتُه، وعمقه، ويقال إنما سمي البَحْـر بَحْراً لأَنه شَقَّ في الأَرض شقاً وجعل ذلك الشق لمائه قراراً، والبَحْرُ في كلام العرب الشَّقُّ.

والأنهار كلها بحار، وكل نهر لا ينقطع ماؤه من الأَنهار العذبة الكبار فهو بَحْرُ، و أَما البحر الكبير الذي هو مغيض هذه الأَنهار فلا يكون ماؤه إلاَّ ملحاً أُجاجاً ولا يكون ماؤه إلاَّ راكداً، وأَما هذه الأَنهار العذبة فماؤُها جار وسميت هذه الأَنهار بحاراً لأَنها مشقوقة في الأَرض شقاً (۱).

#### وفي الاصطلاح:

المحيط: حسم مائي عظيم يغطي أكثر من ٧٠% من سطح الأرض. ويحتوي على على الموجودة على الأرض.

ويشتمل كل محيط على أجسام مائية أصغر حجمًا تسمى بحارا وخلجائا وشبه خلجان، تقع على امتداد حواف المحيطات. وعمومًا تعنى كلمة البحر أيضًا المحيط<sup>(۱)</sup>.

#### النهر في اللغة:

النون والهاء والراء أصل صحيح يدلّ على تفتُّح شيء أو فتحِه. وسمِّي النّهرُ لأنَّه يَنْهَر الأرض أي يشقُّها. وجمع النَّهر ألهارُ ونُهُر ولهور. واستَنْهَرَ النَّهرُ: أخَذَ مَجراه. وأنْهَر المَاءُ: جرى (٣).

والنَّهَر من مجاري المياه. ونَهَرَ الماءُ، إذا جرى في الأَرض، وجعل لنفسه نَهَراً، ونَهَرْتُ

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٢٠١/١، لسان العرب: ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٢٧٩/٢١، ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٣٦٢.

النَّهْرَ حَفَرْتُه، ونَهَرَ النَّهْرَ يَنْهَرُهُ نَهْراً أَحِراه (١).

#### وفي الاصطلاح:

مسطح مائي ينساب على اليابسة في مجرى طويل. وتبدأ معظم الأنهار من أعالي الجبال أو التلال، وقد يكون منبع النهر مثلجة، أو نهرًا جليديًا ينصهر، أو ينبوعًا، أو بحيرة تفيض مياهها. ويتلقى النهر أثناء جريانه في مجراه المزيد من المياه من الجدداول، والأنها الأحرى، ومياه الأمطار، ويقع مصب النهر في نهايته، حيث تصب مياهه في نهر أكبر، أو في مجيرة، أو في أحد المحيطات (٢).

وقد ورد لفظ البحر في القرآن في (٣٣) موضعاً، وبلفظ التثنيــة في (٥) مواضــع، وبلفظ الجمع في (٣) مواضع<sup>(٣)</sup>.

وورد لفظ النهر في القرآن في (٣) مواضع، وبلفظ الجمع في (٥١) مواضع (٤٠). أما في السنة فقد وردت البحار في (٥٩) حديثاً (٥٠).

وذكر بعض المفسرين أن البحر في القرآن ورد على أنحاء (٦):

الأول: بمعنى ضد السبر: ﴿ وَأَتَّرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًا ﴾ (٧)، ﴿ وَجَاوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَّهِ يلَ اللّهِ الْمَا عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

الثاني: بمعنى بحر فارس والروم: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذَبٌ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ,

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٣٦٢/٥، ولسان العرب: ٢٥٦٦/٦.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٥٣٩/٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق: ٨٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: بصائر ذوي التمييز: ٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>٧) الدخان: ٢٤.

<sup>(</sup>۸) يونس: ۹۰.

## وَهَاٰذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾(١).

الثالث: يمعنى البحر الذي تحت العرش المجيد، وفيه عجائب لا يعلمها إلا الله: ﴿ وَالْبَيْتِ اللَّهُ عَمُورِ اللَّهُ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُوعِ اللَّهِ وَالْبَحْرِ اللَّهُ اللهُ عَمُورِ اللَّهُ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُوعِ اللَّهُ وَالْبَحْرِ اللَّهُ اللَّهُ عَمُورٍ اللَّهُ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُوعِ اللَّهُ اللَّهُ عَمُورٍ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الرابع: يمعنى الأرياف والقرى: ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ (٣) أي في البوادي والحواضر.

أما النهر فورد على أنحاء كذلك(٤):

الأول: نهر الأردن بالشام، في قوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِ ﴾ (٥). الثاني: معناه العيون. قال تعالى: ﴿ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ ﴾ (٦).

الرابع: تجرى تحت غرفها وعلاليها الأنهار، قال تعالى: ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ (^). والله أعلم.

(١) فاطر: ١٢.

(٢) الطور: ٤-٦.

(٣) الروم: ٤١.

(٤) انظر: بصائر ذوي التمييز: ٢٩/٢.

(٥) البقرة: ٢٤٩.

(٦) محمد: ١٥.

(۷) نوح: ۱۲.

(٨) البينة: ٨.

\_\_

## الدلائل العقدية للآيات الكونية - البحار والألهار-:

قال ابن القيم وَ كُلِّ اللهُ مبيناً شأن هذه الآية الكونية: " فصل ومن آيات وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الارض، حتى أن المكشوف من الارض والجبال والمدن بالنسبة الى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم، وبقية الأرض مغمورة بالماء، ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها، هذا طبع الماء، ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره، ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك ليعيش الحيوان الأرضي في الأرض، وهذا حق، ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفات كماله، ولا محيص عنه"...

ثم ذكر جملة من عجائب البرح، وقال: "وإذا تأملت عجائب البحر وما فيــه مــن

(١) الجاثية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٤.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٦٥.

الحيوانات على اختلاف اجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوالها"....

ثم قال: "فما أعظمها من آية، وأبينها من دلالة، ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيراً، وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا الله سبحانه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## أولاً: توحيد الربوبية:

لما بين الله تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد تفكيرهم في ذلك، ذكر أدلة دالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة من الآيات الكونية التي يدركها ويشاهدها عيانا كل مخلوق، ومنها: البحار المالحة والعذبة، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي مَرَجَ الْبَحْرِيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُراتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُحَجُورًا ﴾ (٣) فالله وحده هو "الذي جعل البحرين المتضادين متحاورين متلاصقين لا يمتزجان، هذا ماء زلال عذب شديد العذوبة، وهذا مالح شديد الملوحة، ولكن لا يختلط أحدهما بالآخر، قال تعالى: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ اللهُ يَنْهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ اللهُ مَلَى اللَّهِ بَلُهُ مَعَ اللَّهِ بَلُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ عَالِحَالِي اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلُ

وفي سورة النمل لما ذكر الله تعالى قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، ثم رد على

<sup>(</sup>١) الحاقة: ١٣-١٢.

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السعادة: ۲۰۵-۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ١٩-٢١.

<sup>(</sup>٥) النمل: ٦١.

<sup>(</sup>٦) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، لوهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط٢: ٩ ٨٤/١٩، وانظر: التحرير والتنوير: ٩ ٨٤/١٩.

المشركين ببيان الأدلة المختلفة على وحدانيته وتفرده بالخلق، وقدرته، وإخلاص العبادة له، قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْمُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِيبَ ٱصَّطَفَقُ عَاللّهُ خَيْرُ أَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهَ مَلَ عَلَى عَبَادِهِ ٱلَّذِيبَ ٱصَّطَفَقٌ عَاللّهُ خَيْرُ أَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّهَ مَعَ اللّهَ عَلَى السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزلَ لَكُمُ مِن السّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَتْنا بِهِ عَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَهِ خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزلَ لَكُمُ مِن السّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَتْنا بِهِ عَدَايُونَ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللله المستحق للعبادة.

وفي قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجَرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايكتِهِ يَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيكتِ لِلَّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾ (٢) دليل على ربوبية الله تعالى، فإن خلق البحر على هذه الصفة العظيمة ميسرا للانتفاع بالأسفار فيه حين لا تغني طرق البر في التنقل عنه، فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة منها، أن يكون آية للناس على وجود الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَابُهُ, وَهَنَا مِلْحُ أَجَاجٌ أَوَ وَمِن كُلِّ تَأْكُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن كُلِّ تَأْكُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتُرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهُ وَسَخَرَ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهُ وَسَخَرَى الْأَجَلِ وَسَخَرَ اللهُ مَنْ اللهُ مَن وَالْقَهُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالَّذِينَ الشَّمْسَ وَٱلْقَهُمَ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن وَلِي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن مَن وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَلْ وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَيْكُونُ اللَّهُ مَن وَاللّهُ مَا لَيْكُونُ اللَّهُ مَن مَن وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ مُن اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ مَا لَهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) النمل: ٥٩-٢٦.

<sup>(</sup>٢) لقمان: ٣١.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير: ٢١/ ١٩٠.

تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللهِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَكَابُواْ لَكُو وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١).

فهذه المخلوقات العظيمة، وما فيها من العبر دالة على كماله سبحانه وتعالى وإحسانه: ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ اللّهَ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ اللّه اللك كله، وأن وتسخيرها، وهو وحده المتصرف فيها، وهو الرب المألوه المعبود، الذي له الملك كله، وأن الذي يدعى من غير الله الله لا يملكون شيئاً "(٢).

وأخبر النبي عَيَّالِيًّ أن ملك الله عَوَى لا ينقص منه شيء ولو أعطى كل إنسان مسألته إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط، وهذا من باب التوضيح والتقريب وإلا فملك الله أعظم من ذلك، وعن أبي ذر رَضِيَّتُ عن رسول الله عَلَيِّةِ عن الله عَوَى قال: «يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر»(٣).

ثانياً: توحيد الأسماء والصفات:

#### ١ – العلم:

قال تعالى: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَالِينِ إِلَّا فِي وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كَنْ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كَنْ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهُمَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كَنْ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهُمَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كَنْ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهُمَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي عَلَمُهُمَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي عَلَيْهِ عَلَيْ إِلَا يَعْلَمُهُمَا وَلَا حَبَّةٍ إِنْ طُلْمُنتِ اللَّهُ فَاللّهُ مُنْ وَرَقَعْهُمُ وَلَا يَابِسٍ إِلّهُ إِنْ وَالْمُؤْنِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا مُنْ إِلَيْ عَلَيْ مُنْ وَلَا مَنْ فِي الْمُؤْمِقُ وَلَا يَعْمِلُونِ اللّهِ فَالْمُنْ فِي اللّهُ فَالْمُؤْمِ فَلَا مُنْ فِي اللّهُ فَالْمُؤْمِ فَيْ فِي أَنْسُونُ مِنْ وَرَقَتْهِ إِلّا يَعْلَمُهُمُ اللّهُ فَا مُؤْمِ لَا مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَلَا مُؤْمِ اللّهِ اللّهِ فَي مُنْ فِي اللّهُ فَالْمُؤْمِ اللّهُ فَالْمُؤْمِ اللّهُ فَالْمُؤْمِ اللّهِ فَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ اللّهُ فَالْمُؤْمِ اللّهُ فَالْمُؤْمِ اللّهُ فَالْمُؤْمِ اللّهِ فَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلِمِ اللّهِ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمُ فَالْمُؤْمِ فَالْمِلْمُ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمُ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

(٢) انظر: تفسير السعدي: ٦٨٦.

<sup>(</sup>١) فاطر: ١٢-١٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب: ٩٩٤/٤ ١ برقم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٥٥.

هذه الآية العظيمة، من أعظم الآيات تفصيلا لعلم الله المحيط" وأنه شامل للغيوب كلها، ومن ذلك ما في البحار من حيواناتها، ومعادنها، وصيدها، وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها، ويشتمل عليه ماؤها.

فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الحوادث"(۱). وفي بيان سعة علم الله قال الخضر لموسى عُلِيسَالِيلاً: «والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر»(۲)، "فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين، أهل السماوات وأهل الأرض، لكان بالنسبة إلى علم العظيم، أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر، فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته، ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إلى ربك المنتهى "(۳).

#### ٢- صفة الكلام:

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ وَمِنْ بَعَدِهِ عَن سَبْعَةُ أَبَحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ اللّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (أ) فأخبر الله عَرَضٌ عن منها عظمته وسعة صفاته وأن العباد لا يحيطون بشيء منها، ومن تلك الصفات كلام الله، الذي لو كان البحر مدداً لها، وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها، من أشجار البلدان والبراري، والبحار، أقلام، لنفد البحر، وتكسرت الأقلام، قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا شيء عظيم، لا يحيط به أحد.

وقال تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامِنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَكَامِنتُ رَبِّي

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي: ٢٥٩ باختصار.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُونَهُمَا ﴾ ٩١، برقم (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي: ٢٥٠، ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ۲۷.

## وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴾ (١).

"وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هـذه الأشـياء مخلوقـة، وجميع المخلوقات، منقضية منتهية، وأما كلام الله، فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة، ولا لها حد ولا منتهى، فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك"(٢).

#### ثالثاً: توحيد الألوهية:

و لما ذكر الله على أنه الإله الواحد المعبود بقوله: ﴿ وَإِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ ذكر الله على ذلك التي تبين التوحيد، وكان من جملة ما ذكر الله تعالى تسخير البحر لتجري فيه الفلك (^)، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلُفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفَهَارِ وَٱلْفَلْكِ ٱلَّتِي بَحْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَا مِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ

(۲) تفسير ابن سعدي: ٤٨٨.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) ص: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير: ٢٤/١٨، ١٨٩/١٧، وانظر: تفسير ابن كثير: ٣٩٦/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير: ٢٠٣/٦.

<sup>(</sup>٦) النمل: ٦١.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٦٣.

<sup>(</sup>٨) تفسير القرطبي: ٢/ ١٩٢، والتحرير والتنوير: ٢/ ٧٦.

بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَنِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

وقد أمر الله عَوَى نبيه محمداً عَلَيْهِ أن يقول للمشركين ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية، على ما أنكروا من توحيد الإلهية: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَيِنْ أَنْجَننَا مِنْ هَذِهِ عَلَىٰكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ (٢).

ثم كان الحواب: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنكِيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ ﴾ "فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك، وصحة التوحيد؟ "(٣).

وقد استدل الله بما على الأرض من بحار وألهار وما في صفاها من دلالة زائدة على دلالة وجود أعيالها، بتفرده سبحانه وتعالى بالإلهية فقال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْا عَلَى عَذَبُ فُرَاتُ سَايَعٌ شَرَابُهُ, وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحَمًا طَرِيّا وَتَسْتَخْرِجُونَ عَذَبُ فُرَاتُ سَايَعٌ شَرَابُهُ, وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُونَ لَحَمًا طَرِيّا وَتَسْتَخْرِجُونَ عِلْمَا فَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوالِخِرَ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (أنه الفصيغ على أَلْفُلُكَ فِيهِ مَوالِخِرَ لِتَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (أنه الفصيغ هذا الاستدلال على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في المخلوقات وهي ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص متماثلة استدلالاً على دقيق صنع الله تعالى، ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لأن ذكر الحتلاف مذاقهما يستلزم تذكر تكوينهما.

فالتقدير: وخلق البحرين العذب والأجاج على صورة واحدة وخالف بين أعراضهما، ففي الكلام إيجاز حذف، وإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحرين في المذاق

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي ص: ٢٦٠، ٣٦١، وانظر: التحرير والتنوير: ٣٩٢/٧، ٢١٥/١١.

<sup>(</sup>٤) فاطر: ١٢.

واقتصر عليه؛ لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع الله تعالى" (١) الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة لأن القادر على ذلك هو الله وحده.

#### ١ – القسم:

يقسم الله بمخلوقاته مما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته (١)، ويقسم بما على أن القيامة واقعة، ومن ذلك القسم بالبحر، قال تعالى: ﴿ وَٱلطُّورِ اللهُ وَكِنْكِ مَسْطُورِ اللهُ وَكِنْكِ مَسْطُورِ اللهُ وَكَنْكِ مَسْطُورِ اللهُ وَالطُّورِ اللهُ وَالطُّورِ اللهُ وَالسَّقُفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهُ وَٱلْبَحْرِ ٱللهُ إِنَّ عَذَابَ فِي رَقِّ مَنشُورٍ اللهُ وَٱلْبَحْرِ ٱللهُ عَمُورِ اللهُ وَٱللهُ وَالسَّقُفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهُ وَٱللهُ وَاللهُ عَدَابَ وَٱلسَّقُفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الخلائق العظيمة على أمر عظيم، وهو وقوع العذاب على الكافرين (٤٠).

"ومناسبة القسم به -أي البحر- أنه به أهلك فرعون وقومه حين دخله موسى وبنو إسرائيل فلحق بم فرعون (٥).

## رابعاً: الإيمان بالرسل:

من الإيمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله بها رسله، ومن تلك الآيات الآية التي أظهرها الله عَنَى لموسى عُلَيْتُ فَيْ وقومه حينما أمره بضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كالطود العظيم فنجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه (٢)، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرْبَهَا

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: ٢٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة: ٣١٤/١، وإمعان في أقسام القرآن: ٤١/٩.

<sup>(</sup>٣) الطور: ١-٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المسير ٤٧/٨.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير: ٢٧/ ٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير: ٦/٥٥، وتفسير السعدي: ٥٩٢، والتحرير والتنوير: ٤٩٤/١.

الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَفَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ الْصَحِبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّا فَلَ فَرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ وَأَنْفَلَا ثَمَّ الْمُوسِىٰ وَمَن مَعَهُ وَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ وَأَنْفَلَا ثَمَّ الْمُحَدِينَ ﴿ الْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَعَ أَغْرَقَنَا الْإَخْرِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِينَ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللِهُ الْمُ

ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله عَرَيُ لأتباع الرسل، إجابة لدعوهم ونصرة لهم (٥).

وقد شكا الناس إلى رسول الله ﷺ الجوع فقال: «عسى الله أن يطعمكم»، فأتينا سيف البحر، فزخر<sup>(٦)</sup> البحر زخرة، فألقى دابة، فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا

\_\_

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢١-٦٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير: ٥/٠١، ٥/٩٥، وتفسير السعدي: ٥٧٨.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٩٠-٩٣.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم: ١٤٧/١٨

<sup>(</sup>٦) أي: علا موجه، شرح النووي على مسلم: ١٤٧/١٨.

وأكلنا حتى شبعنا"(١).

## خامساً: الإيمان باليوم الآخر:

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من البعث والجزاء، وقد أقسم الله عَرَفِي بالبعث والجزاء بالآيات العظيمة اليي منها البحر المسجور (٢).

قال تعالى: ﴿ وَٱلطُّورِ الْ وَكِنَبِ مَسْطُورٍ اللهِ فَ رَقِّ مَّنشُورِ اللهِ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهِ وَٱللَّمِ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهِ وَٱللَّمَ فَوْعِ اللهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ اللهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ (").

فهذه"الأشياء التي أقسم الله بها، مما يدل على ألها من آيات الله وأدلة توحيده، وبراهين قدرته، وبعثه الأموات، ولهذا قال: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ أي: لا بد أن يقع، ولا يخلف الله وعده وقيله"(٤).

وأحبر الله عَنَى أن في الجنة أهاراً، فقال تعالى: ﴿ مَّثُلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَنَ مِن مَا إِلَهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وأخبر النبي ﷺ عن ما في الدنيا من أنهار الجنة، عن أبي هريرة رَضِيُّ قال: قال:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر: ٤/ ٢٣٠٨ برقم (٣٠١٤).

<sup>(</sup>٢) المسجور: أي المملوء، وقيل: الموقد، انظر: تفسير القرطبي: ٦١/١٧.

<sup>(</sup>٣) الطور: ١-٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي: ٨١٣.

<sup>(</sup>٥) محمد: ١٥.

رسول الله ﷺ: «سيحان وحيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة»<sup>(١)</sup>.

وفي الحديث: عن مالك بن صعصعة رَوَاتُهُمّا أن النبي وَاللّهُ قال: «ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، فإذا ورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها أربعة ألهار، لهران باطنان، ولهران ظاهران، فسألت جبريل؟ فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات»(٢).

ففي الأرض أربعة ألهار أصلهما من الجنة (٢)، "وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع وهو طاهر الحديث فوجب المصير إليه "(٤).

وفي بيان شدة حر جهنم أخبر النبي عَيَالِيًّ أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم، وأنها ضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك لما انتفع بها، عن أبي هريرة رَضَالِيًّه ، عن النبي عَيَالِيًّ قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد»(٥).

## سادساً الإيمان بالقدر:

(٤) شرح النووي على مسلم ١/ ٢٩٥.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب ما في الدنيا من ألهار الجنة: ٢١٨٣/٤ برقم (٢٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة: ٦١٦ برقم (٣٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري- ٧/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١٢/ ٢٨٠، برقم (٧٣٢)، قال المحقق: وهو صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن كثير: إســناده صحيح. انظر: تفسير ابن كثير: ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٦) ص: ۲۱٠.

وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿(١).

وهذا التفاوت دليل عقلي على مشيئة الله تعالى التي خصصت ما خصصــت منــها بطعمه، فهذا عذاب فرات وهذا ملح أجاج، وقدرة الله وحكمته ورحمته، وسعة علمه (٢).

## سابعاً: مسائل على الإيمان:

#### تكفير السيئات:

في بيان النبي عِيناية تكفير الأعمال الصالحة -ومنها التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح- للسيئات أخبر النبي ﷺ أن هذه الخطايا تُكفّر وإن كانت مثل زبد البحر (٣)، وهذا كناية عن المبالغة في الكثرة (٤).

عن أبي هريرة رَضِائِقُهُ أن رسول الله ﷺ قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(°).

وعنه رَضِيْقِيه عن رسول الله ﷺ قال: «من سبح الله في دبر كــل صـــلاة ثلاثـــا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمـــام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شــيء قــدير -غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(٦).

<sup>(</sup>١) فاطر: ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدي: ٦٨٨، التحرير والتنوير: ٢٧٩/٢٢.

<sup>(</sup>٣) وهو ما يعلو على وجه البحر. فيض القدير: ١٤٧/٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١١/ ٢٠٦، ١٢/٢، فيض القدير ٦/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل التهليل: ١٢٢٩، برقم (٦٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة: ١/ ٤١٨ برقم .(097)

#### ثامناً: الجن:

الجن وصفاهم من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، وقد أخبر النبي عَلَيْكَةً أن عــرش إبليس على البحر(١).

عن جابر رَضِوْقَيْه قال: سمعت النبي عَلَيْقِيَّه يقول: «إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة»(٢)

## تاسعاً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:

#### ضرب الأمثال:

من منهج وطريقة أهل السنة في الاستدلال ضرب الأمثال للتوضيح والتقريب، ومن ذلك مما يتعلق هذه الآيات الكونية البحار والأنهار - قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلَكُ مُمَا يَتعلق هذه الآيات الكونية البحار والأنهار - قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلَكُ مُرَانِهُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ هَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ عِلَيْهُ تَلْبَسُونَهَا ﴾ (").

وهذا مثل ضربه الله "في حق الكفر والإيمان أو الكافر والمؤمن، فالإيمان لا يشتبه بالكفر في الحسن والنفع كما لا يشبه البحر العذب والملح الأُجاج، ومن كل أي ومن كل واحد منهما تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية "(٤).

وقال تعالى: ﴿ أَوْ كَظُلُمُن ِ فِي بَحْرِ لَّجِّي يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ،

(٢) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كـــل إنسان قرينا: ٢١٦٧/٤ برقم (٢٨١٣).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري: ٣٤١/٦.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الرازي: ١٠/٢٦، والكشاف: ٦١٤/٣.

# سَعَانُ ۚ طُلُمَتُ الْعَضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ لَرُ يَكُذُ يَرَنَهَا ۗ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ وَمِن نُورٍ ﴾ (١).

وهذا مثل ضربه الله للكافر وبطلان عمله بالبحر اللجي، وهو البعيد القعر الكثير الماء، يغشاه بعلوه موج، وهو ما ارتفع من الماء، من فوقه موج متراكم بعضه على بعض، من فوق الموج سحاب، وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة السحاب، وظلمة الموج، وظلمة البحر(٢)

"وهذا التمثيل من قبيل تشبيه حالة معقولة بحالة محسوسة كما يقال شاهدت سواد الكفر في وجه فلان"(٣)

(١) النور: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي ٢٨٣/١٢، وتفسير السعدي: ٥٦٩.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٨/٥٥/.

#### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - البحار والأنهار -:

#### أو لاً: تخصيص البحر ببعض الأدعية المبتدعة:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - البحار والألهار - تخصيص أدعية خاصة بالبحر، ومنها دعاء البحر، والذي فيه:

"وسخر لنا هذا البحر، وكل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة... كما سخرت البحر لموسى – عليه السلام–"(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِهُ لللهُ : "هذا كلام لا يقوله من يتصور ما يقول فإن الإنسان إذا كان راكبا بحرا من البحار فما يصنع حينئذ بتسخير البحار البعيدة؟!...

وأيضا فقول القائل: سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى كلام باطل، فإن الله فرق البحر لموسى حتى مشى على الأرض لم يركب البحر، وهذا الداعي ليس مطلوبه أن يفرقه له، ولو طلب ذلك لم يفرقه الله له، فلا يجوز طلب تسخير كتسخير موسى، وإن قال: أردت به أصل التسخير لا صفته فقوله سخر لنا هذا البحر كاف، فلا حاجة إلى التشبيه، مع أن فرق البحر لموسى لا يسمى تسخيرا بل هو أعظم من التسخير.

وإن أراد به خرق العادة كما خرقت العادة لموسى وإبراهيم وداود وسليمان كان هذا جهلا فإن ركوب البحر والسلامة فيه ليس فيه خرق عادة.

والكلام المعروف في مثل هذا أن يقال: يا من فرق البحر لموسى، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وسخر الريح والجن لسليمان سخر لنا هذا البحر؛ لأن هذا وصف لله بكمال القدرة العظيمة التي فعل بها هذه الأمور الخارقة للعادة، فيقال: يا من فعل هذا افعل بنا هذا.

وأما أن يقال: سخر لنا هذا كما سخرت هذا فلم يعرف عن المتقدمين مثل هذا

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر: حزب البحر – ضمن كتاب درة الأسرار وتحفة الأبرار للحميري: ۷۵، ومواقع الفرقة الشاذلية على <a href="http://www.shazly.com/awrad.php?page=bahr.htm">http://www.shazly.com/awrad.php?page=bahr.htm</a>
<a href="http://www.shazellia.com/viewpage.php?page\_id=7">http://www.shazellia.com/viewpage.php?page\_id=7</a>

الكلام بل هو من الكلام المنكر الذي لا يقوله من يتصور ما يقول" (١).

(١) الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: علي العمران، دار عالم الفوائد، مكة، ط١: ٣٦-٤٥، باختصار.

#### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

١- حديث استأذن البحر أن يغرق أهلها.

عن عمر بن الخطاب تَطِيَّقِينَه : أن رسول الله عَيَّلِيَّةٍ قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات، يستأذن الله أن ينفضخ عليهم، فيكفه الله عَيَى »(١).

٢-حديث كلام الله للبحر.

عن أبي هريرة تواقيق عن النبي والله الله تعالى كلم البحر، فقال للبحر الذي بالشام: يا بحر إنما قد خلقتك فأكثرت فيك من الماء حامل فيك عبادا يسبحوني ويحمدوني ويهللوني ويكبروني ويمجدوني فما أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم، قال الله: إني أحملهم على ظهرك، وأجعل بأسك في نواحيك. ثم قال للبحر الذي باليمين: مثل ذلك، فما أنت صانع بهم؟ قال: أسبحك وأحمدك وأهلك وأكبرك معهم، فأحملهم في بطني وبين أضلاعي، قال الله: أفضلك على البحر الآخر بالحلية والطيب» (٢).

٣- البحر هو جهنم.

عن يعلى بن أمية رَضِيَّتُه ، عن أبيه، أن النبي عَيَّالِيَّةٍ قال: «البحر هو جهنم»، قالوا ليعلى، فقال: ألا ترون أن الله عَنَى يقول: ﴿ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهُمَا ﴾ (٣) قال: « لا، والذي نفس يعلى بيده، لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله عَنَى ، ولا يصيبني منها قطرة

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ۳۹۰/۱ برقم (۳۰۳) وقال محققه: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الذي روى عنه العوام بن حوشب، وأبو صالح مولى عمر مجهول أيضاً. وانظر: العلل المتناهية: ۱/۱٪، وتفسير ابن كثير: ٤٣٠/٧.

<sup>(</sup>٢) حديث موضوع، انظر: العلل المتناهية: ١٠٦٧/١٠، والسلسلة الضعيفة: ١٠٦٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٢٩.

حتى ألقى الله عَرَجُكُ »(١).

٣- إن تحت البحر نار، وتحت النار بحر.

عن عبد الله بن عمرو تعطيعها قال: قال رسول الله عَلَيْكِيه « لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا »(٢).

## ٤- تولي الله عَرَجُكُ قبض أرواح شهداء البحر:

عن أبي أمامة تعطيق قال: سمعت رسول الله على يقول: «شهيد البحر مثل شهيدي البر. والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإن الله عمرة وكل ملك الموت بقبض الأرواح. إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم. ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين. ولشهيد البحر الذنوب والدين»(").

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ٢٩/ ٤٧٨، برقم (٢٩٦)، وقال محققه: "إسناده ضعيف، محمد بن حيي مجهول، وعبد الله بن أمية لم يرو عنه غير أبي عاصم، ووثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة العراد الحاكم في الأهوال من هذا الوحه، بلفظ إن البحر، وقال: إنه صحيح الإسناد، وقد قدمت الرواية الصحيحة، أن جهنم تحت الأرض السابعة". انتهى. وانظر: السلسلة الضعيفة: ٣/ ٩٢ برقم (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو: ٢٨٣ برقم (٢٤٨٩)، وقال: "رواته مجهولون، وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح"، ورواه البزار من حديث نافع، عن ابن عمر مرفوعا، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير: ٢/ ٤٢٤ برقم (٨٥٢)، والسلسلة الضعيفة: ٢/ ٢٨٤ برقم (٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماحه: ٢/ ٩٢٨، كتاب الجهاد، باب فضل غزو البحر: ٣٠٣ برقم (٢٧٧٨)، وقال الألباني: ضعيف جداً. سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٢٢٢/٢ برقم (٨١٧).



#### الليل والنهار في اللغة:

الليل: اللام والياء واللام كلمة، وهي الليل خلاف النهار، والليل عقيب النهار ومبدؤه من غروب الشمس، والليل ظلام الليل، والنهار الضياء فإذا أفردت أحدهما من الآخر قلت: ليلة يوم.

النهار: النون والهاء والراء أصل صحيح يدل على تفتح شيء أو فتحه. ومنه النهار: انفتاح الظلمة عن الضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس (١).

والنهار اسم وهو ضد الليل، والنهار اسم لكل يوم، والليل اسم لكل ليلة، لا يقال فار و فاران ولا ليل وليلان، إنما واحد النهار يوم، وتثنيته يومان، وجمعه أيام، وضد اليوم ليلة وجمعها ليال .

#### وفي الاصطلاح:

اليوم هو الزمن (الوقت) الذي تستغرقه الأرض في الدوران حول نفسها، ويسمى اليوم الشمسي. وتطلق كلمة يوم في العادة على الوقت الذي تكون فيه الشمس ساطعة على ذلك الجزء الذي نعيش فيه على الأرض. وتطلق أيضا كلمة ليل على الوقت الذي يكون فيه الجزء الذي نعيش فيه مظلما، أو بعيدا عن الشمس. ولكن الليل في حقيقة الأمر ما هو إلا جزء من اليوم (1).

وقد ورد لفظ الليل في القرآن في (٩٠) موضعاً وبلفظ الجمع في (٤) مواضع (٣)، وأما لفظ النهار فقد ورد في (٥٧) موضعاً (٤).

وورد الليل في السنة في (٥٦) حديثاً، والنهار في (٣٧) حديثاً (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/٥ ٢٢، لسان العرب: ٥/٥١١٥، ٦/٧٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٣٨٩/٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٨٣١-٨٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق: ٨٩٠-٨٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٦.

## الدلائل العقدية للآيات الكونية - الليل والنهار -:

من أعظم حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته خلق الضدين، إذ بـــذلك تعـــرف ربوبيته وقدرته وملكه، كالليل والنهار.

قال ابن القيم كَ الله مبيناً شأن هذه الآيات الكونية: " فصل، ومن آياته سبحانه تعالى الليل والنهار، وهما من أعجب آياته، وبدائع مصنوعاته، ولهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبديه كقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ عَايَتِهِ النَّهَارُ شُكُورًا ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَهُو النِّيء النَّهَارُ شُكُورًا ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَهُو النِّيء النَّهَارَ لَكُمُ النَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَالَذِي عَلَى النّهار وَالنّهار وَالنّهار وَالنّهار وَالنّهار وَالنّهار والنّه الله وَالنّهار والدلالات على ربوبية الله وحكمته، كيف جعل الليل هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته، كيف جعل الليل معاين ولباسا، يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوها والطير إلى النفوس راحتها وسباها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى النفوس راحتها وسباها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار، يقدم حيشه بشير الصباح، فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق، وكشفها عن العالم أوكارها، فياله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره.

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منعها من الاعتبار به والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موهم، ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا

<sup>(</sup>١) فصلت: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) غافر: ٦١.

قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا أيضاً من آياته الباهرة أن يعمي عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا يهتدي بها ولا يبصرها لمن هو واقف في الماء إلى حلقه وهو يستغيث من العطش وينكر وجود الماء، وبهذا وأمثاله يعرف الله عَرَصَالًا ويشكر ويحمد ويتضرع اليه ويسأل"(١).

## أولاً: توحيد الربوبية:

بين الله عَرَى أن النظر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل في خلقهما يدل على وحدانيته عَرَيَ ، في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه (٢).

وعظمة هذا الكون، وإبداع السموات والأرض، وتصرف الرب عن فيه ومن ذلك الليل والنهار، يدخل هذا على هذا، وهذا على هذا، ويتصرف فيهما بزيادة أحدهما ونقص الآخر، وتغير أحوالهما بالحرارة والبرودة، وتعاقبهما بنظام ثابت دقيق، دليل قاطع محسوس على وجود الإله الخالق المبدع، والرب الواحد المتصرف، الذي لا رب سواه، ولا معبود بحق غيره (٣).

قال تعالى: ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴾ (١٠).

وقال النبي ﷺ - فيما يرويه عن ربه ﷺ -: «قال الله ﷺ : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار»(٥).

ومن أعظم الأدلة على قدرة الله تعالى أن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئاً، وخلقه تعالى الأضداد لبيان أنها مقهورة (٢)، ومن ذلك الليل والنهار فيدخل

(٥) سبق تخريجه: ٢٧٩.

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة: ٢٠٣/١-٢٠٤، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: ٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: ٢٨٣/٧، ٢٨٦، وتفسير ابن كثير: ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير المنير: ٢٦٥/١٨.

<sup>(</sup>٤) النور: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير: ٥٦١/٤، تفسير السعدي: ١٢٦.

بعضها على بعض فيحصل الفصول والضياء والنور والظلمة والسكون والانتشار قال تعالى: ﴿ قُلُ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاأَمْ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَــلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿(١).

وقد ذكر الله ﴿ عِرْضِكُ من الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ربوبيته وإلهيته وعلى كماله في أسمائه وصفاته اختلاف الليل والنهار، وأحبر ألها آيات لقوم يتقون(٢)، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ .(٣).

كما أحبر الله عَرَضَ أنه جعل الليل سكناً والنهار معاشاً وبين عجز الآلهة التي تعبد من دون الله عن ذلك، وأنه لا دليل لهم على عبادتما؛ فإنما لا تملك شيئاً، وهذه من الحجج والأدلة التي يستدل بما على عظمة الخالق وربوبيته (٢)، فقال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحَنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾(٥٠). وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عِ

(۱) آل عمران: ۲۷-۲۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ١٩٢/٢، التفسير المنير: ٣٣/١٥.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٢٨٢/٤، ٣٤١/٥.

<sup>(</sup>٥) يونس: ٦٦-٦٦.

أَلَا لَهُ ٱلْخَاتَى وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١).

ثانياً: توحيد الأسماء والصفات:

#### ١ - العلم:

في سياق التذكير بعلم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد وأنه محاسبهم يوم القيامة، بعد أن ذكر الله أن له ملك السموات والأرض، قال تعالى: ﴿ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢)، فكل ما سكن في الليل والنهار فهو ملك الله، وخص ما سكن من ذلك لتقرير عموم الملك لله تعالى بأن ملكه شمل الظاهرات والخفيات، ومنه قوله تعالى: ﴿ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَادٍ ﴿ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ وَالشّهَادَةِ اللّهِ النّهُ المُتَعَالِ ﴿ اللّهُ سَوَاتُهُ وَمَا تَزْدَادُ أَنْ مَن وَلَا اللّهُ ال

#### ٢ - صفة العلو:

من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله تعالى أن الأعمال ترفع إليه سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى بالليل والنهار (٣)، عن

(١) الأعراف: ٥٤.

(٢) الأنعام: ١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على الجهمية، للدارمي: ٥٣، والعلو للعلي الغفار للذهبي: ٢٣، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (في التوحيد)، للشيخ حافظ الحكمي، تحقيق: عمر أبو عمر، دار ابن القيم، السدمام، ط٣: 171/١.

أبي موسى رَطِّيْنِهِ قال: «قام فينا رسول الله ﷺ بأربع إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل، وعمل الليل بالنهار» (١).

#### ٣- صفة اليد وبسطها:

من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات اليد لله تعالى، وأنه يبسطها كيفما شاء ما جاء في الحديث أن الله يبسط يده للتائب بالليل وبالنهار (٢)، عن أبي موسى وتعلقه ، عن النبي عَلَيْكَة قال: «إن الله عَرْضَكُ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» (٣).

#### ٤ - صفة الترول:

أخبر النبي عَيَّكِيًّ أن الله عَرَفِي يترل إلى السماء الدنيا وذلك كل ليلة إلى السماء الدنيا هريرة رَعَالِي أن رسول الله عَيْكِي قال: «يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له» (٥).

(۱) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله عُلاَيَتُلاِمُّ: إن الله لا ينام، وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه: ١/ ١٦١، برقم (١٥٧).

(٢) انظر: كتاب التوحيد لابن منده، تحقيق: على الفقيهي، دار الغرباء، المدينة، ط٢: ٩٣/٢، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٤١٤/٣، والإبانة لابن بطة: ٣٠٩/٣.

(٣) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبــة: ٤/ ٢١١٣، بــرقم (٣).

(٤) انظر: الإبانة لابن بطة: ٢٠١/٣، والتوحيد لابن خزيمة: ٢٨٩/١.

(٥) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ الفتح: ١٥: ١٤٢٩ برقم (٧٤٩٤)، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه: ١/١٦، برقم (٧٥٨).

## ثالثاً: توحيد الألوهية:

يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة، وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء، وقهره لجميع المخلوقات وأنه المالك المتصرف في هذه الآيات الكونية العظمية، وهو المتفرد بذلك:

ومن ذلك تفرده بخلق السماوات والأرض، وتصرفه في الليل والنهار واحتلافها في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر، فهي آيات في خلقها وإحكامها وإتقالها يدل على وحوب إفراد الله بالعبادة وأن لا شريك معه غيره سبحانه وتعالى((): ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُل

وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَتَوَفَّنَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَنَبِعُكُم بِمَا كُنتُم يَعَلَمُ ثُمَّ يُنَبِعُكُم بِمَا كُنتُم يَعَمُونَ عُمْ فَي يُنبِعُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ "".

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فَي ٱلنَّهَارَ فَي ٱلنَّهَارَ فَي ٱللَّهُ عَمَا وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ أَنَّ وَقَالَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُ اللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُ ٱلْسَامَى وَٱلْعَلِي أَنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْعَلِي أَلْهَ هُو ٱلْعَلِي وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي ﴿ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهُارَ فِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهُارَ فِي ٱلنَّهُارَ فِي ٱلنَّهُارِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ١٩١/٢-١٩٢، وتفسير السعدي: ١٦١.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۹۱-۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ٢٩-٣٠.

ومن الأدلة التي ذكرها الله على أنه سبحانه هو المعبود وحده لا شريك له قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ يُغْشِى ٱلْيَلُ ٱلنَّهُ رَبَّ ٱللَّهُ مَشَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِ اللهُ لَهُ ٱلْعَالَمُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَالِمُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

"فخلْقُها وعظَمُها دالٌ على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وذلك دال على سعة علمه، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغى العبادة إلا له"(٥).

#### ١ – الاستعاذة:

(۱) فاطر: ۱۳–۱۶.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ١٤٨/٢٢، وانظر: تفسير القرطبي: ٧٩/١٤، وتفسير ابن كثير: ٥٠/٦.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير السعدي: ٩١، وانظر: تفسير ابن كثير: ٣٠٤/٣، والتحرير والتنوير: ٣٧٨/٦.

أمر النبي عَيَالِيَّةٍ بالاستعادة من الليل ومن شره وشر ما فيه (١)، فعن عبدالله بن مسعود رَطِقَيْهِ قال: كان نبي الله عَيَالِيَّةٍ إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك حير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من عذاب في الليلة، وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك للله»(١).

وقد أمر النبي ﷺ بالاستعاذة من الغاسق، وقد قيل إن الغاسق: هو الليل إذا أقبل بظلامه (٣)، قال تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ ثَا مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ﴿ ثَا وَمِن شَرِّ مَاخَلَقَ ﴿ وَمِن شَرِّ مَاخَلَقَ ﴿ وَمِن شَرِّ مَاخَلَقَ ﴿ وَمِن شَرِّ مَاخَلَقَ ﴾ (٤).

#### ٢- القسم:

أقسم الله عَرَى بالليل والنهار "وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه، وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره"...

فهو "سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته . مما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته "(°).

فأقسم تعالى بالليل وقت إدباره، ووقت تغطيته وجه الأرض، والنهار وقت إسفاره

(٢) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل: ٤/ ٢٠٨٨، برقم (٢٧٣٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة الأحوذي: ٣٣٤/٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: ٤٣٠/٣٠، وتفسير البغوي: ٤/٥٢٥، وتفسير ابن كثير: ٥٣٥/٨.

<sup>(</sup>٤) الفلق: ١-٣.

<sup>(</sup>٥) مفتاح دار السعادة: ٣٠٤/-٣٠٣، وانظر: إمعان في أقسام القرآن: ٩، ٤١.

وتجليته ما على الأرض، إلى غير ذلك، "لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة، الدالــة على كمال قدرة الله وحكمته، وسعة سلطانه، وعموم رحمته، وإحاطة علمه "(١).

فقال تعالى: ﴿ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهُ وَالْقَمَرِ اللَّهُ وَٱلْقَمَرِ الْمَا وَالْقَمَرِ الْمَا وَالْقَمَرِ الْمَا وَالْقَمَرِ إِذَا نَلَكُهَا اللَّهُ وَٱلنَّمَالِ إِذَا جَلَّمُهَا اللَّ وَٱلنَّمَالِ إِذَا يَغْشَلُهَا ﴾ (٢). تعالى: ﴿ وَٱلتَّمْسِ وَضُحَلُهَا اللَّهُ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلْلُهُا اللَّهُ وَٱلنَّمَالِ إِذَا يَغْشَلُهَا ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ وَٱلنَّمُ إِذَا يَسْرِ ﴾ (٤).

#### خامساً: الإيمان بالملائكة:

من الإيمان بالملائكة الإيمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله عَلَيْ عنهم وعن أعمالهم، ومن ذلك أن النبي عَلَيْ أخبر أن لليل ملائكة وللنهار ملائكة ويجتمعون في صلاة الفجر (٥)، فعن أبي هريرة رَضِيَّ عن النبي عَلَيْ قال: «تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة، قال: وتحتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر»، قال أبو هريرة رَضِيَّ : اقرووا إن شئتم: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ لِأَنَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ هريرة رَضِيَّ : اقرووا إن شئتم: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ لِأِنَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾

ومن أعمالهم ألهم يشهدون ويحضرون قراءة الليل (^)، عن جابر تَضِافِيَه قال: سمعت النبي عَلَيْكِيَّ يقول: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من

\_\_

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي: ٨٩٧، وانظر: التحرير والتنوير: ٣١٢/٣٠.

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٣٢-٤٣.

<sup>(</sup>٣) الشمس<sup>"</sup> ١-٤.

<sup>(</sup>٤) الفجر: ٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري: ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٧٨.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها: ١/ ٩٤٤، برقم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح النووي على مسلم: ٩٣/٣، وفتح الباري: ١٠٦/١.

الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل»(١).

وأن منهم من الموكل بحفظ أعمال بني آدم في الليل والنهار (٢)، كما في الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمُرُّ لَا شَبْحُدُواْ لِلشَّمْسِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كَنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهُ فَإِن وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ﴾ (١٠).

### سادساً: الإيمان بالكتب:

أحبر الله عَوَى أنه أنزل هذا القرآن في الليل، بل أقسم على ذلك (٧)، وبين أنه أنزله في لينا أنه أنزله في لينا في لينا مباركة (١)، فقال تعالى: ﴿ حَمْ اللَّ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ فِي لَينا لَهِ

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله: ١/ ٥٢٠، برقم (٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صالح الفوزان، دار الوطن، الرياض، ط١٠. ١٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما: ١٩٩/١ برقم (٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٥/٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ١٩ -٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) فصلت: ۳۸-۳۷.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير: ٧/٥/٤، وتفسير السعدي: ٧٧١.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح النووي على مسلم: ٩٣/٣، فتح الباري: ١٠٦/١.

## مُّبَرَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ اللَّ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّهُ الْقَدْرِ اللَّهُ الْقَدْرِ اللَّهُ الْقَدْرِ الْكَافَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدْرِ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدْرِ اللَّهُ اللّ

ولما ذكر الله عن القرآن والأمر بتعظيمه في قوله تعالى: ﴿ حَمْ اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِئْكِ مِن اللهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ (الله فرا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل عليه من الحِكم والأحكام، ومن هذه الآيات التي ذكرها الليل والنهار (الله فقال تعالى: ﴿ وَالْخَلِلْفِ ٱلنَّهُ إِن اللَّهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَخَيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَمِّرِيفِ ٱلرِّيْحِ ءَايَنتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَيْكَ ءَايَنتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَى حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ مِن اللهِ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَإِلَى حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللّهِ وَالنَّهُ مِن اللهِ اللهُ الل

وأقسم الله عَرَجُكُ على علو سند القرآن وجلالته بالليل إذا أدبر، وقيل أقبل، وبالصبح إذا انشق نوره (٢)، فقال تعالى: ﴿ وَٱلۡيُلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ ﴾ وَٱلۡصُبْحِ إِذَا نَنَفَسَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ، لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ (٧).

#### سابعاً: الإيمان بالرسل:

من الإيمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبر الله به عنهم ومن ذلك الإسراء، وقد كان

\_\_

<sup>(</sup>١) الدخان: ١-٣.

<sup>(</sup>٢) القدر: ١-٣.

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ١-٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير السعدي: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) الجتثية: ٥-٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير القرطبي: ٢٤٠/١٩، وتفسير السعدي: ٩١٢، والتحرير والتنوير: ١٥٢/٣٠.

<sup>(</sup>٧) التكوير: ١٧-٩٩.

الإسراء بالنبي عَيَالِيَّةٍ ليلاً (1)، قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُقْصَا ٱلَّذِي بَنرَكْنَا حَوْلَهُ, لِنُرِيَهُ, مِنْ ءَاينِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (1).

فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا، وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه.

و لما قال المشركون: أن الله ترك محمداً عَلَيْكَ (٣) أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى، وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته، على اعتناء الله برسوله عَلَيْتُ ونصره له (٤)، فقال تعالى: ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ٤ وَٱلصَّحَىٰ ١ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٥).

## ثامناً: الإيمان باليوم الآخر:

أقسم الله تعالى بالقمر، وبالليل وقت إدباره، والنهار وقت إسفاره، على عظم النار يوم القيامة، فقال تعالى: ﴿ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿ اللَّهِ وَالْقَمَرِ ﴿ اللَّهِ وَالْقَمَرِ ﴿ اللَّهِ وَالْقَمَرِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْرِ ﴾ (١٠) أي لإحدى العظائم الطامة والأمور تعالى: ﴿ إِنَّهَا ﴾ أي النار ﴿ لِإِحْدَى ٱلْكُبْرِ ﴾ (١٠) أي لإحدى العظائم الطامة والأمور

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: السنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال، تحقيق: عطية الزهراني، دار الرايــة، الريــاض، ط١: ٢٣٩/١، والحجة في بيان المحجة: ٥٣٦/١، والإسراء والمعراج لمحمد بن ناصر الدين الألباني، المكتبة الإســـلامية، عمــان، ط٥: ٧.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والبر، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين: ١٤٢١/٣، رقم (١٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي: ٩٢/٢٠.

<sup>(</sup>٥) والضحى: ١-٣.

<sup>(</sup>٦) المدثر: ٣٢–٤٣.

<sup>(</sup>٧) المدثر: ٥٥.

الهامة، فإذا أعلمناكم بها، وكنتم على بصيرة من أمرها، فمن شاء منكم أن يتقدم، فيعمل بما يقربه من ربه، ويدنيه من رضاه، ويزلفه من دار كرامته، أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاه، فيعمل بالمعاصي، ويتقرب إلى نار جهنم (١).

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل –عليهم الصلاة والسلام – من البعث والجزاء، وقد بين الله عن من الأدلة على ذلك وعلى صدق ما جاءت به الرسل أنه سبحانه جعل الليل لباساً وجعل النهار معاشا، وأنه أظلم الليل، وأبرز وأظهر النهار، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ خَعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهندًا الله وَ وَكَلِّبَالُ أَوْتَادًا الله وَخَلَقَنكُمْ أَزُوبَا الله وَجَعَلُنا نَوْمَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا الله سُبَانًا الله وَجَعَلُنا النّهار مَعاشًا الله وَبَنْتِنا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا الله وَجَعَلُنا سِرَاجًا وَهَاجًا الله وَأَنزَلُنا مِنَ ٱلمُعْصِرَتِ مَاءً ثَجَّاجًا الله وَبُنْتِنا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا الله وَجَعَلُنا الله وَجَعَلُنا الله وَبَنْتِنا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا الله وَجَعَلُنا سِرَاجًا وَهَاجًا الله وَلَا الله وَبَعَلُنا الله وَجَعَلُنا الله وَهَاجًا الله وَبَعَلُنا الله وَتَعَلَى الله وَبَعَلُنا الله وَبَعَلُنا الله وَبَعَلُنا الله وَبَعَلُنا الله وَلَا الله وَبَعَلُنا الله وَبَعَلُنا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَبَعَلُنا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَوْلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله

وقال تعالى: ﴿ ءَأَنتُمُ أَشَدُ خُلُقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَكِهَا ﴿ أَن كُمْ اللَّهُ وَالْحَلَمُ اللَّهُ وَالْحَلَمُ اللَّهُ وَمَرْعَلُهَا ﴿ أَن وَالْمَرْضَ اللَّهُ وَمَرْعَلُهَا ﴿ آلَ وَالْمَلِهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

فالذي أنعم "بهذه النعم العظيمة، التي لا يقدر قدرها، ولا يحصى عددها، كيف تكفرون به وتكذبون ما أحبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها؟"(٤).

كما أن الله عَرَجُكُ أكد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال وأقسم على ذلك

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي: ٨٩٧.

<sup>(</sup>٢) النبأ: ٦ - ١٧

<sup>(</sup>٣) النازعات: ٢٧-٣٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي: ٩٠٦.

بالنهار كله وبالليل وما جمعه (')، فقال تعالى: ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿ وَٱلْيَلِ وَمَا وَسَقَ اللهُ وَالْقَامَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿ لَا لَكَانَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ . . الآيات ('').

### تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام:

خلق الله عن الناس مؤمن وكافر، فقال تعالى: ﴿ هُو ٱلّذِى خَلَقَكُمُ فَيَنكُمُ صَافِرٌ وَمِنكُمُ مُو ٱلّذِى خَلَقَكُمُ فَيَنكُمُ صَافَةً وَمِنكُمُ مُو وَالله عَن وَالله والنهار يبين حال الناس بعده وألهم فريقان مؤمن وكافر، مصدق ومكذب، مزكي النفسه ومدسيها واختيار القسم بالليل والنهار لبيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في لنفسه ومدسيها والآخرة (٥)، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ إِذَا يَغْشَىٰ اللَّهُ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ الذَّكُرُ وَالْأَنتَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنَهَا اللَّ وَٱلْقَمْرِ إِذَا نَلَهَا اللَّ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَهَا اللَّ وَٱلْقَلْمِ إِذَا نَلَهَا اللَّ وَٱلْقَلْمِ وَمَا سَوَنِهَا اللَّ فَأَلْمَهَا فَحُورَهَا يَغْشَنْهَا اللَّ وَٱلشَّمَاءِ وَمَا بَنْهَا اللَّ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا اللَّ وَنَفْسِ وَمَا سَوَنِهَا اللَّ فَأَلْمَهَا فَحُورَهَا وَتَقُونُهَا اللَّ وَٱلْقَمْرِ وَتَقُونُهَا اللَّ قَلْمَ مَن زَكَّنْهَا اللَّ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ كُلَّا وَٱلْقَمْرِ اللهُ وَالْقَمْرِ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير: ٩/٨ ٣٥، والتفسير المنير: ١٤٤/٣٠.

<sup>(</sup>٢) الانشقاق: ١٩-١٦.

<sup>(</sup>٣) التغابن: ٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير: ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: التحرير والتنوير: ٣٧٨/٣٠.

<sup>(</sup>٦) الليل: ١-٤.

<sup>(</sup>٧) الشمس: ١٠-١.

<sup>(</sup>٨) المدثر: ٣٢-٣٧.

#### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية -الليل والنهار-:

#### ١- اعتقاد أن الليل والنهار هما المتصرفان في إهلاك الناس:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية الليل والنهار - اعتقاد أن الليل والنهار هما المتصرفان في إهلاك الناس، قال تعالى عن المشركين: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا وَالنهار هما المتصرفان في إهلاك الناس، قال تعالى عن المشركين: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا يَظُنُونَ النَّهُ مَ إِلَّا يَظُنُونَ النَّهُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ النَّهُ ﴾ (١)، وقال الدهر، أقلب ويه عن ربه عَرَي أنه قال: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار»(١).

وقال تعالى: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يُولِجُ ٱلْيَلْ فِي ٱلنّهَارِ فِي ٱلنّبَارَ فِي ٱلنّبَارِ الصّماوات الإلهية المشاهدة في أحوال السماوات والأرض وملابسات أحوال الإنسان، فهذه الجملة بدل اشتمال من جملة ﴿ لَهُ مُلُكُ ٱلسّمَونِ وَملابسات أحوال الإنسان، فهذه الجملة بدل اشتمال من جملة ﴿ وَإِلَى اللّهِ مُرَجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ تذكير للمشركين بأن والنهار هما اللذان يفنيان المتصرف في سبب الفناء هو الله تعالى فإلهم يعتقدون أن الليل والنهار هما اللذان يفنيان الناس.

فإنه لما قال: "﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ أبطل بعده اعتقاد أهل الشرك أن للزمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والمعبر عنه بالدهر تصرفا فيهم "(٤).

(١) الجاثية: ٢٤.

(۲) سبق تخریجه: ۲۷۹.

(٣) الحديد: ٥-٦.

(٤) التحرير والتنوير: ٣٦٦/٢٧.

#### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

١- اعتقاد نزول الله عَرَيِن ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا.

عن عائشة تَعَافِينَا قالت: «فقدت رسول الله عَلَيْنَا ليلة، فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله: إني ظننت أنك أتيت بعض نساءك، فقال: إن الله عَنَى يترل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيفغر لأكثر من عدد شعر غنم كلب»(١).

وعن علي بن أبي طالب تعطيقية قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّ: « إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها؛ فإن الله يترل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر»(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه: ٢٤٣.



#### الحياة والموت في اللغة:

الحياة نقيض الموت كُتِبَتْ في المصحف بالواو ليعلم أن الواو بعد الياء في حَدِّ الجمع وقيل على تفخيم الألف.

وحَيَّ يَحْيَا ويَحَيِّ فهو حَيُّ، وللجميع حَيُّوا بالتشديد، ولغة أُخرى حَيَّ، وللجميع حَيُّوا خفيفة

والموت: الميم والواو والتاء أصلُّ صحيح يدلُّ على ذَهاب القُوَّة من الشيء. منه المَوْتُ: خلاف الحياة، وقد مات يموت ويمات أيضاً.

ورحل مَيِّتُ ومَيْتُ، وقيل المَيْتُ الذي ماتَ، والمَيِّتُ والمائِتُ الذي لم يَمُتْ بَعْد، وقومٌ مَوتى وأمواتٌ ومَيُّتُون ومَيْتون، والأُنثى مَيِّتة ومَيْتَة ومَيْتُ والجمع كالجمع (١).

#### وفي الاصطلاح:

الحياة. يواجه معظم الناس بعض الصعوبات، في التمييز بين الكائنات الحية والجماد، ويعد الناس الأشياء كائنات حية إذا كان لديها القدرة على القيام ببعض الأنشطة مثل النمو والتكاثر... أما علماء الأحياء فيجدون صعوبات شديدة في تعريف الحياة، على الرغم من معرفتهم الواسعة بالأحياء. وتكمن هذه الصعوبة في تحديد الخط الفاصل بين الكائنات الحية والجماد. فالفيروس على سبيل المثال، يعد جسيما بدون حياة وهو خارج الخلية الحية، ولكنه يكون أكثر نشاطا ويتكاثر بسرعة داخل الخلية الحية. وبدلا من إيجاد التعريف الدقيق للحياة، ركز علماء الأحياء بعمق على فهم الحياة عن طريق دراسة الكائنات الحية نفسها. ويطلق على العلم الذي يهتم بدراسة الحياة اسم علم الأحياء ".

أما الموت فهو خروج الروح إلى بارئها، حيث ينتقل الشخص بعد ذلك إلى حياة برزخية ثم تقوم قيامته؛ وهو نهاية الحياة؛ فكل شيء حي نهايته الموت، ولكن الإنسان هــو

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٢٨٣/٥، لسان العرب: ١٠٧٥/١، ٤٤٩٤/٦، الصحاح: ٢٨٨/٢، ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٩٣/٩.

المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يدرك الموت ويتخيله.

أما الأوجه الطبية للموت: فقد لاحظ العلماء ثلاثة أنواع للموت. وهذه الأنــواع هي: البلي الفيزيولوجي، والنخر، والموت الجسدي.

والبلى الفيزيولوجي أو البلي الوظيفي: هو استمرار موت وتجدد الخلايا كل على حده أثناء الحياة. فباستثناء الخلايا العصبية فإن كل خلايا الكائن يستمر تجددها بمعدل ثابت. وعلى سبيل المثال، تتكون خلايا الجلد الجديدة تحت السطح لأن الخلايا القديمة تموت وتزول.

ويعني النخر: موت الأنسجة أو حتى العضو كله. فأثناء النوبة القلبية، على سبيل المثال، يوقف تجلط الدم وصوله إلى جزء من القلب، فيموت الجزء المتأثر، ولكن الكائن الحي يستمر في الحياة ما لم يكن التلف شديدا.

والموت الجسدي، نهاية كل عمليات الحياة في الكائن. فالشخص الذي يتوقف قلبه ورئتاه عن العمل قد يعتبر ميتا سريريا، ولكن الموت الجسدي ربما لا يكون قد حدث بعد؛ لأن الخلايا المنفردة تستمر في الحياة لعدة دقائق. وقد يعود الشخص إلى الحياة مرة أخرى إذا عاود القلب والرئتان العمل مرة ثانية، وأعطيت الخلايا حاجتها من الأكسجين. وبعد حوالي ثلاث دقائق تبدأ خلايا الدماغ وهي الأكثر حساسية لنقص الأكسجين في الموت، وغالباً ما يتبعها موت الإنسان في الحال، وتستحيل إعادة الحياة إلى حسده. وتدريجيا تبدأ خلايا الجسم الأخرى كذلك في الموت. وآخر ما يموت خلايا العظم والشعر والجلد التي قد تستمر في النمو لعدة ساعات (١).

وقد ورد لفظ الحياة في القرآن في (٧١) مواضعاً<sup>(٢)</sup>، وورد لفظ الموت في (٣٥) موضعا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق: ٣٥٨/٢٤، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٢٨٦-٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق: ٨٥١–٨٥٤.

وذكر أهل التفسير أن الحياة في القرآن على خمسة أوجه (١): -

أحدها: نفخ الروح في الحيوان بالخلق الأول، ومنه قوله تعالى في سـورة البقـرة: ﴿ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ (٢) أي: نطفا فنفخ فيها الروح. وقال تعالى: ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ (")، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيتَ أَحْيَاكُمْ ﴾ (أ)، وقول تعالى: ﴿ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ﴾ (٦).

والثاني: إحياء الموتى بعد خروج الأرواح منهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأُحْيِ ٱلْمُوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِىَ ٱلْمُؤتَّىٰ ﴾ (٨).

والثالث: الهدى، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوَمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ ﴾ (٩)، وقوله تعالى: ﴿ لِيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا ﴾ (١٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآةُ وَلَا ٱلْأَمُونَ ﴾ (١١).

والرابع: البقاء، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ (١٢)، وقول تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ (١٣)، وقول تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَخْيَا

<sup>(</sup>١) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ٢٥٣، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزير: ١٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) غافر: ١١.

<sup>(</sup>٦) الجاثية: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ٩٤.

<sup>(</sup>٨) القيامة: ٤٠.

<sup>(</sup>٩) الأنعام: ١٢٢.

<sup>(</sup>۱۰) یس: ۷۰.

<sup>(</sup>۱۱) فاطر: ۲۲.

<sup>(</sup>١٢) البقرة: ٤٩.

<sup>(</sup>١٣) البقرة: ١٧٩.

ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾(١).

والخامس: حياة الأرض بالنبات، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَسُقَٰنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ (٢).

أما الموت فقد ذكر بعض المفسرين أنه في القرآن على سبعة أوجه  $(^{"})$ : -

أحدها: الموت نفسه. ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِ ٱللَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُم فَيِتُونَ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُم مُيِّتُونَ ﴾ .

والثاني: النطفة. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ أَمُونَتَا فَأَخْيَكُمْ ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ أَمُونَتَا فَأَخْيَكُمْ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا آَمُتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَخْيَيْتَنَا ٱثْنَايُنِ ﴾ (٨)، فالموتة الأولى كولهم نطفا.

والثالث: الضلال. ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَخَيَيْنَكُ ﴾ (٩)، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ ﴾ (١١).

والرابع: الحدب. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَسُقْنَكُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) فاطر: ٩.

<sup>(</sup>٣) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ٥٧١، وبصائر ذوي التمييز: ٥٣٦/٤.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) الجمعة: ٨.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٨.

<sup>(</sup>۸) غافر: ۱۱.

<sup>(</sup>٩) الأنعام: ١٢٢.

<sup>(</sup>۱۰) النمل: ۸۰.

<sup>(</sup>۱۱) فاطر: ۲۲.

مَوْتِهَا ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَمُّ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبُلُدَةً مَّيْتًا ﴾ (١)، وكل بلد ميت في القرآن فالمراد به الأرض المحدبة.

والخامس: الحرب. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ كُنتُم مَ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ ﴾ (١).

والسادس: الجماد. ومنه قوله تعالى: ﴿ أَمُوَاتُ عَيْرُ أَخِيآءٍ ﴾ يعني الأوثان. والسابع: الكفر. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْحَيْ

(١) فاطر: ٩.

<sup>(</sup>٢) يس: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ١١.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٢١.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٢٧.

### الدلائل العقدية للآيات الكونية - الحياة والموت-:

قال تعالى: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾ (١).

في هذه الآيات التعظيم للخالق سبحانه وتعالى والتأكيد على تفرده بالربوبية والألوهية.

وأنه سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا. ومن لــوازم تفرده سبحانه وتعالى بكل ذلك ألا يعبد غيره، ولا يقصد سواه بدعاء أو رجاء أو طلــب، ولا يشرك في عبادته أحد، وأن يتره فوق كل وصف لا يليق بجلاله.

وفيها أيضاً بيان حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته في حلق الضدين الحياة والموت إذ بذلك تعرف ربوبيته وقدرته وملكه وعجز المخلوقين (٢).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ أَنْ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ (").

وهذه سنة الله في خلقه، منذ خلق آدم عَلَيْسِيّلِهِ وحتى يوم القيامة فالبشرية مهما أوتيت من قوة وعلم فلن تستطيع أن تخلق أحدا، ولن تجد لها من الموت مهرباً ومخرجاً، قال تعالى: ﴿ سُنَةَ ٱللّهِ فِي ٱلّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ سُنَةَ ٱللّهِ فِي ٱلّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةَ ٱللّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الملك: ١-٢.

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة: ٢٥/٦، ومدارج السالكين: ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٦٢.

وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره، إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه، وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره، قال الله تعالى: ﴿ قُنِلَ ٱلْإِنسَنُ مَا ٱلْفَرَهُ ﴿ ﴿ ﴾ مِن أَي شَيْءٍ خَلقَهُ ﴿ ﴿ مَا مِن عَجَائِب خَلقَهُ وَقَدّرَهُ ﴿ ﴿ اللهِ مَن عَمَالُ وَعَلَيْهُ وَقَدّرَهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى: ﴿ قُنِلَ ٱلْإِنسَنُ مَا ٱلْفَرَهُ ﴿ ﴿ ﴾ مِن أَي شَيْءٍ خَلقَهُ ﴿ ﴿ اللهِ مِن عَجَائِب على أسماعنا وعقولنا يَسَرَهُ ﴿ ﴾ فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بما فقط ولا لمجرد تعريفنا

(١) الطارق: ٥.

<sup>(</sup>۲) الذاريات: ۲۱.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٥.

<sup>(</sup>٤) عبس: ٢٢-٢٧.

بذلك بل لأمر وراء ذلك كله، هو المقصود بالخطاب وإليه حرى ذلك الحديث" (١).

وهو أن تظهر للعباد قدرة الرب في خلق المتضادات المتقابلات، وفي ذلك أدل الدلائل على كمال قدرة الله وعزته وسلطانه وملكه (٢).

### أولاً: وجود الله:

قد دلت هذه الآية الكونية على وجود الله، فإن خلقها ووجودها بعد العدم، وتسخيرها دليل قاطع على وجود الله عَرَيِّ ، وذلك لافتقار المخلوق إلى الخالق، واحتياج المحدَث إلى المحدِث ".

"و شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لهما من صانع، وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء وإلهه ومليكه"(٤).

"فحدوث هذه الأشياء المشاهدة وإيجادها بعد العدم، وعدمها بعد الوجود دليل على وحود الله؛ لأنما لم تحدث بنفسها فلا بدلها من موجد أوجدها وهو الرب، الذي يحيي

-

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة: ١٨٧/١ باختصار.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكينن: ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي: ١٩/٥٤، والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: ٢٢٦-٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٤/٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٥٨.

ويميت والذي يتصرف في الوجود، في خلق ذواته، وتسخير كواكبه وحركاته"(١).

وفي" ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده، وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك"(٢)، وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه.

### ثانياً: توحيد الربوبية:

يخبر الله عَنَى أنه مالك الملك وأن له الملك المطلق والتدبير كله، وذكر من ذلك بعض التصاريف التي انفرد بما سبحانه وتعالى ومنها الإحياء والإماتة.

ومن الأدلة على تفرد الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَنَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٦٨٦/١، وانظر: تفسير السعدي: ١١١٠.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة: ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير السعدي: ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٢٦-٢٧.

لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاً فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

فهذا الرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها قد باد أهلها وفني مكانها، قال جهلاً بقدرة الله: ﴿ أَنَّ يُحْيِ عَلَا بَعُدُ مَوْتِهَا ﴾ فأماته الله عَنَى وحماره، ثم أحياه وحماره، وفي هذا أعظم دليل على تفرده سبحانه بالإحياء والإماتة (٢).

كما أخبر الله عَنَى في عدة آيات أن له ملك السماوات والأرض وأن هو الحيي المميت فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن المميت فقال تعالى: ﴿ يَنُولُ ٱللَّهَ مَلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَعُيء وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ("). وقال تعالى: ﴿ تَبُولُ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ دُونِ اللَّهُ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَهُو اللهُ يَهُمُ اللهُ وَهُو اللهُ يَهُمُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُو الْعَزِيرُ الْغَفُورُ ﴾ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ يَكُمُ الْحَسَنُ عَمَالًا وَهُو الْعَزِيرُ الْغَفُورُ ﴾ (اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ ا

فقوله: ﴿ يُحَيِّى ـ وَيُمِيثُ ﴾: "لتصوير معنى الملك في أتم مظاهره المحسوسة للناس الله المسلم بينهم أن ذلك من تصرف الله تعالى لا يستطيع أحد دفع ذلك ولا تأخيره"(٥).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) الملك: ١-٢.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير: ١١/ ٤٨، وانظر: تفسير ابن كثير: ١٧٦/٨.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٥٩.

وَيُكِيِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلَا وَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَوَ يَمُسَسِّنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَاءَ إِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴾ (() وقال عالى: عن بقية الحلق: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يَعْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلّغُوا ﴿ هُو اللّذِي خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يَعْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلّغُوا اللّهُ وَلِنَبْلُغُوا اللّهُ يُوخَلُقُ مِن قَبَلً وَلِلْبَلْغُوا أَجَلا مُسَمّى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْبَلْغُوا أَجَلا مُسَمّى وَلَعَلَيْ مَن تُولُولُ اللّهُ يُوخَالَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْبَلْغُوا أَجَلا مُسَمّى وَلَعَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن يُنوفِقُ مِن قَبَلُ وَلِلْبَلْغُوا أَجَلا مُسَمّى وَلَعَلَيْكُمْ وَالْأَنْتَى ﴿ وَاللّهُ مُن يُنوفِقُ مِن قَبَلُ وَلِي اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْقُولُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

وعن أبي هريرة رَضِائِينَهِ أن النبي عَيَالِينَةٍ قال: «خلق الله عَرَضَ آدم على صـورته طولـه ستون ذراعا »(٥).

وفيه إثبات خلق الله ﴿ يَرْزَجُكُ لاَّدُمْ عُلْسِيَّكُ لِلرِّهِ (٦٠).

ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:

١ - التسبيح:

أخبر الله عَرَاقُ أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فقال: ﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٥-٧٤.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤.

<sup>(</sup>٣) غافر: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) النجم: ٥٥-٢٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته: ٦٣٤، برقم (٣٣٢٦)، وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير: ٢١٨٣/٤، برقم (٢٨١٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٣٦١/٦.

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١) ثم علل ذلك التسبيح بأن لـــ ملــك الســماوات والأرض فله ملك العوالم العليا والعالم الدنيوي، ومن ضمن ذلك أنه يحيي ويميــت، فقــال تعالى: ﴿ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ (٢).

"فالإحياء والإماتة مما يشتمل عليه معنى ملك السماوات والأرض؛ لأهما من أحوال ما عليهما، وتخصيص هذين بالذكر للاهتمام بهما لدلالتهما على دقيق الحكمة في التصرف في السماء والأرض، ولظهور أن هاذين الفعلين لا يستطيع المخلوق ادعاء أن له عملا فيهما، وللتذكير بدليل إمكان البعث الذي ححده المشركون، وللتعريض بإبطال زعمهم إلهية أصنامهم كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مُوتًا وَلَا نَفْسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوتًا وَلَا فَصُرا اللهُ عَلَى اللهُ اله

#### ٢ – العلم:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴾ (٥). في هذه الآية بيان سعة علم الله، وأن ما ذكر فيها من مفاتيح الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ ومنها أنه لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه، وكذلك لا تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من يريد أن يخلقه الله تعالى سواه، وكذلك لا تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من

(١) الحديد: ١.

(٢) الحديد: ٢.

(٣) الفرقان: ٣.

(٤) التحرير والتنوير: ٢٧/ ٣٥٨.

(٥) لقمان: ٣٤.

أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك(١).

وكان رسول الله على الحياة على الحياة على الحير أو الوفاة على الحير، ويتوسل إليه بصفة العلم والقدرة على الحلق: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الحلق، أحيي ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفي إذا علمت الوفاة خيرا لي»(٤).

#### ٣- المحيى والمميت:

وهاتان الصفتان ثابتة بالكتاب والسنة، وهما صفتان فعليتان (٥)، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي َ أَخِيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَاكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ فَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٱلْمَوْقَ إِنَّ اللَّذِي آلَهُمْ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَ إِنَّهُ إِنَّهُ مَن كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٧) وفي الحديث: «اللهم أحييني ما كانت الحياة حيراً

(٤) سنن النسائي، كتاب السهو، باب (٦٢): ١٥٤، برقم (١٣٠٥)، ومسند أحمد: ٢٦٥/٣٠، برقم (٨٣٢٥) وقال محققه: "حديث صحيح"، وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي: ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي: ٨٢/١٤، وتفسير ابن كثير: ٣٩٢/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ٢٨٦/٩، وتفسير السعدي: ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٨-٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٦) الحج: ٦٦.

<sup>(</sup>٧) فصلت: ٣٩.

لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»<sup>(١)</sup>.

وقد ذكر إبراهيم عَلَيْتُ هَاتِين الصفتين في خصائص المعبود الحق، فقال في وصف رب العالمين (''): ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ فَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ الْأَقَدَمُونَ ﴿ فَا إِنَّهُمْ وَاللَّهُ وَءَابَآ وُكُمُ الْأَقَدُمُونَ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ﴿ فَا لَذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّه

#### ٤ - اليد:

صفة اليد من الصفات الثابتة لله عَرَفُ ومما يتعلق بهذه الآية الكونية الموت عَلَيْهِ أَن الموت بيد الله عَرَفُ .

فعن أبي هريرة تعطيق قال: قال رسول الله علي الله قال في أنفق أنفق أنفق عليك»، وقال رسول الله علي الله على الله وبيده الأحرى القبض خلق السماء والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء وبيده الأحرى القبض يرفع ويخفض»(1).

ومعنى القبض الموت(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب تمني كراهة الموت لضر نزل به: ٢٠٦٤/٤، برقم (٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدي ص: ٥٩٢.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٥٥-١٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف: ٢/ ٦٩٠، برقم (٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على مسلم: ٤٣٤/٣، وفتح الباري: ٣٩٥/١٣.

#### ٥-التردد:

عن أبي هريرة تعلقي قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يـزال عبـدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصـر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» (١).

في هذا الحديث أن الله يكره أن يفعل شيئاً يكرهه عبده المؤمن، وهو يتعلق بهذه الآية الكونية - الموت- فيتردد لا للشك أو كون هذا مصلحة أو غير مصلحة، أي ليس عن حهل، لكن يتردد من جهة ما يتعلق بالعبد، هل يفعله والعبد يكره ذلك، أم لا يفعله.

"فالتردد نوعان: تردد للشك في النتيجة، وهذا متره عنه الله عَرَى لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، وتردد بما يتعلق بالغيب مع العلم بالنتيجة، وهذا يوصف الله به وليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه"(٢).

### رابعاً: توحيد الألوهية:

في تقرير الله عَرَى الله على المخلوقات وأنه منبها على قدرته التامة، وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء، وقهره لجميع المخلوقات وأنه المالك المتصرف في هذه الآية الكونية —الحياة والموت—، وهو المتفرد بذلك (٣):

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتُوفَّكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع: ١٢٤٦، برقم (٦٥٠٣).

<sup>(</sup>۲) لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين: ٥١-،٦، دار الوطن، الرياض: ٢١٥، وانظر: محموع الفتاوى: ١٢٥، ١٢٩/١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير: ٢٨٤/٢٥.

لِيُقَضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّعُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِلَا يُقَرِّطُونَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ عِبَادِهِ وَيُورُسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللهُ مُرَدُّوا إِلَى ٱللهِ مَوْلَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكَمُ وَهُو آسْرَعُ ٱلْحَسِينِ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَحْيَ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللهَ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٢).

كما قرر الله هذا التوحيد، وأنكر على المشركين دعوهم غير الله معه، وبأنه سبحانه هو الخالق للعباد وهو الحيي والمميت لهم، فإذا كان هو الذي يفعل ذلك وحده فيجب أن يعبد وحده "، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِن نَطُفَةٍ ثُمَّ مِن يَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفَقُ مِن قَبَلُ يَخْرِجُكُم طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلِغُوا أَشُدَكُم تَعْقِلُون الله هُو ٱلّذِي يُحَيِّد وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَما يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ (١٠).

وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي آخَيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾ (°)، وقال تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللّهِ وَكُنتُمُ أَمُونَا فَأَخْيَاكُمُ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (').

وقال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ هُلَ مِن

الأنعام: ٢٠-٦٢.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير: ٥١/٥، وتفسير السعدي: ٢٤٢، ٦٤٣، ٧٤٢.

<sup>(</sup>٤) غافر: ٦٨-٦٧.

<sup>(</sup>٥) الحج: ٦٦.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٨.

# شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ ال

وإبراهيم عَلَيْتُلِمُ تبرأ من جميع الآلهة التي تعبد إلا الله رب العالمين الذي يحيي ويميت (١)، قال تعالى عن إبراهيم عَلَيْتُلِمُ أنه قال: ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُم تَعَبُدُونَ ﴿ ثَنَ أَنتُم وَاللَّه وَالَّه وَاللَّه وَا اللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### ١ -فضل التوحيد:

أخبر النبي عَيَّالِيَّةٍ عن فضل التوحيد، وأنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، فعلق هذه الفضل بالموت عليه (٤)، عن عبدالله بن مسعود تَعَلِّقَيْهِ قال: قال رسول الله عَيَّلِيَّةٍ: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار، وقلت: إنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل النار، وقلت: إنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل أنه من الجنة»(٥). وفي حديث أبي ذر تَعْلِقَيْهِ أن جبريل عَلَيْتَكُلِمْ قال للنبي عَيَّلِيَّةٍ: «بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»(٦).

#### ٢ - الاستعاذة:

أمر النبي ﷺ بالاستعادة بالله من فتنة المحيا والممات أي فتنة الحياة والموت (٧). عن أبي هريرة رَضِيني قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله

(١) الروم: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ١٠/١٣، وتفسير ابن كثير: ٦/٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٥٥-٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على مسلم: ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار: ٩٤/١، برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة: ٦٨٧/٢ برقم (٩٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح النووي على مسلم: ٥/٥٨، ٣٠/١٧.

من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال» (١).

### خامساً: الإيمان بالملائكة:

من الإيمان بالملائكة الإيمان بجميع ما أخبر الله عنه، وأخبر عن رسوله عَيَالِيَّةٍ عنهم وعن أسمائهم، ومن ذلك ملك الموت (٢)، وكذلك الإيمان بأعمالهم التي وكلهم الله بها، ومن ذلك الملائكة الموكلة بقبض الأرواح.

قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنُوفَكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُكِّلَ بِكُمْ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىۤ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَكَيِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَكِيكَ مَأُوبَهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَكِيكَ مَأُوبَهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مُصِيرًا ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَتِ كَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِ كَةُ يَضْرِبُونَ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في صلاة: ١/ ٤١٢، برقم (٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير: ٣٦١/٦، والإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة: ١٧.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ١١.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٦١.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٧.

<sup>(</sup>٦) النحل: ٣٢.

## وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَكُرُهُمْ ﴾ (١).

ومن الملائكة الملك الموكل بالأرحام ونفخ الروح (٢)، عن عبدالله بن مسعود تَعَوِيقَهِ قال: «حدثنا رسول الله عَلَيْهِ وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك عملة مثل ذلك ثم يرسل الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»(٣).

### سادساً: الإيمان بالكتب:

أخبر الله عن أن القرآن الذي أنزله على نبينا محمد على مهيمنا على جميع الكتب، قسل تعلى الله عن ألكتب بألحق مُصدقاً لِما بَيْن يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَب وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصدقاً لِما بَيْن يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَب أنه لو كان في وَمُهيّمِنًا عَلَيْهِ فَ أَنْ كَما أخبر تعالى عن فضل القرآن على غيره من الكتب أنه لو كان في في الكتب الماضية كتاب يكلم الموتى لكان هذا القرآن هو المتصف بنلك دون غيره (٥)، وذلك "لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن ياتوا عثله، ولا بسورة من مثله، ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به، جاحدون له"(١).

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْقَ بَلَا لَا لَهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمُ يَا يُنِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ

.17 .365 (1)

<sup>(</sup>۱) محمد: ۲۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي عل مسلم: ٤٨٩/٨، والإيمان بالملائكة وأثره على الأمة: ١٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته: ٤/ ٢٠٣٦، برقم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٨٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير السعدي: ١٨٤، والتحرير والتنوير: ١٤٣/١٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير: ٤٦٠/٤، وانظر: تفسير الطبري: ٤٤٩/١٦.

# جَمِيعًا ﴾

و لما أخبر الله عن القرآن أنه مترل من عنده في قوله تعالى: ﴿ حَمَ اللهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ (٢) أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية والنفسية، وذكر منها حلق الإنسان وإحياء الأرض بعد موتها، فقال: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتَ لِلمُؤْمِنِينَ اللهُ مِن رَزْقِ خَلْقِ ٱلنَّمَ مَن وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ خَلْقِ ٱلْمَا إِنَّ فِي ٱلنَّهَ مِن اللهُ مِن ٱللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا يَنْ إِلَى اللهُ وَمَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا يَنْ اللهِ وَمَا يَانِهُ وَمَا يَنْ اللهِ وَمَا يَنْ اللهِ وَمَا يَاللهِ وَمَا يَانِهُ وَمَا يَاللهُ وَمَا يَاللهُ وَاللّهُ وَمَا يَاللهُ وَمَا يَالهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَمَا يَاللهُ وَاللّهُ وَمَا يَاللهُ وَاللّهُ وَمَا يَاللهُ وَاللّهُ وَمَا يَاللهُ وَمَا يَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا يَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

"فهذه كلها آيات بينات وأدلة واضحات على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام، ودالات أيضا على ما لله تعالى من الحكم والأحكام، ودالات أيضا على ما لله تعالى من الحكم والأحكام، ودالات أيضا على ما لله تعالى من الحكمال وعلى البعث والنشور" (٤).

## سابعاً: الإيمان بالرسل:

<sup>(</sup>١) الرعد: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الجاثية: ١-٢.

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ٣-٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير: ٢/٥٤، وفتح الباري: ٢/٥٧٦.

وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنينَ ﴾ (١).

وأي"آية أعظم من جعل الجماد حيوانا، وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتها، وإحياء الموتى، والإخبار بالأمور الغيبية، فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة مفردها، فكيف بما إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للإيقان وداعية للإيمان"(٢).

ومن دلائل نبوة الأنبياء الكرامات التي يجريها الله عن على يدي أتباع الرسل، إحابة لدعوهم ونصرة لهم، ومن ذلك ما أحبر الله به عن قوم موسى عَلَيْتَلَا حين أمرهم بضرب القتيل ببعض البقرة، فقام وأحبر بمن قتله، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأُدَّارَهُ ثُمَّم فِي اللهُ الْمَوْقَ وَيُرِيكُم فِي اللهُ الْمَوْقَ وَيُرِيكُم وَيُكُم تَعْفِهُم اللهُ الْمَوْقَ وَيُرِيكُم اللهُ الْمَوْقَ وَيُرِيكُم اللهُ الْمَوْقَ وَيُرِيكُم اللهُ اللهُ الْمَوْقَ وَيُرِيكُم اللهُ اللهُ اللهُ الْمَوْقَ وَيُرِيكُم اللهُ الل

ومن دلائل نبوة نبينا محمد عَيْظِيَّهُ فيما يتعلق بهذه الآيات الحياة والموت أنه أخبر بطول حياة الصحابي رويفع رَظِيَّيهُ ، فوقع كما أخبر (١) حيث طالت حياته إلى سنة ٥٦ للهجرة (٥).

فعن رويفع رَضِائِينَهُ قال: قال لى رسول الله ﷺ: « يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدى فأحبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا

(٢) تفسير السعدي: ١٣١.

\_\_

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٧٢-٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، المكتب الإسلامي، بـــيروت، ط٢: ١٥١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: سير أعلام النبلاء: ٣٦/٣.

عَلَيْلَةً منه برىء »(١).

ومن آیات الرسل أن الله عَرَفِ یخبرهم عند قبض أرواحهم (۱)، عن أبي سعید الحدري رَضِيَهِ : «أن رسول الله عَلَيْهِ جلس على المنبر، فقال: إن عبداً خیره الله بین أن یؤتیه من زهرة الدنیا ما شاء وبین ما عنده، فاحتار ما عنده فبكی أبو بكر، وقال: فدیناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له، وقال الناس: انظروا إلى هذا الشیخ یخبر رسول الله عَلَیْهِ عن عبد خیره الله بین أن یؤتیه من زهرة الدنیا وبین ما عنده، وهو یقول: فدیناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله عَلَیْهِ هو المخیر، وكان أبو بكر هو أعلمنا به» (۱).

## ثامناً: الإيمان باليوم الآخر:

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام - من البعث والجزاء، وقد بين الله عن من الأدلة على ذلك وعلى صدق ما جاءت به الرسل إحياء الموتى، وذكر على ذلك أمثلة فقال تعالى: ﴿ أَوْ كَالَذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَىٰ إِحياء الموتى، وذكر على ذلك أمثلة فقال تعالى: ﴿ أَوْ كَالَذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِها قَالَ أَنَّ يُحْي، هَذِهِ اللّهُ بَعُدَمَوْتِها قَالَاتُهُ اللّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثُتَ قَالَ لَكُمُ لَبِثُتَ فَاللّهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثُتَ قَالَ لَكُمُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۱) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما ينهي عنه أن يتنجى به: ٢٩ برقم (٣٦)، وسنن النسائي، كتاب الزينة، باب عقد اللحية: ٥٠٦٧، برقم (٥٠٦٧).

قال ابن الملقن إسناده حيد، انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرين، دار الهجرة، الدمام، ط1: ٣٥٢/٢. وصحيح سنن أبي داود: ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته: ٨٤٠، برقم (٤٤٣٧)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ﷺ، باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها: ١٨٩٣/٤، برقم (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة: ٧٤٠، برقم (٣٩٠٤).

## قَدِيرٌ ﴾ الله

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُمُونَ ﴿ فَ فَكُلْنَا فَقُلْنَا الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ عَايَتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَأَخَذَتُكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٣) وغيرها من الآيات.

فالذي أحيا هؤلاء الأموات قادر على أن يجيى جميع الخلق وفيه دليل على البعث (٤).
وفي جملة الأدلة التي استدل الله بها على منكري البعث ذكر الله عَرْضَ أَلَا إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُنكري البعث ذكر الله عَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقُّ وَلَاكِنَ أَكْثَرَهُمْ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحَيِّ وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴾ (٥٠).

"فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بملك ما في السماوات والأرض فهو يتصرف في الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تصرفا لا يشاركه فيه غيره فتصرفه في أمور السماء شامل للمغيبات كلها، ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب وتصرفه في أمور الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعده، وأعقب بتجهيل منكريه، وأعقب بالتصريح بالمهم من ذلك وهو الإحياء والإماتة والبعث"(1).

كما استدل الله عَرَين على البعث بأصل الخلق فقال تعالى في الإنكار على من

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٧٢ - ٧٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٥٥-٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: أضواء البيان: ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٥) يونس: ٥٥-٥٥.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير: ١٩٩/١١.

استبعد وقوع البعث بعد المــوت: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴿ آَلُهُ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيِّ يُمْنَى السَّا أَلَهُ يَكُ نُطُفَةً مِن مَّنِيِّ يُمْنَى السَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿كُمَّا بَدَأُنَّآ أَوَّلَ خَالَقٍ نُعِيدُهُۥ ﴾ (١) .

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّن ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمُ مَن فُلْفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ثُمُ مِن غُلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنَّبَيْنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْأَرْعَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا ٱللَّذَكُمُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا ٱلْمَاء ٱلْمُأَة الْمَتَّقُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ وَمِن كُلِ اللَّهُ عَلَيْهِا ٱلْمَاء آهْ تَرَق وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِ وَمِن اللَّهُ هُو ٱلْحَقُ وَأَنَّهُ وَيُعَلِي ٱلْمُوتَى وَانَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِا ٱلْمُآء آهْ تَرَق وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِ اللَّهُ عَلَيْهِا ٱلْمُآء آهْ تَرَق وَلَئِكُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلُ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فالمعذب"فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة يتلذذ بما، وإنمـــا

<sup>(</sup>١) القيامة: ٣٦-٤٠.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٥-٧.

<sup>(</sup>٤) طه: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) الأعلى: ١٢–١٣.

حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن، الذي لا يقدر قدره، ولا يفتر عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث، ويدعو فلا يستجاب له" (١).

وأخبر النبي عَيَالِيَّةِ أنه يؤتى بالموت في الآخرة فيذبح، عن أبي سعيد الخدري تعَلَيْتِه قال قال رسول الله عَيَالِيَّةِ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة حلود فلا موت، ويا أهل النار حلود فلا موت، ثم قرأ: ﴿ وَأَنْ رَهُمْ يَوْمَ الْحَسَرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢).

### تاسعاً: الإيمان بالقدر:

من الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله وخلقه وقدرته ومشيئته، وقد نبه الله عَنَى على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتضادة، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ, هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ (٤) إلى غيرها من الآيات.

وفي هذا دليل على علم الله ومشيئته وقدرته (°).

كما أخبر الله عَنِي أنه لن تموت نفس إلا بإذنه وتقديره حتى تستوفي المدة التي ضربها الله لها (٦) وأنه لا ينفع ولا يدفع الحذر من القدر، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن

(٥) انظر: تفسير السعدي: ٦٨٨.

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي: ٥٠٩، وانظر: التحرير والتنوير: ١٥/١٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ ﴾ مريم: ٣٩: ٩١٤ برقم (٤٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) النجم: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٨١.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير: ٢٢٩/٢، ٢٦٠/٢، وتفسير السعدي: ٧٢٥.

## تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْنَبًا مُّؤَجَّلًا ﴾(١).

كما أخبر النبي عَلَيْكَ أن الآجال مكتوبة، فعن عبدالله بن مسعود تعلَيْق قال: حدثنا رسول الله عَلَيْنَ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» (٢).

## عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:

#### ١ – ضرب الأمثال:

ضرب الله عَرَجُنُ مثلاً للمؤمنين بالأحياء، والكافرين بالأموات، وأهم لا يستوون (٢)، فقال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءً وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ (١).

#### ٢- استخدام الألفاظ الشرعية:

ورد في القرآن إطلاق لفظ الموت على الجمادات، وهو أيضا مشهور في لغة العرب<sup>(٥)</sup>، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ العرب<sup>(٥)</sup>،

(٢) سبق تخريجه: ٤٨٦.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير: ٢/٦٥.

<sup>(</sup>٤) فاطر: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح التدمرية للشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك، إعداد: عبالرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، ط١: ١٦٠-١٦٠.

### الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام:

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخلود في النار معلق بالموت على الكفر، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرر العبد (°)، وهم يرجون للمحسن، ويخافون على المسيء ولا يعلمون ما يختم للرجل، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَ لِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ مَا يَختم للرجل، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَ لِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَن مَن وَيُهُو كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ مَن حَبِطت أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ وَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ حَبِطت أَعْمَلُهُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾

(١) النحل: ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي: ١٨٨/٢، تفسير ابن كثير: ٢٣٨/٢، والحجة في بيان المحجة: ١٧/١، وإعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد: ٢٥٥/١.

(۱)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِقِيَّةَ أُوْلَكَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ ﴾ (١).

أما التوبة قبل الموت، فقد قال الله تعالى فيها: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ ٱلْوُلْكَيِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (").

وقال ﷺ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر » (<sup>٤).</sup>

(١) البقرة: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٩١.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٨.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب (٩٨): ٥٥٦ برقم (٣٥٣٧)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ومسند الإمام أحمد: ٣٠٠/١٠ برقم (٢١٦٠)، وقال محققه: إسناده حسن.

# القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية - الحياة والموت-:

### أولاً: إنكار الحياة بعد الموت:

من القوادح العقدية المتعلقة هذه الآيات الكونية - الحياة والموت - إنكار الحياة بعد الموت، قال الله تعالى مخبراً عن المكذبين بالبعث: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ كَيَّا اللهُ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَيَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ (١).

ورد الله عليهم قولهم بأن الذي بدأ الخلق فإن الإعادة عليه أهون (٢)، فقال تعالى: ﴿ وَهُو اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْخُلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ أُوَلَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ (١٠).

# ثانياً: نسبة الإحياء والإماتة إلى الدهر:

من القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية – الحياة والموت نسبة الإحياء والإماتة إلى الدهر، قال تعالى مخبراً عن حال المشركين: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَالإماتة إلى الدهر، قال تعالى مخبراً عن حال المشركين: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا الدُّنَيَا نَمُوتُ مَنْ عِلْمِ إِنَّ الدَّهُمُ اللهُ فِي قولهم هذا فقال: ﴿ وَمَا لَهُمُ إِلَّا الدَّهُ مُ مِنْ عِلْمِ أَنِ اللهُ يُحْمِيكُمُ مُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ (٥) مُ م بين أن الذي يجيى ويميت هو الله تعالى (٧)، فقال: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحْمِيكُمُ مُمْ أَلِلّا يَظُنُونَ ﴾ (٦)، ثم بين أن الذي يجيى ويميت هو الله تعالى (٧)، فقال: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحْمِيكُمُ مُمْ أَلِّهُ يَعْلِيكُمُ مُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) مريم: ۲۱–۲۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدي: ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) مريم: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) الحاثية: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) الجاثية: ٢٤.

<sup>(</sup>۷) انظر: تفسير ابن كثير: ۲٦٩/۷.

# يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكُنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

# ثالثاً: القول بأن الموت أمر عدمى:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية – الحياة والموت - القــول بــأن الموت أمر عدمي، فإذا انعدمت الحياة مات المخلوق الحي، ويكون معنى قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ ﴾ (١) أي قدر.

وأهل السنة والجماعة على أن الموت أمر وجودي  $(^{"})$ .

ويؤكد ذلك حديث ذبح الموت الذي رواه أبوسعيد الخدري تعطيفي عن رسول الله عن الله قال: «يؤتي بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول المنادي: يا أهل الجنة حلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ را المنطق قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ اللَّهُ مُن وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) (١٠)

# رابعاً: إنكار ذبح الموت يوم القيامة:

(١) الجاثية: ٢٦.

(٢) الملك: ٢.

(٣) انظر: درء التعارض: ٢٨٣/٢، وشرح الطحاوية: ٧٩، وتفسير ابن كثير: ١٧٦/٨، تتمة أضواء البيان: ٣٣١/٨.

(٤) مريم: ٣٩.

(٥) سبق تخريجه: ٤٩٢.

من المخالفات المتعلقة بهذه الآية الكونية — الحياة والموت - إنكار ذبح الموت، وقد حاء بذلك الحديث الصحيح وأنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح (۱) فقيل معنى: "ثم يذبح: "ذاك شيء يخلق الله عند ذبحه علما ضروريا في قلوبهم أنه لا موت بعد ذلك، ولو شاء لخلق العلم من غير ذبح أيضا، لكن لا يسأل عما يفعل، وإلا فالموت على تقدير فرض تجسمه وذبحه لا يوجب ذبحه العلم بعدم الموت بعد ذلك، لإمكان خلق مثله وإعادته كما أعاد الموتى المذبوحين منهم وغيرهم "(۱).

وقيل: "الموت معنى والمعاني لا تنقلب جوهرا وإنما يخلق الله أشخاصا من ثواب الأعمال وكذا الموت يخلق الله كبشا يسميه الموت ويلقى في قلوب الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه دليلا على الخلود في الدارين" (٣).

والصحيح أنه لا مانع من ذلك فالله على كل شيء قدير، وذلك أنه ينشئ من الأعراض أحساماً يجعلها مادة لها، كما ثبت في صحيح مسلم في حديث أن البقرة وآل عمران يجيئان كأنهما غمامتان (٤) ونحو ذلك من الأحاديث، وأن الأعمال توضع في ميزان والله على كل شيء قدير (٥).

(١) سبق تخريجه: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) حاشية مسند الإمام أحمد لأبي الحسن محمد السندي، تحقيق: نور الدين طالب، وزارة الأوقاف القطريـــة، ط١: ٣٧٠/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الرازي: ٢٩٨٣/١، وفتح الباري: ٢٢١/١١، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمــذي لابــن العربي المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت: ٢٧/١٠، والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي: تحقيــق: الصادق بن إبراهيم، دار المنهاج، ط١: ٩٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة: ٥٥٤/١، برقم (٨٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الطحاوية: ٧٩، والتفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي، تحقيق: محمد حامـــد الفقـــي، مكتبة السنة.

#### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

١-حديث قبض ملك الموت لداود غُليتُناهِرُ .

عن أبي هريرة تعلقيه ، أن رسول الله على أهله أحد حتى يرجع»، قال: " فخرج ذات وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع»، قال: " فخرج ذات يوم، وأغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار، والدار مغلقة، والله لتفتضحن بداود، فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك، ولا يمتنع مني الحجاب، فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله، فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه، وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان للطير: أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض، فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا"(١).

(١) مسند أحمد: ١٥/ ٢٥٤، برقم (٩٤٣٢)، وقال محققه: إسناده ضعيف لانقطاعه.

\_

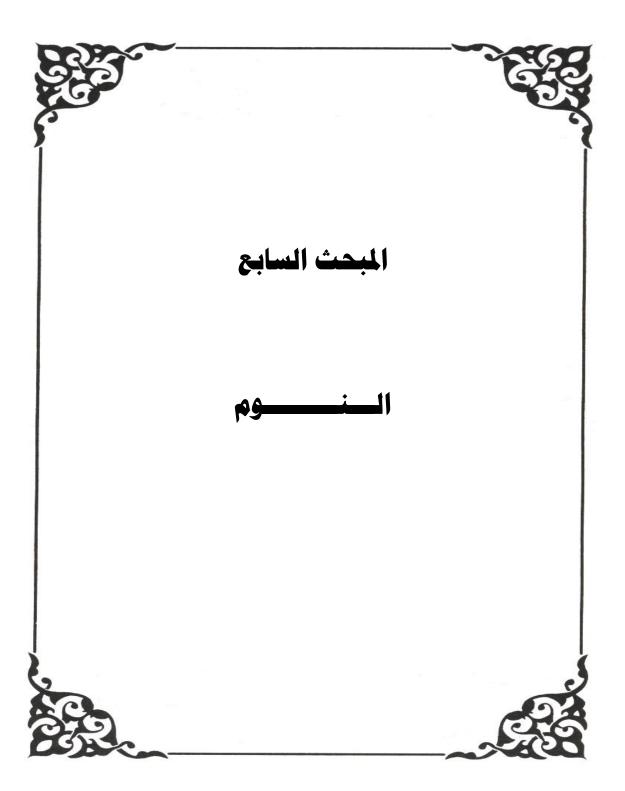

#### النوم في اللغة:

النون والواو والميم أصلُّ صحيح يدل على جمود وسكون حركة. منه النوم. نامَ ينام نَوْماً ومَناما. وهو نَوُومُ ونُومَة: كثير النَّوم.

وقد نام ينام فهو نائم. والجمع نيام، وجمع النائم نوم على الاصل، ونيم على اللفظ (١).

#### وفي الاصطلاح:

النوم فترة من الراحة يفقد النائم خلالها إدراكه بما يحيط به. ويختلف النوم عن الغيبوبة، في إمكانية إنهائه بسهولة.

وعندما ينام الإنسان، تتضاءل جميع أنشطته، وترتخي عضلاته. وتتباطأ ضربات القلب، وينخفض معدل التنفس، ويصبح الشخص كلما تعمق في نومه أقل إدراكا، لكل ما يجري حوله(٢).

-

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٣٧٢، والصحاح: ٣٢٤/٦، ولسان العرب: ٤٥٨٣/٦.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة العربية العالمية: ٥٨٩/٢٥.

# الدلائل العقدية للآية الكونية - النوم-:

يقول تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـنِهِ ء مَنَامُكُمُ بِٱلَّيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَاۤ قُكُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ كُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَـتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ (١).

ويقول تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْتَلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾ (٢).

فأحبر الله عَوَى أن من علامات قدرته ورحمته تعالى التمكين من الراحة من التعب، والهدوء والاستقرار بالليل، وأن في هذه الآية من الدلالات والعبر لمن تدبرها وتأملها، وذلك من وجهين:

"أحدهما: أن هذين حالتان متعاورتان على الناس، قد اعتادوهما، فقل من يتدبر في دلالتهما على دقيق صنع الله تعالى، فمعظم الناس في حاجة إلى من يوقفهم على هذه الدلالة ويرشدهم إليها.

وثانيهما: أن في ما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظيم صنع الله تعالى مما يشعر به صاحب النوم من أحوال نومه؛ لأن النائم لا يعرف من نومه إلا الاستعداد له، وإلا أنه حين يهب من نومه يعلم أنه كان نائما، فأما حالة النائم في حين نومه ومقدار تنبهه لمن يوقظه، وشعوره بالأصوات التي تقع بقربه، والأضواء التي تنتشر على بصره فتنبهه أو لا تنبهه، كل ذلك لا يتلقاه النائم إلا بطريق الخبر من الذين يكونون أيقاظا في وقت نومه. فطريق العلم بتفاصيل أحوال النائمين واختلافها السمع، وقد يشاهد المرء حال نوم غيره إلا أن عبرته بنومه الخاص به أشد، فطريق السمع هو أعم الطرق لمعرفة تفاصيل أحوال النائمين وأيضاً لأن النوم يحول دون الشعور

(٢) الفرقان: ٤٧.

\_

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٣.

بالمسموعات بادىء ذي بدء قبل أن يحول دون الشعور بالمبصرات "(١).

# أولاً: وجود الله:

لما ذكر الله عَن حال المعرضين عن التوحيد وجهلهم بقوله تعالى: ﴿ أُرَءَيْتَ مَن التوحيد وجهلهم بقوله تعالى: ﴿ أُرَءَيْتَ مَن التوحيد وجهلهم بقوله تعالى: ﴿ أُرَءَيْتُ مَن التوحيد وجهلهم بقوله تعالى: ﴿ أُرَءَيْتُ مَن التوحيد وجهلهم بقوله تعالى: ﴿ أَنَ اللَّهُ مَا أَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: ٢١/ ٧٦، ٩/٥٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير: ١٠١/٧.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) شرح رياض الصالحين، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: مدار الوطن، الرياض، طبعة عام ٢٦٦ هـ: ٣٣٤/٤.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٤٤-٤٤.

حسا وعقلا على وجود الصانع الحكيم، وقدرته التامة على حلق الأشياء المحتلفة والمتضادة، وذكر منها النوم فقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ (١)، ثم قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُّواْ فَأَيْنَ أَكُواْ فَأَيْنَ أَكُواْ فَأَيْنَ أَكُواْ فَأَيْنَ أَكُواْ فَأَيْنَ أَلَيَّاسِ إِلَّا صَعْفُورًا ﴾ (١).

"ففي هذه الآيات الكونية الليل والنهار والنوم، الليل وسكونه، والنـــوم وراحتـــه، والنهار وحركته دليل واضح على وجود الإله الخالق القادر المتصرف في الكون، فجعل الله لكل ظرف ما يناسبه تماما ويحقق المقصود على أكمل وجه"(٣).

### ثانياً: توحيد الربوبية:

يقول تعالى: ﴿ اللّهُ يَتُوَفَّى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمْ تَمْتَ فِي مَنامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ فَيُمْسِكُ النِّي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى أَيْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ وَهُو اللّهِ عَرَفَكُم بِاللّهِ وَيَعْلَمُ مَا لِقَوْمِ يَنَوَفَّنَ كُرُونَ ﴾ (أ)، ويقول تعالى: ﴿ وَهُو اللّهِ يَتُوفَّنَ عَلَيْكُم بِاللّهِ وَمُو اللّهِ مَرْجِعُكُمْ أَمُ يَنْفِكُم بِمَا جَرَحْتُم بِاللّهُ وَيُعْلَمُ مُنَا يَنْفَحَى أَجَلُ مُسَمّى ثُمّ ثُمّ اللّهُ وَمُحْكُمْ مُنْ يُنْفِقُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ اللّهُ وَمُو اللّهَ وَمُ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ ﴾ (ثُنْ وَقَى عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا يُعْرَفُونَ اللّهُ وَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ اللّهُ وَلَى عَلَيْكُمُ مَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا يُعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ مَالِكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

فهذه الآيات فيها "دليل على قدرة الله، وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير المنير: ٧٩/١٩ باحتصار، وتفسير ابن كثير: ١١٣/٦.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٢٠-٦١.

التدبير شيئا، فخلقه تعالى الأضداد، والضد من ضده بيان أنها مقهورة"(١).

فهو سبحانه المتصرف في الوجود وهو الذي يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى النوم-.

وكان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»(٢).

فالإنسان يعتمد على الله "و يجعل كل شيء بيد الله عَرَى ، و يعظم الله عَرَى ويعلم الله عَرَى ويعلم بأن كل شيء بقدرته ومشيئته وإرادته، وهو المحيي والمميت "(").

#### ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:

# ١ – نفي السنة والنوم عن الله عَرَجُكُ :

من عقيدة أهل السنة والجماعة نفي السنة والنوم عن الله عَرَيْنُ كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة؛ وذلك لكمال حياته وقيوميته (٤).

قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۖ ﴾ (٥٠).

وعن أبي موسى رَضِّ قال: قام فينا رسول الله عَلَيْكَ بأربع كلمات فقال: «إن الله كلا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور -أو النار-لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه (٢)

\_\_\_

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ١٠١/٧، وانظر: تفسير السعدي: ٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح: ١٢١٧ برقم (٦٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ٢٨٨/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإبانة لابن بطة: ٣٢٣/٣، شرح الطحاوية: ٧٦/١، وتفسير ابن كثير: ٦٧٨/١.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) أي نوره وحلاله وبماؤه. انظر: شرح النووي على مسلم: ١٤/٣.

ما انتهى إليه بصره من خلقه»<sup>(۱)</sup>.

# ٢ – رؤية الله عَيْرَجُالُ في المنام:

رؤية الله عَرَقَ الله عَرَقَ يقظة لا تحصل في الدنيا لأحد من الناس حتى الأنبياء عَلَيْ (")، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنِنَا وَكَلّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِفِىٓ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِى وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَىنِي فَلَمّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَىنِي فَلَمّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَنَى النّفَهُ وَلَمْ وَلِيهَ أَنْا أَوْلُ الْمُؤَمِنِينَ ﴾ (")، وقال على: «لن يرى أحد منكم ربه عَنى حتى يموت» (ف)، أما رؤيته أثناء النوم فقد تحصل على الوجه اللائق بكمال الله تعالى وجلاله، كما أن الرؤية تختلف بحسب حال العبد الرائي . قال الشيخ: عبدالعزيز بن باز رَيْخَلِللهُ : "ذكر شيخ الإسلام ابس تيمية رَيْخَلِللهُ والحدق الإنسان ربه في المنام (ف)، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة وأسَون أنه يرى الإنسان ربه في المنام (ف)، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة المنام أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثُلِهِ عَنَى النوم أنه يكلمه ربه، ومهما أَلْمُوسِيرُ ﴿ (") فليس يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه، ومهما رأى من الصور فليست هي الله حل وعلا؛ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، فلا شبيه له و كفه له.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله غَلَيْتُلِيِّرُ: «إن الله لا ينام» وفي قوله: «حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»: ١٦١/١، برقم (١٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحجة في بيان المحجة: ١/٢٦٧، وشرح العقيدة الطحاوية: ١٦٠، ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى: ٣٩٠/٣، وانظر: نقض الدارمي: ٣٨/٢، وشرح السنة للبغوي: ٢٢٧/١٢-٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ١١.

وذكر الشيخ تقي الدين رَخِكُلُلله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي (١)، وكل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها، أو الصفة التي يراها؛ لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى.

ويمكن أن يسمع صوتاً، ويقال له كذا، وافعل كذا، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقات؛ لأنه سبحانه ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى"(۲).

# رابعاً: توحيد الألوهية:

يذكر الله عَوَى من الأدلة على تفرده بالألوهية تفرده بالربوبية والخلق، وقهره لجميع المخلوقات وأنه المالك المتصرف في جميع المخلوقات ومنها هذه الآية الكونية النوم-(٣).

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلنَّذِى يَتَوَفَّن كُمْ مِالنَّتِ مَا جَرَحْتُم مِا جَرَحْتُم مِا جَرَحْتُم بِالنَّهِ مَ وَعِعُكُمْ ثُمَّ يُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَكَّى ثُمَّ كُونُ إِلَيْهِ مَوْظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُولِيلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَوَلَيْهُمُ ٱلْحَقّ آلَا لَهُ ٱلْحُكِّمُ وَهُو ٱلسَرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴾ (\*). وهُمْ لَا يُفرِطُونَ ﴿ اللَّهُ مُرَدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقّ آلَا لَهُ ٱلْحُكّمُ وَهُو ٱلسّرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴾ (\*). ولم كان النائم بمترلة الميت، والنوم أحوت الموت؛ علّم النبي ﷺ وأرشد من أراد ولما كان النائم بمترلة الميت، والنوم أحوت الموت؛ علّم النبي عَلَيْهُ وأرشد من أراد النوم أن يدعو ربه عَرَفِي ويسلم نفسه إليه، وأن يفوض أمره إليه وأن يوجه وجهه إليه النوم أن يدعو ربه عَرَبُه ويسلم نفسه إليه، وأن يفوض أمره إليه وأن يوجه وجهه إليه

(٢) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبدالعزيز بن باز: ٣٦٨/٦، وانظر: كتاب رؤية الله في المنام لعمر إبــراهيم، دار ابن الجوزي، عمان: ٣٨.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدي: ١٦١، ٢٥٩، والتحرير والتنوير: ١٣٩/٦.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٢٠-٦٢.

مخلصاً له ويتوكل عليه (۱) ، فقال ﷺ: «اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وفاطأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك لا ملجاً ولا منجا منك إلا الله الله الذي أرسلت، فإن مات على النك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت، فإن مات على الفطرة» (۱).

وقد أمر الله عَنَى عباده بخوفه ورجاءه، وهاهم عن الأمن من مكره فقال تعالى: ﴿ أَفَا مَنُوا مَكَرَ اللّهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ (الله وقال تعالى: ﴿ أَفَا مَنُوا مَكَرَ اللّهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ (الله وقال تعالى: ﴿ أَفَا مَنُوا مَكَرَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء، ورجاءه مع الخوف، وأن لا يأمن من مكر الله كما لا يقنط من رحمة الله، فالخوف من مكر الله توحيد وإيمان، والأمن من مكر الله ينافي التوحيد؛ لأنه يدل على عدم الخوف من الله عَرَفِيٌّ (٧).

### خامساً: الإيمان بالملائكة:

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد في هدي حير العباد لابن القيم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الرسالة بيروت، ط١: ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعا والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضطجع: ٢٠٨١/٤ برقم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٩٩.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٩٧.

<sup>(</sup>٦) القلم: ١٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: ٧١/٢.

رأي النبي عَيْلِيَّةٍ في اليقظة حبريل عَلَيْتَلِيَّةٍ وله ستمائة حناح (١)، أما غير النبي عَيْلِيَّةٍ فإلهم لم يروا الملائكة إلا إذا تحول الملائكة إلى صورة بشرية، قال تعالى: ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جَابًا فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴾ (٢) وقد رأى الصحابة عليه حبريل عَلَيْتَلِيَّ (٣).

أما رؤية الملائكة في المنام فهي جائزة (٤) ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمر رَوَافِيَّهَا، قال وَيَلْفِيهِ: «فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، قال: فلقينا ملك آخر، فقال: لم ترع» (٥).

وهذا لا يعني وصف حقيقة الملائكة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِخْلَمُللهُ: "بــل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان، ويتخيلها على حقيقتها، بل هــي خــلاف مــا يتخيله، ويتصوره في منامه، ويقظته، وإن كان ما رآه مناسباً ومشابهاً لها"(٦).

### سادساً: الإيمان بالرسل:

#### ١ - الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلو بمم:

ومما اختص الله تعالى به الأنبياء أنّ أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام(٧)، قـــال عَلَيْكَاتُ عـــن

(٣) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان: ٣٣ برقم (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر سدرة المنتهى: ١٢٨/١، برقم (١٧٤).

<sup>(</sup>٢) مريم: ١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح السنة للبغوي: ٢٢٨/١٢، وبيان تلبيس الجهمية: ٧٣/-٧٤.

<sup>(</sup>٥) صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة ﷺ، باب من فضائل عبدالله بن عمر تعطیقها: ١٩٢٧/٤، برقم (٢٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) بيان تلبيس الجهمية: ١/٧٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب كان النبي ﷺ تنام عينه ولا ينام قلب. ٦٨٣، بـرقم (٣٥٧٠)،

نفسه: « إنّ عيني تنامان و لا ينام قلبي »(١).

#### ٢ – رؤية النبي ﷺ في المنام:

عن أنس رَطِيْقِيهُ قال: قال النبي عَلَيْقِيَّةُ: «من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»(٢).

و عن حابر رَفِيْقِهُمَا قال: قال رسول الله عَيَلِيَّةٍ: «من رآني في النوم فقد رآني، فإنـــه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي »(").

فقد دلت هذه الأحاديث على أن النبي ﷺ يُرى في المنام وأن من رآه فقد رآه حقيقة فإن الشيطان لا يتمثل به (٤٠).

### ٣- رؤيا الأنبياء وحي:

قال تعالى عن إبراهيم عَلَيْ اللهُ فَامَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِ أَذَبُحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَعَ قَالَ يَتَأْبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ أَنِي أَنْ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ أَنْ أَنْ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ اللهُ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيهُ اللهُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءَيَ إِنَّ كَذَلِكَ بَعْزِي اللهُ عَينِينَ اللهُ اللهُ عَيْرِي اللهُ عَينِينَ اللهُ اللهُ

فهذه الآية إخبار من الله ﴿عَرْضِكُ عن إبراهيم عَلْلَيِّكُ إِلَّهُ أَنَّهُ رأَى فِي المنام أَنَّهُ يذبح ابنه،

--

وشرح النووي على مسلم: ٧٤/٣، وفتح الباري: ٥٧٩/٦، ومدارج السالكين: ٦٣/١.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعــة وأن الركعة صلاة صحيحة: ٥٠٩/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب من رأى النبي ﷺ في المنام: ١٣٣٧ برقم (٦٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب قول النبي ﷺ: من رآني في المنام فقد رآني: ١٧٧٦/٤ برقم (٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ٣٦٣/٢، وفتح الباري: ٣٨٤/١٢-٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) الصافات: ١٠٥-١٠٠.

ثم بين الله عَرَقُ أن هذه رؤيا حق حيث أن إبراهيم سعى لتنفيذ رؤياه ﴿ فَلَمَّا أَسَلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ ﴾ فأحبر الله عَرَقُ أن إبراهيم قد صدق هذه الرؤيا(١).

#### ٤ - الرؤيا الصالحة:

كان أول ما بدئ به الوحي الرؤيا الصالحة، فكان ﷺ إذا رأى الرؤيا تأتي كفلق الصبح (٢)، فكان ذلك إرهاصا للنبوة وتمهيدا لها لمدة ستة أشهر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؛ ولذا قال ﷺ: «الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة» (٣).

فالرؤيا الصالحة من المبشرات وفيها إشعار للمؤمن بخير سيقع ليغتنمه أو شر ليحذر منه (٤).

### سابعاً: الإيمان باليوم الآخر:

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بجميع ما أخبر الله به أو أخبرت به رسله -عليهم الصلاة والسلام- من البعث والجزاء، وقد بين الله على ذلك وعلى صدق ما جاءت به الرسل أنه سبحانه جعل النوم سباتاً أي راحة للأبدان أن قال تعالى: ﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادَا الله وَ وَجَعَلْنَا الله وَ وَخَلَقْنَكُو أَزُوبَا الله وَجَعَلْنَا نَوْمَكُم سُبَانًا الله وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا الله وَلَوْقَكُم مَا سَبْعًا شِدَادًا الله وَجَعَلْنَا الله وَيَعْمُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله و

<sup>(</sup>١) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: ١/١٩)، وتفسير ابن كثير: ٢٨/٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ: ٢١ برقم (٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الرؤيا: ١٧٨٤/٤، برقم (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري: ٣٦٣/١٢، وشرح النووي على مسلم: ٢٠١/٧، والرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين لسهل بن رفاع العتيبي، كنوز أشبيليا، الرياض، ط١: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي: ١٧١/١٩.

وَهَاجًا اللهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءً ثَجًاجًا اللهُ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبًا وَبَاتًا اللهُ وَجَنَّتٍ ٱلْفَافًا اللهُ إِنَّ إِنَّ عِنْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَا ﴾ (().

"فالمساء والصيرورة إلى النوم بمترلة الموت والمصير إلى الله، ولهذا جعل الله سبحانه في النوم والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور لأن النوم أخرو المروت والانتباه نشرور وحياة"(٢).

ومما يتعلق أيضاً بهذه الآية الكونية من أمور الآخرة: "أن الجنة لا نوم فيها بإجماع المسلمين"(").

#### ثامناً: صفة الشيطان:

أحبر النبي عَلَيْهِ أن الشيطان يبول في أذن من نام حتى أصبح و لم يصل (١)، عن عبد الله بن مسعود رَخِيْقِه ، قال: « ذكر عند النبي عَلَيْهِ رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه»(٥).

فيستفاد منه وقت بول الشيطان<sup>(٦)</sup>.

كما أخبر النبي عَيَّالِيَّةٍ أن الشيطان يأتي الإنسان عند النوم فينومــه حـــى لا يقــول الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَيَّاتِهَا، قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: «خلتان مــن حافظ عليهما، أدخلتاه الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل» قالوا: وما هما يا رســول الله؟ قال: «أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا، عشرا، وإذا أويت

(٢) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: ٣٠/١٣، وانظر: تفسير السعدي: ٩٠٦.

<sup>(</sup>١) النبأ: ٦ - ١٧

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة: ١٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري: ٣/٨٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، أبواب التهجد، باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه: ٢٢٦، برقم (١١٤٤).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٢٨/٣.

إلى مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده مائة مرة، فتلك خمسون ومائتان باللسان، وألفان وخمس مائة في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمس مائة سيئة ؟» قالوا: كيف من يعمل بهما قليل ؟ قال: « يجيء أحدكم الشيطان في صلاته، فيذكره حاجة كذا وكذا، فلا يقولها، ويأتيه عند منامه، فينومه، فلا يقولها، قال: ورأيت رسول الله علي يعقدهن بيده»(١).

كما أخبر النبي عَيَّالِيَّةِ إن الحلم من الشيطان، عن أبي قتادة عن أبيه تَعَلِيَّةٍ قال: قال النبي عَلَيْلِيَّةٍ: «الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخاف فليبصق عن يساره، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره»(٢).

وإضافة الحلم إلى الشيطان بمعنى ألها تناسب صفته من الكذب والتهويل وغير ذلك، بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة تشريف وإن كان الكل بخلق الله وتقديره (٣).

(١) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في التسبيح عند النوم: ٥٤٦ برقم (٥٠٦٠)، ومسند الإمام أحمد: ٤١/١١، والمرابع داود: ٩٥٥/٣. برقم (٦٤٩٨)، وقال محققه: حديث حسن لغيره، وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: ٩٥٥/٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده: ٦٢٩ برقم (٣٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣٩٣/١٢.

#### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية -النوم-:

# أولاً: ترك النوم تعبداً:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية، ترك النوم تعبداً، والظن أن ذلك من القربات، وهذا أمر لم يشرعه الله عَرَيْنُ وأنكره النبي عَلَيْنَا (١).

عن أنس تَعْطِيَّهُ: «أن نفرا من أصحاب النبي عَيَّالِيَّهُ سألوا عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»(٢).

# ثانياً: الاعتماد على الرؤى في الأحكام:

سبق أن الرؤيا الصالحة من المبشرات (٢)؛ ولكن هذه الرؤيا -وإن كانت رأى فيها النبي عَلَيْكَةً فلا يجوز أن يؤخذ منها الأحكام، ويخالف بما أحكام الشريعة دون أن يعرضها على الكتاب والسنة (١).

فأخذ الأحكام من المنامات مخالف لقول النبي عَلَيْكِيَّةٍ: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إلى الله عنه الله الله الله الله وسنة إن اعتصمتم به كتاب الله الله الله وسنة

(۲) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: ١٠٠٥ برقم (٥٠٦٣)، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه: ١٠٢٠/٢ برقم (١٤٠١)، ٢٧٣/١٣.

\_

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري: ٩/٥٠١، ومعارج القبول: ١٢٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ص: ٥١١، وانظر: فتح الباري: ٣٠١/١٢، ٤٠٥، والذحيرة للقرافي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت: ٣٧٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدخل لابن الحاج، مكتبة دار التراث: ٢٨٦/٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي عَلَيْكَةٍ: ١٨٨٦/٢، برقم (١٢١٨).

رسوله ﷺ فقط لا ثالث لهما، ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد لهما ثالث (١).

فعلى من رأى رؤيا أن يعرضها على "الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدها البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا"<sup>(٢)</sup>.

أما الرؤى التي رآها الصحابة وعُمل بما كرؤيا عبدالله بن زيد تَظِيُّهُ في الأذان.

فإن النبي ﷺ لما سمعها أقرها، وقال: « إنها لرؤيا حق لقد أراك الله حقا»(")، فكانت سنة تقرير كما يقرر بعض الناس على بعض الأفعال<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المدخل: ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، المنامة: ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان: ٧٧، برقم (٤٩٩)، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود: ۱/۹۸.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري: ٧٩/٢.

#### الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:

ورد في هذه الآية الكونية عدد من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمتعلقة بالعقيدة، ومنها:

### ١ –ما وقع في نفس موسى عُلْيَتُنْ اللهِ 🗌 هل ينام الله؟

عن أبي هريرة تعليقية قال: سمعت رسول الله على عن موسى عليم على على على المنبر، قال: «وقع في نفس موسى: هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكًا فأرقه ثلاثًا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما». قال: «فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى، حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان» قال: «ضرب الله له مثلا عمل الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض» (۱).

#### ٢-الدجال تنام عيناه ولا ينام قلبه:

عن أبي بكرة تَعْلِيَّتُه ، عن أبيه قال: وصف رسول الله عَيَلِيَّةٍ ذات يوم صفة الدجال، وصفة أبويه، قال: « يمكث أبوا الدجال ثلاثين سنة لا يولد لهما، ثم يولد لهما ابن مسرور مختون، أقل شيء نفعا وأضره، تنام عيناه، ولا ينام قلبه»(٢).

\_

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد: ٣٤/ ١٥٠، وقال محققه: إسناده ضغيف لضعف علي بن زيد- وهو ابن جدعان-، ومؤمل بن إسماعيل، وقال ابن كثير: "منكر جداً". انظر: البداية والنهاية: ٢٠٤/١٩.



#### النبات في اللغة:

نبت: النون والباء والتاء أصل واحد يدلّ على نماء في مزروع، ثم يستعار. فالنّبـــت معروفٌ، يقال نَبَت. وأنْبَتَ الأرض. ونَبَّتُ الشَّجرَ: غَرستُه.

وكلُّ ما أَنْبَتَ الله في الأَرض فهو نَبْتُ والنَّباتُ فِعْلُه، ويَجري مِحْرى اسمِه، يقال: أَنْبَتَ الله النَّبات إنْباتاً ونحو ذلك (١).

#### وفي الاصطلاح:

هي مجموعة رئيسية من الكائنات الحية، تشتمل على نحو ٣٥٠،٠٠٠ نــوع، مــن أمثلتها الأشجار والأزهار والأعشاب والشجيرات والحشائش.

وتقسم النباتات إلى مجموعتين تبعاً لطريقة حصولها على غذائها. وتعرف جيمع النباتات الخضراء بأنها ذاتية التغذية، حيث تحتوي على يخضور (كلوروفيل)، يمكنها من اقتناص ضوء الشمس واستخدامه في إنتاج الغذاء، والمواد الأخرى التي تحتاج إليها في النمو. وتعرف الأنواع الأخرى من النباتات بأنها غير ذاتية التغذية، وتفتقر إلى اليخضور (الكلوروفيل)، ولا تستطيع إنتاج غذائها، وقد تكون متطفلة، أو رمية (٢).

وقد ورد لفظ النبات في القرآن في (٤) مواضع (٣)، وورد في السنة في (٥١) حديثاً (٤).

وذكر بعض المفسرين أن النبات في القرآن على أربعة أو جه<sup>(°)</sup>:

\_

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/٣٧٨، لسان العرب: ٢/٢١٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ٨٣/٦٠/٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٨٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ٥٨١.

أحدها: النبات بعينه. ومنه قوله تعالى: ﴿ تَنْبُثُ بِٱلدُّمْنِ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ تَنْبُثُ بِٱلدُّمْنِ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ فَأَنْبَنَنَا فِيهَا حَبًا ﴿ ٢) وَعِنْبًا وَقَضْبًا ﴾ (٢).

والثاني: الإخراج، ومنه قوله تعالى: ﴿كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ (٣). والثالث: الخلق، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ (٤). الرابع: التربية، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلْنَبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ (٥).

(١) المؤمنون: ٢٠.

<sup>(</sup>۲) عبس: ۲۷-۲۸.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) نوح: ۱۷.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٣٧.

### الدلائل العقدية للآية الكونية - النبات-:

ورد ذكر النباتات وإنباتها وإخراجها من الأرض وإثمارها، في كثير من آيات القرآن الكريم، وخصوصاً الآيات المكية.

وهذا لم يكن "لمحرد تعداد نعم الله فحسب، إنما جاء في آيات ترتبط بعملية الخلق والإحياء والبعث والنشور، وفي آيات تحض الناس على التبصر والتأمل، والتعقل والتدبر، وفي آيات تبطل ما ينكره الكافرون من قدرة الله على الإحياء وخلق الحي من الميت، وبعت الناس من قبورهم بعد موقم وهلاكهم"(۱).

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢).

ومن يتأمل في هذه النباتات والثمار كيف نوعها الخالق في أحجامها وأشكالها وألوالها وروائحها ومذاقها، وهي في بقعة واحدة، وتسقى بماء واحد. قال تعالى: ﴿ وَفِي الْوَالهَا وروائحها ومذاقها، وهي في بقعة واحدة، وتسقى بماء واحد. قال تعالى: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبٍ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَى بِماَءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْ قِلُونَ ﴾ ("). فإنه سبرى:

عجائب لا تنتهي في النبات نكر تُكلُّ على الخالق المقتدر (٤٠).

قال ابن القيم رَخِهُ الله مبيناً شأن هذه الآية الكونية: "فهذا النبات يغذي، وهذا يصلح الغذاء، وهذا ينفذه، وهذا يضعف، وهذا سم قاتل، وهذا شفاء من السم، وهذا

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) حياة النبات في ضوء القرآن والسنة والعلم الحديث، لكمال الدين البتانوني، موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة:

www.quran-n.com/firas/arabicold/print-details.php?page=show-det8&id=733 .٣٩ فصلت: ٣٩

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: براهين وأدلة إيمانية لعبد الرحمن حسن حبنكه الميداني، دار القلم دمشق، ط١: ٤٦٩.

يمرض، وهذا دواء من المرض، وهذا يبرد، وهذا يسخن، وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق، وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال اليها، وهذا يدفع البلغم والسوداء، وهذا يستحيل اليهما، وهذا يهيج الدم، وهذا يسكنه، وهذا ينوم، وهذا يمنع النوم، وهذا يفرح، وهذا يجلب الغم إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولاعرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر عن الاحاطة بما وتفصيلها.

وانظر إلى مجاري الماء في تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر يدركها إلا بعد تحديقه، كيف يقوى قسره واحتذابه من مقره ومركزه إلى فوق، ثم ينصرف في تلك المجاري بحسب قبولها وسعتها وضيقها، ثم تتفرق وتتشعب وتدق إلى غاية لا ينالها البصر.

ثم انظر إلى تكون حمل الشجرة، ونقلته من حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجاب، فتبارك الله رب العالمين، وأحسن الخالقين، بينا تراها حطبا قائما عاريا لا كسوة عليها إذ كاسها ربحا وخالقها من الزهر أحسن كسوة، ثم سلبها تلك الكسوة، وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى، ثم اطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة لتستجب به من الحرواللبرد والآفات، ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق والمجاري فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه، ثم رباها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت وكملت وتناهى ادراكها، فأخرج ذلك الجني اللذيذ اللين من تلك الحطبة الصماء.

هذا وكم لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لايبصرونه، تفيي الأعمار دون الإحاطة بما وجميع تفاصيلها"(١).

### أولاً: توحيد الربوبية:

بين سبحانه قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض، وما فيهما وما بينهما،

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة: ٣٣٦/١.

ومن ذلك النباتات فقال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُوْنَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ وَمِن ذلك النباتات فقال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُوْنَهَا وَاللَّهُ وَالْأَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجِ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَانَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُنَنَا فِيهَا مِن كُلِيمِ كُلِيمٍ ﴾ كُرِيمٍ ﴾ كُرِيمٍ ﴾ كُرِيمٍ ﴾ كُرِيمٍ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الذي ذكره في الآية هو حلقه سبحانه وتقديره وحده لا شريك له في ذلك (٢)، فقال: ﴿ هَلذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱللَّذِينَ مِن دُونِيهِ عَبِلِ السَّيلِ مُنِينِ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى آَنَشَأَ جَنَّنَتِ مَعْهُ وَشَنَتِ وَغَيْرَ مَعْهُ وَشَنَتِ وَأَلَّنَخُلَ وَالنَّخْلَ وَالنَّخْلَ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَاللَّمَّانَ مُتَشَيِهًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهً وَغَيْرَ مُتَشَيِهٍ كُوا مِن ثَمَرِهِ وَالزَّمَّانَ مُتَشَيهً وَغَيْرَ مُتَشَيهٍ فَعَالُوا مِن ثَمَرِهِ وَالزَّمَّانَ مُنَالًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ

وقال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى آَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآَءً لَكُمْ مِّنهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُّ فِيهِ النَّرَعَ وَٱلنَّيْتُونَ وَٱلنَّغَيْبَ وَمِن كُلِّ فِيهِ النَّرَعَ وَٱلنَّيْتُونَ وَٱلنَّغِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ فِيهِ النَّرَعَ وَٱلنَّيْتُونَ وَٱلنَّغِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ فَيهِ النَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِكَ لَآئِكَ لِلَّهَ لِقَوْمِ يَنْفَكَ رُونَ ﴾ (٥).

فالله عَوْمَا هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ومن ذلك النباتات - بالحق، ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما، وأنه وحده المتصرف المدبر لهما، وفيها أيضاً بيان كمال قدرة الخالق عَنْ (٦).

فلو اجتمعت البشرية جميعا على صناعة شجرة واحدة من العدم لما استطاعت، بـل

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لقمان: ١٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير: ٣٤٧/٣، ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>٣) لقمان: ١١.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) النحل: ١١-١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير: ٣٠٧/٣، وتفسير السعدي: ٤٣٦.

غصنا واحدا، بل ورقة واحدة، بل بذرة واحدة.

فهو سبحانه: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخُرَجْنَا بِهِ ـ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُدْجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ تَمَرِهِ ۚ إِذَا ٓ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّا فِي ذَٰلِكُمْ لَأَيَنتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

#### البركة:

أخبر النبي عَيَالِيَّةٍ عن بعض النباتات أنها مباركة ومن ذلك النخلة، فعن عبد الله بن عمر رَوْيِنِينَهُ قال: بينا نحن عند النبي عَيَلِينَةً جلوس إذا أي بجمار نخلة فقال النبي عَيَلِينَةً: «إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول: هي النخلـة يــا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم فسكت، فقال النبي عَلَيْكَا : هي النخلة»(٢).

وقال ﷺ: «من الشجر شجرة تكون مثل المسلم، وهي النخلة »<sup>(٣)</sup>.

"وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الـــدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى، وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، و نفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته "(٤).

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب أكل الجمار: ١٠٧٥، برقم (٤٤٤)،

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب بركة النخل: ١٠٧٥، برقم (١٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١/ ١٤٥.

ثانياً: توحيد الأسماء والصفات:

### ١ - كلام الله:

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَاثُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١).

عن أبي موسى الأشعري تعطينية قال: قال رسول الله عَلَيْقِية: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر»(٢).

فمثل النبي ﷺ في الحديث بهذه النباتات.

وفي هذا الحديث أيضا دليل على "أن التلاوة غير المتلو، فالتلاوة عمل العبد، وهي مخلوقة، وأما المتلو، فهو كلام الله عَرَى مترل غير مخلوق، ولهذا بوب البخاري رَجِّ الله عَرَى الله عَرَى الله عَرَى الله عَرَى الله عَرَى الله عَلَى أن تلاوة القارئ عمل له. أما المتلو، فهو الترجمة حتى قال: "لا تجاوز حناجرهم" فدل على أن تلاوة القارئ عمل له. أما المتلو، فهو كلام الله يقرؤه البر والفاجر "("). والناس يتفاوتون في التلاوة فهي أعمالهم، وأعمالهم مخلوقة، وأما كلام الله فمترل غير مخلوق (أ).

#### ٢ - التسبيح:

يسبح الله نفسه ويترهها عن أحوال المشركين تتريها عن كل ما لا يليق بإلهيته

<sup>(</sup>١) لقمان: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام: ٩٩٧ برقم (٠٢٠)، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن: ٩٩/١، برقم (٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للشيخ عبدالعزيز الراجحي، مطبوع بالحاسب الآلي: ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان: ٦٣١/٢.

وأعظمه الإشراك به (۱)، أو أنه يكون له ظهير، أو عوين، أو وزير، أو صاحبة، أو ولد، أو سمينٌ، أو شبيه، أو مثيل في صفات كماله ونعوت حلاله، أو يعجزه شيء يريده (۱)، ويذكر في ذلك حلق النباتات، قال تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَمُّ أَلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَي ذلك خلق النباتات، قال تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَمُّ أَلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا مِنَ الْعُيُونِ فَمِنْ أَنْ يَعْلَمُ وَمَ الله عَلَمُ وَمَعَلَنَا فِيها جَنَّتِ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيها مِن ٱلْعُيُونِ فَمِنْ لَيْ لِي أَكُونَ وَهَ الله الله الله الله الله والله والل

ولما ذكر الله عن جميع الأدلة على الألوهية والقدرة والبعث في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُّتُونَ ﴿ اللهُ عَنَى الألوهية والقدرة والبعث في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُّتُونَ ﴿ اللهُ عَمْوُنَ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ الل

# ثالثاً: توحيد الألوهية:

سبق في المبحث السابق: الأرض (٧) أن الله -تعالى- يذكر ويعدد من دلائل إنفراده بالتصرف والخلق - في الأرض وغيرها - مما هو مشاهد وأضح الدلالة على المشركين لإفراد

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: ١٥/٢٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي: ٦٩٥.

<sup>(</sup>۳) یس: ۳۳–۳۳.

<sup>(</sup>٤) الواقعة: ٣٣-٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي: ٢٢٢/١٧.

<sup>(</sup>٦) الواقعة: ٧٤.

<sup>(</sup>۷) ص: ۳۹۳.

الله عَزْوَجَكٌ بالعبادة (١).

قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ ۚ أَنْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۚ ۚ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآئِيةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۚ ۚ ۚ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٢).

"فخلق هذه النبات وتنوعها دالة على وحدانية الله لأن هذا الصنع الحكيم لا يصدر إلا عن واحد لا شريك له"(٣).

وقد ذكر الله في "تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود وأن عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل "(٤) خلق النبات والأشجار فقال: ﴿ أُمَّنَ خُلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَعَبادة ما سواه هي الباطل "(٤) خلق النبات والأشجار فقال: ﴿ أُمَّنَ خُلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ السَّمَاءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كُرُ لَكُمْ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كُرُ لَكُمْ مِن اللهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴾ (٥).

ولما سأل فرعون موسى عن ربه ومعبوده كان من ضمن إحابته أنه الذي حلق الأزواج من النبات (١): ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُّمَّ هَدَىٰ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلا هَدَىٰ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلا يَسَى ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلا يَسَى ﴿ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّلْ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللّ

رابعاً: الإيمان بالملائكة:

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: ١٨٩/٢٤، ٧١/١٧، وانظر: تفسير ابن كثير: ٣٩٦/٧.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٧-٩.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير: ١٩٠/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي: ٦٠٧.

<sup>(</sup>٥) النمل: ٦٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير القرطبي: ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٧) طه: ٩٩-٤٥.

من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم التي وكلهم الله بها، ومن ذلك ميكائيل الموكل بالنبات (١).

وأخبر النبي عَيَّالِيَّهُ أن الملائكة تتأذى من بعض النباتات كما يتأذى بنو آدم، فعن جابر وأخبر النبي عَيَّالِيَّهُ قال: «من أكل من هذه البقلة -الثوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»(٢)،"وهذا يدل على أن الملائكة تُتره عن هذه الروائح"(٢).

# خامساً: الإيمان بالكتب:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُۥ يَنَكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ اللَّ مَآء فَسَلَكُهُۥ يَنَكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ لِهِ عَرْزُعًا تُخْنَلِفًا ٱلْوَنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُ مُصْفَ رَا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِهُ وَلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (١٠).

فمثل الله عَرَجُ "حالة إنزال القرآن واهتداء المؤمنين به والوعد بنماء ذلك الاهتداء، بحالة إنزال المطر ونبات الزرع به واكتماله. وهذا التمثيل قابل لتجزئة أجزائه على أجزاء الحالة المشبه بها:

فإنزال الماء من السماء تشبيه لإنزال القرآن لإحياء القلوب، وإسلاك الماء ينابيع في الأرض تشبيه لتبليغ القرآن للناس، وإخراج الزرع المختلف الألوان تشبيه لحال احتلاف الناس من طيب وغيره، ونافع وضار، وهياج الزرع تشبيه لتكاثر المؤمنين بين المشركين.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: مسند الإمام أحمد: ٢٧٤/١، برقم (٢٤٨٣)، وشرح الطحاوية: ٢٨٠/١، والبداية والنهاية: ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نمي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها: ٣٩٤/١، برقم (٥٦٤)

<sup>(</sup>٣) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٢١.

وأما قوله تعالى: ثم يجعله حطاما فهو إدماج للتذكير بحالة الممات واستواء الناس فيها من نافع وضار. وفي تعقيب هذا بقوله: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وَلَلْإِسْلَمِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ إشارة إلى العبرة من هذا التمثيل" (٢).

وفي معناه قول النبي عَلَيْكَةِ: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أحدادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أحرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلِم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا و لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»(٣).

# سادساً: الإيمان بالرسل:

من الإيمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله بها رسله، ومن تلك الآيات التي أظهرها الله عَرْرَجُلُ لنبيه محمداً عَيَالِيَةً انقياد الأغصان والأشجار له عند قضاء حاجته.

فعن جابر رَوْقَيْ قال: سرنا مع رسول الله وَالله عَلَيْهِ حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله وَالله عَلَيْهِ يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله وَالله على فلم ير شيئا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله وَالله والحداهما، فأحد بغصن من أغصالها، فقال: انقادي على بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأحذ بغصن من أغصالها، فقال: انقادي على بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما -يعني جمعهما- فقال: التئما على بإذن الله، فالتأمتا، قال جابر رَوْقَيْهُ وخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله والله والله

\_

<sup>(</sup>١) الزمر: ٢٢-٢٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير: ٢٧٦/٢٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علِم وعلَّم: ٤١، برقم (٧٩).

الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق" (١).

وكذلك حنين الجذع للنبي عَيَّالِيَّةٍ (٢)، عن ابن عمر تَوَالِيَّةِ عال: «كان النبي عَيَّالِيَّةٍ يَعَالِيَّةٍ عن ابن عمر تَوَالِقِهِمَا قال: «كان النبي عَيَّالِيَّةٍ عن الجذع، فأتاه فمسح يده عليه»(٣).

وعن حابر بن عبد الله رَوْفِيهِما: «أن النبي وَاللهِ كان يقوم يوم الجمعة إلى شحرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله ألا نجعل لك منبراً، قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دُفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي وَاللهِ فضمه إليه، تئن أنين الصبي الذي يُسكَّن، قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها»(٤).

# سابعاً: الإيمان باليوم الآخر:

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بجميع ما أخبر الله عنه وأخبرت عنه رسله -عليهم الصلاة والسلام- من البعث والجزاء، وقد ذكر الله عَنَى من الأدلة عليه إحياء الأرض بعد موتما بالنبات من كل زوج وصنف وهو دليل عقلي مشاهد محسوس (٥).

فق ال تع الى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَ إِذَا آَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَأَنْكَبَتْ مِن كُلِّ رَوْج بَهِيج ﴿ فَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُ وَأَنَّهُ، يُحِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ، عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَأَنْكُبَتْ مِن كُلِّ رَوْج بَهِيج ﴿ فَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُ وَأَنَّهُ، يَعِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَأَنْكَ بَعَثُ مَن فِي ٱلْفَبُورِ ﴾ (أ)، وقال تعالى: قَدِيدٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَبْبَ فِيهَا وَأَنِّ ٱللّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْفَبُورِ ﴾ (أ)، وقال تعالى:

(٣) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٦٨٦، برقم (٣٥٨٣).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر: ٢٣٠٦/٤، برقم (٣٠١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: ٤٨٧/٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٦٨٦، برقم (٣٥٨٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي: ٦/١٢، ٥١/٥٥.

<sup>(</sup>٦) الحج: ٥-٧.

﴿ وَءَايَةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ آنَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنَتِ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ آنَ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتَهُ جَنَّنَتِ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ آنَ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتَهُ أَيْدِيهِم أَ أَفَلا يَشَكُرُونَ آنَ شَهُ مَنَ ٱللَّذِى خَلَقَ ٱلأَزُوجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْلِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

كما أمر الله عَرْرَجُكُ بالتفكر في تكوّن الحبوب والثمار التي بها طعام الإنسان، فإن الأحساد تخرج من الأرض للبعث كما تخرج تلك النباتات (١)، قال تعالى: ﴿ قُبْلَ ٱلْإِنسَنُ مَآ الْفَهُ فَأَنَّ مُنَ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ اللَّهُ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ ﴿ اللَّ ثُمّ السّبِيلَ يَسَرَهُ ﴿ اللَّ ثُمّ المّالَةُ فَأَتَّرَهُ وَاللَّهُ فَأَقَبَرُهُ وَاللَّهُ فَأَقَبَرُهُ وَاللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَلَا نَعْمَ مَلُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها<sup>(٤)</sup>.

وأخبر النبي ﷺ في بيان كيف ينبت الموحدون بعد خروجهم من النار وسرعة ذلك وحسنه (٥)، وشبه ذلك بنبات الحِبة في حميل السيل (١).

عن أبي سعيد الخدري رَضِائِيَهِ قال: قال رسول الله ﷺ: «أما أهل النار الذين هـم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهم ( أو قال: بخطاياهم

(۲) انظر: التحرير والتنوير: ۳۰/۳۰.

<sup>(</sup>۱) یس: ۳۳-۳۳.

<sup>(</sup>۳) عبس: ۲۷-۲۳.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير: ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على مسلم: ٢٣/٣.

<sup>(</sup>٦) الحبة بكسر الحاء وهي بزر البقول والعشب تنبت في البرارى وجوانب السيول وجمعها، وأما حميل السيل فبفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل. انظر: شرح النووي على مسلم: ٢٣/٣.

) فأماهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على ألهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحِبة تكون في حميل السيل، فقال رجل من القوم: كأن رسول الله عَيْنِيَةً قد كان بالبادية » (١).

كما أن النبي عَلَيْكَةً شبه الخطاطيف التي على الجسر يوم القيامة بشوك السعدان، وهي شوكة عظيمة مثل المحك من كل الجوانب<sup>(٢)</sup>.

فعن أبي سعيد الخدري تَظِيَّهِ: « قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف و كلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان»(٣).

وقد ورد في الكتاب والسنة أن في الجنة أشجار ونباتات، قال تعالى: ﴿ وَبَشِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى عن نعيم أصحاب اليمين: ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ فِي سِدْرِ عَالَ مَّغَضُودٍ ﴿ اللَّهِ وَطَلْحِ مَّنضُودٍ ﴿ أَنَ وَظِلِّ مَّدُودٍ ﴾ (°).

وقال تعالى عن الجنة: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِكُهَةٍ زَوْجَانِ ﴾ (٦).

وقال تعالى: ﴿ فِيهِمَا فَكِكُهَ أُو وَنَخُلُ وَرُمَّانٌ ﴾ (٧).

وعن أنس بن مالك رَضِائين عن النبي عَلَيْلَةً قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار: ١٧٢/١، برقم (١٨٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح النووي على مسلم: ۳۲۳/۱.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية: ١٦٧/١، برقم (١٨٣).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) الواقعة: ٢٧-٣٠.

<sup>(</sup>٦) الرحمن: ٥٢.

<sup>(</sup>٧) الرحمن: ٦٨.

في ظلها مائة عام لا يقطعها $(^{()}$ .

### ثامناً: الإيمان بالقدر:

من الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله وخلقه ومشيئته، وقد نبه الله عَرَجَة على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وما فيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ، تُمَرَّتٍ تُخْنَلِفًا أَلُوانُهُما وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِلِفٌ أَلُوانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ( أَ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْلَفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلزُّمَّانِ مُتَشَكِبًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا ۚ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُواۤ ۚ إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِين ﴾ (١٠)، وقال تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانُ (٥) وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (1).

فهذا"الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع، في أشكالها وألوانها، وطعومها

(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة: ٦٢٤، برقم (٣٢٥١).

<sup>(</sup>٢) فاطر: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) معروشات: ما انبسط على وجه الأرض مثل البطيخ والكرم، وغير معروشات: ما قام على ساق مثل النخــل، وقيل المعروشات ما أثبته ورفعه الناس، وغير المعروشات ما حرج في البراري والجبال من الثمار. انظر: تفســير القرطبي: ٩٨/٧) وتفسير ابن كثير: ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) الصنوان: النخلات والنخلتان يجمعهما أصل واحد، وغير الصنوان المتفرق. انظر: تفسير القرطبي: ٢٨٢/٩.

<sup>(</sup>٦) الرعد: ٤.

وروائحها، وأوراقها وأزهارها.

فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة وذا عَفِص، وهذا عذب وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر وهذا أحمر، وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة، وهو الماء، مع هذا الاختلاف الكبير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار، الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَايَتِ لِقَوْمِ

وفي "تفاوتها أيضاً دليل عقلي على مشيئة الله تعالى، التي خصصت ما خصصت منها، بلونه، ووصفه، وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك، وحكمته ورحمته، حيث كان ذلك الاختلاف، وذلك التفاوت، فيه من المصالح والمنافع، ومعرفة الطرق، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، ما هو معلوم. وذلك أيضا، دليل على سعة علم الله تعالى "(٢).

وأحبر الله عَرَجَالٌ أن النبات إنما يخرج بإذن الله وإرادته، وليست الأسباب مستقلة بذلك (٢)، فقال تعالى: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا بَدُكُرُ مِنْ اللهُ وَإِلَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

تاسعاً: مرز لة الصحابة:

بين الله ﴿ عَرْضِكُ أَن مثل الصحابة في الإنجيل في مناصرهم للنبي عَيَالِيَّةٍ وتأييدهم

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۰۲/۶، ۳۰۷/۳.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي: ٦٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدي: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٥٨.

ومآزرتهم له كمأزرة فراخ الزرع للزرع إلى أن يشب ويقوى.

قال تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَرَضُونَا لللهِ وَرَضُونَا للهِ وَرَضُونَا للهِ وَرَضُونَا للهِ وَرَضُونَا للهِ وَرَضُونَا للهِ وَرَضُونَا للهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَضُونَا اللهِ وَرَضُونَا اللهِ وَرَضُونَا اللهِ وَمَثَلُهُم فِي اللهِ وَمَثَلُهُم فِي اللهِ وَاللّهِ وَمَثَلُهُم فَي اللّهِ وَرَضُونَا اللّهُ اللّهِ وَمَثَلُهُم وَاللّهُ وَمَثَلُهُم وَاللّهُ وَمَثَلُهُم وَاللّهُ وَمَثَلُهُم وَاللّهُ وَمَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَمَعْلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

وقيل هذا مثل ضربه الله لأصحاب محمد ﷺ في ألهم يكونون قليلاً ثم يكثــرون ويزدادون (٣).

وقيل: إن الصحابة "كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيماهم وأعماهم بمترلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه، قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه، من إقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه، فآزره فاستغلظ "(٤).

# عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:

#### ضرب الأمثال:

من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال ضرب الأمثال للتوضيح والتقريب، وقد ضرب الله عَبَرُجُكُ مثلاً للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وبيان شرف هذه النفقة كمثل

(٣) انظر: تفسير القرطبي: ٢٩٥/١٦، وتفسير ابن كثير: ٣٦٢/٧.

<sup>(</sup>١) شطأه: أي فراحه. انظر: تفسير ابن كثير: ٣٦٢/٧.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير السعدي: ٧٩٥.

حبة أنبتت سبع سنابل، فقال تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ كَشَلِ وَكَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۖ وَٱللَّهُ وَسِعُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيكُمْ ﴾ (١).

"وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل، الذي كأن العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته، فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان، فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة"(٢).

وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها، بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض من زرع وثمار، على اختلاف أنواعها وأصنافها، ثم أصبح هشيماً تذروه الرياح أن فقال تعالى: ﴿ وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ مَن السَّمَآءِ فَا خَلَطَ بِهِ مَن اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَن السَّمَآءِ فَا خَلَطَ بِهِ مَن اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَن السَّمَآءِ فَا خَلَطَ بِهِ مَن اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنْ السَّمَآءِ فَا خَلَطَ بِهِ مَن اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَن السَّمَآءِ فَا خَلَطَ بِهِ مَن اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنْ السَّمَآءِ فَا خَلَطَ بِهِ مَن اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كَمْآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَى إِذَا آخَذَتِ ٱلأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيّنَتَ وَظَرَ اَهُلُهَا ٱنَّهُمُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَى إِذَا آخَذَتِ ٱلأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيّنَتَ وَظَرَ الْهَلُهَا ٱنَّهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَمْرُنَا لَيُلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ فَكِيرُونَ عَلَيْهَا أَمْرُنَا لَيُلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفُصِيلُ ٱلْآلِينِ لِقَوْمِ يَنْفَكَ رُونَ اللّهُ وَلَهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَهِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ نُسُلِقِيمِ ﴾ (٥).

و ضرب النبي ﷺ مثلاً في بيان حال المؤمن الذي يقرأ القــرآن، والــذي لا يقــرأ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي: ١١٢، وانظر: تفسير القرطبي: ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير: ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) يونس: ٢٤-٥٥.

القرآن، والمنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن ببعض النباتات وذلك للتوضيح والتفريق بين حالهم (۱)، عن أبي موسى الأشعري ترفيقي قال: قال رسول الله على «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر» (۱).

"فهذه أمثال ضربها الرسول عَلَيْكُ لبيان تفاوت الناس في هذه الأمور، وأن من كان عنده القرآن فإنه جمع بين خصلتين محمودتين: إيمان وقراءة القرآن، وشبهه بالأترجة الي طعمها حلو، وريحها طيب، وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة التي طعمها طيب ولكن لا ريح لها، والفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب، ولكن طعمها مر، والفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها"(").

كما أن النبي عَلَيْ شبه المسلم بالنخلة في "كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصالها فيستعمل جذوعا وحطب وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا للابل، ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها، وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله، من كثرة طاعاته، ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره، والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك".

وعن عبدالله بن عمر رَضِيْظِهَا قال: قال رسول الله عَلَيْظِيَّةٍ: «إن من الشجر شــجرة لا يسقط ورقها، وإنما مثل المسلم، فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي.

(٣) شرح سنن أبي داود للشيخ عبدالمحسن العباد، مطبوع على الحاسب الآلي: ٢/١.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على مسلم: ٦/ ٨٤، وفتح الباري: ١٤٧/١..

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه: ٥٢٤.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم ١٧/ ١٥٤.

قال عبدالله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هـي يــا رسول الله، قال: فقال هي النخلة، قال: فذكرت ذلك لعمر، قال: لأن تكون قلــت هــي النخلة أحب إلي من كذا وكذا»(١).

#### الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام:

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الناس يتفاضلون في الإيمان (١)، وقد بين النبي عَلَيْهِ فلك، وضربه له مثلا ببعض النباتات والثمار، عن أبي موسى الأشعري تَعْرَفْيَه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر» (٣).

"وإبراز هذه المعاني وتصويرها إلى المحسوسات ما هو مذكور في الحديث، ولم يوجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك؛ لأن المشبهات والمشبه بحا واردة على تقسيم الحاصل؛ لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن، والثاني إما منافق صرف أو ملحق به، والأول إما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليها، وعلى هذا فقس الأثمار المشبه بها، ووجه الشبه في المذكورات منتزع عن أمرين محسوسين طعم وريح وليس بمفرق"(٤).

\_\_

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب مثل المؤمن كالنخلة: ٢١٦٤/٤، برقم (٢٨١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف، الرياض، ط١: ٣٣، والحجة في بيان المحجة: ٤٤٠/١، وصفة المنافق لجعفر بن محمد الفريابي، تحقيق: بدر البدر، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ط١: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه: ٥٢٤.

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان ملاء القاري، تحقيق: جمال عيتاني، المكتبة العلمية، بيروت، ط1: ٦٤٦/١٢.

#### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النبات-:

# أولاً: تسمية الله عَنْ بالزارع(١):

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - النبات - تسمية الله يحوز أن بالزارع. من قوله تعالى: ﴿ ءَأَنتُم تَرْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَعَنُ الزّرِعُونَ ﴾ (٢)، والصحيح أنه لا يجوز أن يقال لله تعالى: ( الزارع ) على أنه اسمًا له أو صفةً من صفاته وإنما يقال: هو الزارع على أنه حبر عن فعل من أفعال الله تعالى، وليس كل فعل فعله الله تعالى يشتق له منه اسمًا أو صفة (٢). قال الشيخ حافظ حكمي (١) وَعَلَيْلُهُ: "ومن الخطأ ما عده بعضهم، ومنهم ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن حيث سماه بالفاعل والزارع، فإن الفاعل والزارع إذا أطلقا بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما، فلا يفيدان مدحا، أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحيد، كما قال تعالى: ﴿ كُمَا لَهُ مَنْ الزَّارِعُونَ ﴾ (٥).. وقال تعالى: ﴿ كُمَا اللَّا عَلَى اللَّالَات الله عَلَى اللهُ عَلَى اللَّالَات اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللَّالَات اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله

(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي، بتحقيق على البجاوي، دار الجيل، بيروت: ٨٠٧/٢، وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، لمحمد بن إبراهيم المرتضى، دار الكتب العلمية، بيروت: ١٦٠.

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) الواقعة: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى: ١٩٦/٨.

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ حافط بن أحمد بن علي الحكمي، عالم متفنن، له مؤلفات كثيرة منها: معارج القبول، وأعلام السنة المنشورة، والسبل السوية في فقه السنن المروية، واللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، توفي عام ١٣٧٧ه... انظر: الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، د. أحمد بن علوش، والنهضة الإصلاحية في جنوب المملكة، لعمر مدخلي:

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) الواقعة: ٦٤-٦٣.

متعلقاتها وما سيقت فيه وله"(١).

# ثانياً: تحريف معنى سجود الأشجار:

قال تعالى: ﴿ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَجُدَانِ ﴾ (٢) والنجم ما لا ساق له، والشجر ما له ساق (٣).

فقيل في سجودهما ألهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها حتى ينكسر الفيء. وقيل: سجودهما دوران الظل معهما، وقيل: إن معنى السجود ألها مسخرة لله فلا تعبدوها، وقيل: أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله عَرَبُكُ ، فهو من الموات كلها استسلامها لأمر الله عَرَبُكُ وانقيادها له (٤).

وقد سبق في مبحث عبودية الكائنات (٥) أن سجود هذه الكائنات سجود حقيقي الله أعلم بكيفيته لقوله تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ أَعلم بكيفيته لقوله تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ مُمَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) معارج القبول: ١١٩/١.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري: ١٣٦/٢٧، وتفسير القرطبي: ١٥٣/١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبي: ١٥٤/١٧.

<sup>(</sup>٥) ص: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٤٤.



#### المرض في اللغة:

الميم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان. منه العِلَّة. والمرض السقم نقيض الصحة يكون للإنسان والبعير، وهو اسم للجنس، ومرض فلان مرضاً ومرضاً فهو مارض ومَرِض ومريض، والأنثى مريضة. وشمس مريضة، إذا لم تكن مشرقة.

والمَرْضُ والمَرَضُ الشَّكُ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضُ ﴾ (١) أي شكُّ ونفاقٌ وفاقٌ وضَعْفُ يَقِين، يقال المَرْضُ والسُّقْم في البدن والدِّينِ جميعاً، كما يقال الصِّحةُ في البدن والدِّينِ جميعاً، كما يقال الصِّحة في البدن والدين جميعاً، والمرَضُ في القلب يَصْلُح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين ﴿ فَيَطْمَعَ ٱلَذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضُ ﴾ (٢)، ويقال قلب مَرِيضٌ من العَداوةِ وهو النِّفاقُ (٣).

#### وفي الاصطلاح:

المرض اعتلال الجسم أو العقل. وقد يكون المرض عارضا خفيفا مثل التهاب الحلق أو خطيرا مثل النوبة القلبية. ويمكن للأمراض أن تصيب أي جزء في الجسم. كما يمكنها أن تؤثر على صحة الشخص العقلية والوجدانية.

وتحدث أمراض عديدة بسبب كائنات حية دقيقة مثل البكتيريا أو الفيروسات، تقوم بغزو الجسم. وهذه الكائنات الدقيقة تسمى عادة جراثيم ولكن العلماء يسمولها أحياء مجهرية.

وتسمى الأمراض الناتجة عن هذه الأحياء الأمراض المعدية، وتسمى الأمراض الأحرى أمراضا غير معدية (٤).

(٢) الأحزاب: ٣٢.

(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٣١١/٥، لسان العرب: ٢١٨٠/٦.

(٤) انظر: الموسوعة العربية العالمية: ١٠٥/٢٣.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠.

وقد ورد لفظ المرض في القرآن في (١٢) موضعاً (١١)، وورد في السنة في (١١) حديثاً (٢٠).

وذكر بعض المفسرين أن المرض في القرآن على ثلاثة أو جه $^{(7)}$ :

أحدها: مرض البدن. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ ﴾ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ ﴾ ('').

والثاني: الشك. ومنه قول تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضُّ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ (٧)، وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنُظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ (٩).

والثالث: الفحور. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَيَطَّمَعُ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ ﴾ (١٠).

(١) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٨٣٩.

(٢) انظر: فهرس الأحاديث الكونية والطبية: ٤.

(٣) انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ٥٤٥، وبصائر ذوي التمييز: ٤٩٢/٤.

(٤) البقرة: ١٩٦.

(٥) التوبة: ٩١.

(٦) النور: ٦١، الفتح: ١٧.

(٧) البقرة: ١٠.

(٨) التوبة: ١٢٥.

(٩) محمد: ۲۰.

(١٠) الأحزاب: ٣٢.

# الدلائل العقدية للآية الكونية - الأمراض-:

الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لم يخلق شيئاً إلا وله فيه حكمة: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴾ عليم ومن حكمته سبحانه وتعالى أن خلق الصحة وخلق ما يضادها من الأمراض، وهذا من آيات الله العظيمة التي أمر الله عَنْ بالتفكر فيها (٢).

"ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم، ومقاومة بعضها لـبعض، ودفع بعضها ببعض، ودفع بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض، تبين له كمال قدرة الرب تعالى، وحكمته، وإتقانه ما صنعه، وتفرده بالربوبية والوحدانية والقهر، وأن كل ما سواه فله ما يضاده ويمانعه، كما أنه الغنى بذاته، وكل ما سواه محتاج بذاته".

ولله عَرَجُكُ في هذه الأمراض حكم عظيمة، فمن فوائد المرض وتمام نعمة الله على عبده، أنه يترل بعبده من الضر والشدائد ما يلجئه إلى المخاوف، حتى يلجئه إلى التوحيد، ويتعلق قلبه بربه فيدعوه مخلصاً له الدين، قال الله تعالى عن نبيه أيوب عَلَيْتُلِمُّ: ﴿ وَأَيُّوبَ لَا تَعَلَىٰ عَن نبيه أيوب عَلَيْتُلِمُّ: ﴿ وَأَيُّوبَ لَا نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَنِي الشَّرُ وَأَنْتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ (١٠).

فكشف الله ضره وأثنى عليه، فقال: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ ۖ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ (°).

ومن فوائد المرض: انتظار المريض للفرج، الأمر الذي يجعل العبد يتعلق قلبه بالله وحده، وخصوصاً إذا يئس المريض من الشفاء من جهة المخلوقين وحصل له الإياس منهم وتعلق قلبه بالله وحده، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب ها الحوائج.

ومن فوائد المرض: أنه علامة على إرادة الله بصاحبه الخير، فعن أبي هريرة رَضِيُّه

(٢) انظر: تفسير القرطبي: ٣٤/٢٠، والتحرير والتنوير: ٣٠٤/٣٠.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد: ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) ص: ٤٤.

قال: قال رسول الله ﷺ: «من يرد الله به خيراً يصب منه »(١).

ومن فوائد المرض: أن الله يستخرج به الشكر، فإن العبد إذا ابتلي بعد الصحة بالمرض، وبعد القرب بالبعد، اشتاقت نفسه إلى العافية، وبالتالي تتعرض إلى نفحات الله بالدعاء، فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء، بل ينبغي له أن يتوسل إلى الله ولا يتجلد تجلد الجاهل؛ فإن الله أمر العبد أن يسأله تكرماً، وهو يغضب إذا لم تسأله، فإذا منح الله العبد العافية وردها عليه عرف قدر تلك النعمة ؛ فلهج بشكره شكر من عرف المرض وباشر وذاق آلامه لا شكر من عرف وصفه و لم يقاس ألمه، فإذا نقله ربه من ضيق المرض والفقر والخوف إلى سعة الأمن والعافية والغني فإنه يزداد سروره وشكره ومجبته لربه بحسب معرفته وبما كان فيه.

ومن فوائد المرض: معرفة العبد ذله وحاجته وفقره إلى الله، فأهل السماوات والأرض محتاجون إليه سبحانه، فهم فقراء إليه وهو غني عنهم، ولولا أن سُلط على العبد هذه الأمراض لنسي نفسه، فجعله ربه يمرض ويحتاج، لتظهر بذلك عبوديته لربه، وفي الأمراض من الحِكم والأسرار ما لا يعمله إلا الله تعالى.

# أولاً: توحيد الربوبية:

الأمراض خلق من خلق الله عَرَجُكُ فعن أم الدرداء رَضِيَّتُهَا عن النبي عَلَيْكُ قَال: «إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام»(٢).

وعن أنس رَغِرُقِيَّهُ قال رسول الله ﷺ: «إن الله حيث حلق الداء خلق الدواء، فتداووا»(").

(٢) المعجم الكبير للطبراني: ٢٥٤/٢٤ برقم (٦٤٩)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وحسنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: ١٧٤/٤ برقم (٦٦٣٣).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المرض، باب ما جاء في كفارة المرض: ١١٠٩ برقم (٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد: ٢٠/٠٥، برقم (١٢٥٩٦)، وقال محققه: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.

ثانياً: توحيد الأسماء والصفات:

# ١ نفي الشر عن الله:

من مقتضى الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات الإيمان بأن أفعال الله بحث كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه من الوجوه، وأما من جهة العبد فنفس المقدور قد يكون شراً لما يلحقه من المهالك(۱)، وقد قال النبي بيلية: «والخير كله في يديك والشر ليس إليك»(۱)، وفيما يتعلق بهذه الآية الكونية الأمراض أخير الله عَلَيْ أنه قال: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ (۱) فأسند المرض إلى نفسه، وإن كان عن قدر الله وقضائه وحلقه، ولكن أضافه إلى نفسه أدبا، كما قال تعالى أمرًا للمصلى أن يقول: ﴿ وَقِنَا الصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ (١) صِرَطَ اللّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْر المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الله العبيد، كما قالت الجن الله الله، سبحانه وتعالى، والغضب حُذف فاعله أدبًا، وأسند الضلال إلى العبيد، كما قالت الجن (۱): ﴿ وَأَنّا لا نَدْرِىَ أَشُرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ وأَدَيْهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ (١).

#### ٢- العلو:

من أنواع الأدلة التي استدل بما أهل السنة والجماعة على علو الله نزول الأمر من الله

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على مسلم: ١٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ٢٤/١ه برقم (٧٧١).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الفاتحة: ٦-٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ٦/ ٤٦/، وانظر: التحرير والتنوير: ١٤٢/١٩.

<sup>(</sup>٦) الجن: ١٠.

تعالى (١)، ومن ذلك نزول الداء والدواء من الله، عن أبي هريرة تطخيُّه عن النبي ﷺ قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء »(٢).

والمراد إنزال علم ذلك الدواء والشفاء(٣).

#### ٣- الشافي:

من أسماء الله عَرَى الشافي (٤)، فهو سبحانه وحده الشافي لجميع الأمراض، وقد دل على هذا الاسم حديث عائشة رَحَالِقَهُمَا قالت: «كان النبي عَلَيْلَهُ يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً »(٥).

#### ٤ - الطبيب:

عد بعض أهل العلم الطبيب من أسماء الله عَوَى (١٠)، عن أبي رمثة تَطِيَّتُه ؟ قال: «أتيت للنبي عَيَّالِيَةٍ مع أبي فرأى التي بظهره، فقال: يا رسول الله، ألا أعالجها لك فإني طبيب، قال: أنت رفيق والله الطبيب» (٧).

وعن عائشة رَخِيْقِيمًا: قالت: «مرض رسول الله ﷺ فوضعت يدي على صــــدره،

(١) انظر: شرح الطحاوية: ١٤٤، ٢٦٤، إعلام الموقعين: ٢٨٢/٢.

(٢) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما انزل الله داء إلا أنزل شفاء: ١١١٦ برقم (١٧٨٥).

(٣) فتح الباري: ١٠/ ١٣٥.

(٤) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي: ١٨/١، وكتاب التوحيد لابن منده: ١٣٩/٢.

(٥) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى: ١١٢٦ برقم (٥٧٥٠)، وصحيح مسلم، كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض: ١٧٢١/٤ برقم (٢١٩١).

(٦) المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، تحقيق: حلمي فودة، دار الفكر: ٢٠٩/١، رقم (١٥٣٧)، الأسماء والصفات للبيهقي: ٢١٧/١، ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، لمحمد بن خليفة التميمي، دار إيلاف، ط١: ٣٩٣، وأسماء الله الحسنى لعبدالله الغصن، دار الوطن، الرياض: ٣٥٥.

(٧) سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب: ٤٥٨ برقم (٤٢٠٧)، ومسند الإمام أحمد: ٣٩/٢٩ برقم (٧٠٤)، وقال محققه: إسناده صحيح. وانظر: السلسلة الصحيحة: ١/١٥ برقم (١٥٣٧).

فقلت: اذهب البأس، رب الناس، أنت الطبيب، وأنت الشافي، وكان رسول الله عَلَيْكَةً يقول: الحقني بالرفيق الأعلى والحقني بالرفيق الأعلى » (١).

#### ثالثاً: توحيد الألوهية:

#### ١ - التوكل:

جاء في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأن ذلك لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والبرد، وأن فعل هذه الأسباب التي جعلها الله أسباباً مما أمرت به الشريعة، وأن تركها يقدح في التوكل ويضعفه (٤٠).

وأخبر النبي عَلَيْكِيَّةٍ أن المرض لا يعدي بنفسه، وأن مخالطة المريض لا تضر إلا بإذن الله عَرْضُكُ وأنه سبحانه هو المقدر لذلك فوجب فعل الأسباب بالابتعاد عن أسباب الشر،

(٤) انظر: الفصل الرابع من هذا البحث: ١٦٢.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد: ٢٩١/٤١ برقم (٢٤٧٧٤)، وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ١٠/١٣، وتفسير ابن كثير: ٦/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٥٥-٨٢.

والتوكل على الله، فعن أبي هريرة رَضَافِينَهِ أن رسول الله عَلَيْلِيَّةٍ قال: «لا عــدوى(١)، فقــام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء، فيأتيها البعير الأجــرب فتجــرب. فقال النبي عَلَيْلِيَّةٍ: فمن أعدى الأول»(٢).

والمرض يتعدى من محل إلى محل، ويتعدى من المريض إلى السليم، ويتعدى من الجربي إلى الصحيحة، هذا شيء موجود.

فبين الرسول ﷺ، أن مجرد مقاربة المريض أو القدوم على المحل الموبوء هذا سبب، أما التأثر فهو بيد الله سبحانه وتعالى، فقد يدخل الإنسان في الأرض الموبوءة ولا يصاب، وقد وقد يورد الممرض على المصح ولا يصاب، قد ينام المريض بجانب الصحيح ولا يصاب، وقد يصاب، فما وجه التفريق بين الحالتين؟ وجه التفريق: أن هذا راجع إلى مشيئة الله تعالى (٣).

#### ٢- الدعاء:

كان من هدي النبي عَيَالِيَّةِ الدعاء عند وجود المرض، والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، فعن عائشة رَخِلِيَّةٍ قالت: «كان رسول الله عَلَيْ إذا أتى المريض يدعو له، قال أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً»(أ)، وهذا الدعاء من جملة الأسباب التي أمر الله بها، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ الدَّعُونِ آسَتَجِبُ لَكُو إِنَّ مَن جملة الأسباب التي أمر الله بها، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ الدَّعُونِ آسَتَجِبُ لَكُو إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المراد بالعدوى: انتقال المرض من شخص إلى شخص، أو من بهيمة إلى بهيمة، أو من مكان إلى مكان. انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: ٨/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب لا عدوى: ١١٣٠ برقم (٥٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد: ٨/٢، وفتح الباري: ١٦٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه: ٥٤٦.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٦٠.

والأدواء، فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير، ولم يقل بذلك إلا شذوذ، والأحاديث الصحيحة ترد عليهم، وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه، بل منع الدعاء من حنس ترك الأعمال الصالحة اتكالاً على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة، ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمي السهم، والله أعلم"(1).

### رابعاً: الإيمان بالملائكة:

من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم التي وكلهم الله بها، ومنها ألهم يمنعون مرض الطاعون من دخول المدينة، عن أبي هريرة تَطِيْقَيْهُ قال: قال عَلَيْقِيَّةُ: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال»(٢).

# خامساً: الإيمان بالرسل:

من الإيمان بالرسل الإيمان بالآيات التي أيد الله بها رسله، ومن تلك الآيات: الآية التي أظهرها الله عَرَجُكُ على يد رسوله عيسى عَلَيْتُكُمْ حيث كان يبرئ الأبرص والأكمه"، قال تعالى عنه: ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنِي قَدْ حِثْ تُكُمُ بِاَيَةٍ مِّن رَبِّكُمُ أَنِي أَفْقُ لَكُم مِن الطّينِ كَهَيْءَ قَدْ الطّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيّرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ اللّهَ وَأُبْرِئُ اللّهِ وَالْمَوْنَ فِي اللّهِ وَالْمَوْنَ فِي اللّهِ وَالْمَوْنَ فِي اللّهِ وَالْمَوْنَ فِي اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي اللّهُ وَاللّهُ إِنّ فِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَيُولُونَ وَمَا تَذَوْرُونَ فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ

<sup>(</sup>١)مرعاة المفاتيح المطبوع بحاشية مشكاة المصابيح، لأبي الحسن عبيدالله المباركفوري، إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية – الهند: ٥٢٥/٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، أبواب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدحال المدينة: ٣٥٧ برقم (١٨٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدي: ١٣١.

# ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾(١).

ومما يتعلق بهذه الآية الكونية أيضاً بشرية الرسل، وأنه يصيبهم ما يصيب غيرهم من الأمراض (٢)، وألهم يخيرون عند مرضهم بين الدنيا والآخرة، فعن عائشة رَعِيَّهُم ، قالت: «سمعت رسول الله عَيَيِّ يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيِيِّ فعلمت أنه خير » (٣).

# سادساً: الإيمان باليوم الآخر:

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بجميع ما أحبر الله به ورسوله عَلَيْكَةٌ من الجنة والنار، ومن ذلك أن الحمى من فيح جهنم فدل على أن النار مخلوقة الآن (٤)، فعن عائشة تَعَلِيَّةًا عن النبي عَلَيْكَةً قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء»(٥).

### سابعاً: الإيمان بالقدر:

من الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل مؤمن يعرف ويوقن تماماً أن من يتعرض لمسببات المرض فإن ذلك لا يعني أبداً أنه سوف يصاب بهذا المرض إذا أراد الله سبحانه وتعالى حفظه وتجنيبه، ومن لا يتعرض لمسببات المرض

(٢) انظر: فتح الباري: ٢٢٧/١٠، وفيض القدير: ٥٠١/٥.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ فَأُوْلَكَيِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ ﴾ النساء: ٦٩: ٨٧١ برقم (٤٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري: ٣٢٠/٦، ٣٣٠، ومعارج القبول: ٨٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة: ٦٢٥ برقم (٣٢٦٣).

فإن ذلك لا يعني للمرء أنه لن يصاب بالمرض إذا قدر مُقدِر المقادير ومُسببُ الأسباب أن يصاب هذا المرء بالمرض، ومن واحب المسلم التوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أمور حياته اليومية، لكنه مأمور بالأخذ بالأسباب والتحصن ضد مسببات الأمراض<sup>(۱)</sup>.

وقد علق النبي على البرأ من المرض على إذنه ومشيئته سبحانه وتعالى، فعن حابر وقد علق النبي عن رسول الله على الله الله الله الله قال: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى» (٢)، "ففيه الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله، وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجع، بل ربما أحدث داء آخر. وفي حديث ابن مسعود تواشيه: «إن الله لم يترل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا » الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد، وفيها كلها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد ألها بإذن الله وبتقديره، وألها لا تنجح بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك، وإليه الإشارة بقوله في حديث حابر تواشيه: "بإذن الله"، فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك" (٢).

ولما خرج عمر بن الخطاب تطفي إلى الشام ووجد الوباء قد وقع بها، رجع بعد اختلاف الصحابة في ذلك (٤)، فقيل له تفر من قدر الله، فقال تطفي : «أفر من قدر إلى قدر». ثم أخبره عبدالرحمن بن عوف تطفي أن النبي علي قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تخرجوا فرارا منه »، قال: فحمد الله عمر بن

<sup>(</sup>١) انظر: الإعجاز العلمي في لفظتي المريض والمرض في الأحاديث النبوية، لعبدالبديع حمزة زللي: ٢، وإعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد: ٨/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي: ١٧٢٩/٤ برقم (٢٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٣٥/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاستذكار: ٢٦/٧٠.

الخطاب ثم انصر ف<sup>(۱)</sup>.

### ثامناً: النهي عن التفرق:

حذر النبي عَيَالِيَّةً من الافتراق، وبين أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقـة كلها في النار إلا واحدة، ثم بين حال هؤلاء المتفرقين وأنه كحال من يتجارى به الكَلُّـب، فعن معاوية بن أبي سفيان رَطِيْقِيُّه قال: ألا إن رسول الله عِيَلِيَّةٍ قام فينا فقال: «ألا إن مــن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق علي تلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة». زاد ابن يجيي وعمرو في حديثيهما « وإنه سيخرج من أمتى أقوام تحارى بمم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه ».

وقال عمرو: « الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله »(٢).

فبين عِيَالِيَّةً أن هذه الأهواء تتجارى هم، كما يتجارى الكلب لصاحبه؛ "فإن الكلب داء يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلب، وهو داء يصيب الكلب كالجنون. وعلامة ذلك فيه أن تحمر عيناه، وأن لا يزال يدخل ذنبه بين رجليه، وإذا رأى إنساناً ساوره"، فإذا عقر هذا الكلب إنساناً عرض له من ذلك أعراض رديئه، منها أن يمتنع من شرب الماء حتى يهلك عطشاً، ولا يزال يستسقى حتى إذا سقى الماء لم يشربه "(٤)، وكذلك البدع تدخل فيهم وتؤثر في أعضائهم<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون: ١١٢٣ برقم (٥٧٢٩)، وصحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها: ١٧٤٠/٤ برقم (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب شرح السنة: ٥٠٣، برقم (٤٥٩٧)، ومسند الإمام أحمد: ١٣٥/٢٨ بـرقم (١٦٩٣٧)، وقال محققه: إسناده حسن. وحسنه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: ٨٦٩/٣.

<sup>(</sup>٣) أي و ثب عليه. انظر: هذيب اللغة: ٣٥/١٣.

<sup>(</sup>٤) معالم السنن للخطابي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت: ٧/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٣٨٢/١.

"فشبه حال الزاغين من أهل البدع في استيلاء تلك الأهواء عليهم، وفي سراية تلك الضلالة منهم إلى الغير بدعوهم إليها، ثم تنفرهم من العلم وامتناعهم من قبوله حتى يهلكوا جهلاً، بحال صاحب الكلّب وسريان تلك العلة في عروقه ومفاصله شبه الجنون، ثم تعديت إلى الغير فلا يعض المجنون أحداً إلا كُلِب -أي جن-، ويعرض له أعراض رديئة تشبه الماليخوليا مهلكة غالباً، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشاً"(١).

(١) المرجع السابق: ١/ ٢٧٨.

#### المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية - الأمراض-:

أو لاً: تحريف معنى حديث: «مرضت فلم تعديي».

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية الأمراض تأويل معنى حديث "مرضت فلم تعدين"، عن أبي هريرة تعلقي قال: قال رسول الله علي الله عودك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنك الم علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب: كيف أسقيك، وأنت رب العالمين، قال المتسقيتك فلم تسقني، قال يا رب: كيف أسقيك، وأنت رب العالمين، قال المتسقاك عبدي فلان فلم تسقني، أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي» (۱).

فقالوا هذا الحديث يتضمن معنى باطلاً -وهو أن الله يمرض تعالى الله عن ذلك- ولذا يجب صرفه عن ظاهره (٢٠).

والجواب: أن "الحديث صريح بأن الله لم يمرض، ولم يأكل ولم يشرب، وإنما العبد هو الذي مرض وطعم وسقي، والمعنى: لوجدت ذلك أي: ثواب ذلك عندي، يعني وجدت ذلك، يعني ثوابه، ثواب العمل، لوجدت ذلك عندي، وإلا فالله -سبحانه وتعالى- فوق العرش، مستو على العرش، بائنٌ من خلقه.

وإنما هذا العبد ؛ ولذلك قال: أما علمت أن عبدي مرض ؟ أما علمت أن عبدي جاع ؟ أما علمت أن عبدي استسقى ؟ فالعبد هو الذي مرض وهو الذي حاع، وهو الذي استسقى، لوحدت ذلك عنده يعني ثوابه"(٣).

من حيود المريض عرب المريد المريد على الأرب المريد ا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض: ١٩٩٠/٤ برقم (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لمحمد بن إبراهيم ابن الوزير، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص٣: ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ٤/ ١٤١، وانظر: شرح النووي على مسلم: ٣٧١/٨، ومجموع

#### ثانياً: سب المض:

من المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية – الأمراض – سبها ووصفها بالخبث، وهذا أمر لا يجوز فإن سبها سب لخالقها، وهو الله عَزْرَجَالٌ ، وقد ورد في الحديث لها: «لا تسبى الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديث»(١).

قال الشيخ ابن عثيمين رَخِكُمُللَّهُ: "الحمي هي السخونة، وهي نوع من الأمراض وهي أنواع متعددة، ولكنها تكون بقدر الله عَرَيِك ، فهو الذي يقدرها وقوعاً، ويرفعها سـبحانه وتعالى، وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه؛ لأن سبه سب لخالقه حل وعلا، ولهذا قال ﷺ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر »(٢)"(٣).

# ثالثاً: اليأس من روح الله والقول بأن هذا المرض ليس له علاج:

من المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآية الكونية: اليأس من روح الله، واعتقاد أن بعض الأمراض ليس لها علاج، ومن ذلك قول بعض الأطباء هذا مرض ليس لــه عــلاج، ميئوس منه ولا يقيد ذلك بقوله: ليس له علاج عندي أو نحو ذلك(٤)، وهذا الأمر مخالف

الفتاوى: ٣/٣٤-٤٤، ٢/٢٢، ومجموع فتاوى ومقالات ابن باز: ٣٤/٣.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حستى الشوكة: ١٩٩٣/٤، برقم (٢٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهى عن سب الدهر: ١٧٦٢/٤ برقم (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين: ٤٦٧/٦، وانظر: فتاوى الشيخ صالح الفوزان، محلة الدعوة العدد (۲۰۰۹)، ٤ شعبان ٢٦٦هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، حدة، العدد ٧: ٣/٣٥٥.

للحديث الصحيح: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»(۱)، وفي رواية: «علمه من علمه و وحهله من جهله»(۲)، وقوله ﷺ: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى»(۱).

(١) سبق تخريجه: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد: ٥٠/٦ برقم (٣٥٧٨)، وقال محققه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه: ٥٥١.



# الفصل السابع

# الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة

# وفيه تمهيد ومبحثان:

المبحث الأول: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى المبحث الثاني: الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى





#### تمهيد

أخبر الله عَوْلُ أَن للساعة علامات، قال تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيُّهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَ ثُهُمْ ذِكْرَتُهُمْ ﴿(١).

و" أشراطها أي أماراتها وعلاماتها"(٢).

#### و الأشراط في اللغة:

جمع شرط بالتحريك، والشرط العلامة، وأشراط الساعة أي علامالها، وأشراط الشيء أوائله، ومنه شُرط السلطان، وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من مجموع جنده<sup>(۳)</sup>.

#### وفي الاصطلاح:

هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها (٤). وتنقسم أشراط الساعة إلى قسمين (°):

#### الأول: أشراط الساعة الكبرى:

وهي التي تظهر قرب قيام الساعة، وإذا ظهر أولها تتابعت سريعاً، وتكون غير معتادة الوقوع.

<sup>(</sup>۱) محمد: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٢٤٠/١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح: ١٣٦/٣، والنهاية في غريب الحديث: ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) الجامع لشعب الإيمان: ١٨٩/، والمنهاج في شعب الإيمان: ٢٢٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري: ٩١/١٣، و مقدمة الدكتور محمد العقيل في تحقيقه لكتاب القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي، دار أضواء السلف، الرياض، ط١: ٦٣، وأشراط الساعة ليوسف الوابل، دار ابن الجوزي، الدمام، ط۲: ٩.

#### والثاني: أشراط الساعة الصغرى:

وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة، ولا تزال، وتكون في أصلها معتددة الوقوع.

وهذه الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة لها دلالتها العقدية من الإيمان بالغيب واليوم الآخر، وما أخبر الله به من أشراط الساعة الصغرى والكبرى، والإيمان بقدرة الله وملائكته، وصدق رسوله ﷺ وغيرها من الدلائل.

أما ما سأذكره من النظرة العلمية المعاصرة وبعض هذه التفسيرات فهو فقط لمحرد مهرفة بعض أقوال أهل التفسير والإعجاز العلمي، ولا يعني التسليم بكل ما ذكر؛ لأنه لا بد قبل الخوض في ذكر بعض هذه التفسيرات للآيات والأحاديث التي وردت في أشراط الساعة وأحوال القيامة أن يرجع لهذه الضوابط في تتريل هذه التفسيرات المعاصرة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية (۱):

#### القسم الأول: ضوابط متعلقة بمصادر التلقى:

- ١- الاقتصار على نصوص الوحيين.
- ٢- الحرص على جمع روايات وألفاظ الأحاديث والآثار في الباب الواحد ثم التحقق
   من ثبو تها.
  - ٣- تعظيم النص بأن يكون حكماً على الواقع لا العكس.

#### القسم الثاني: ضوابط متعلقة بمنهج الاستدلال:

<sup>(</sup>۱) موقف أهل السنة والجماعة من تتريل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث، السفياني أنموذجاً، إعداد: زاهر بن محمد الشهري، رسالة ماجستير، في قسم الثقافة الإسلامية، كلية التربية، حامعة الملك سعود: ٢٢١ وما بعدها، باحتصار.

- ١- حمل النصوص الشرعية على ظاهرها.
- ٢- التحقق من معنى النص وفهمه على مقتضى لغة العرب التي نزل كما.
- ٣- أن لا تفسر النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن وأشراط الساعة وفق الأحبار
   الإسرائيلية.
  - ٤ مراعاة الألفاظ الشرعية.
- ٥- عدم تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتن وأشراط الساعة مما لم يرد في النصوص.
  - ٦- مراعاة البعد الزمني والتسلسلي في ترتيب أشراط الساعة.
    - ٧- عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي.

#### القسم الثالث: ضوابط متعلقة بمن يقوم بتتريل النص على الواقع:

- ١- الإخلاص وقصد الحق في البحث والخروج عن الهوى.
  - ٢- الرجوع إلى أهل العلم، والسير على منهاجهم.
    - ٣- التأني لمن أراد التتريل.
- ٤ التفريق عند التتريل بين ما يقطع بتحققه وبين ما يكون في دائرة الظن.

#### القسم الرابع: ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المرّل عليها:

١ - التحقق من الوقائع والحوادث.

وهذا التحقق له جانبان:

الأول: التثبت من طبيعة الوقائع والحوادث.

والثانى: أن تستكمل الوقائع والحوادث للأوصاف الواردة في النص.

- ٢- عدم محاولة افتعال واقع معين أو أحداث لتتزل عليها النصوص.
- ٣- ليس شرطاً أن تربط كل فتنة وحدث بنصوص الفتن وأشراط الساعة على وجه

التحديد والتعيين.

# المبحث الأول الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: الطاعون.

المطلب الثاني: ظهوس ناس الحجاس.

المطلب الثالث: كثرة الزيالانرل.

المطلب الرابع: ظهوس الخسف.

المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة.

المطلب السادس: عود أمرض العرب مروجاً وأنهاماً.

المطلب السابع: كثرة المطروقلة النبات.



# المطلب الأول: الطاعون

الطاعون وباء معروف، وهو بثر وورم مؤلم حداً يخرج مع لهب، ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء، وقلما يلبث صاحبها(١).

#### وفي عرف المعاصرين:

الطاعون مرض إنتاني وبائي، عامله حرثومة بشكل العصية اكتشفها العالم (بيرسين) سنة ١٨٤٩ فسميت باسمه، وكان يأتي بشكل جائحات تجتاح البلاد والعباد، وتحصد في طريقها الألوف من الناس، وهو يصيب الفئران عادة ثم تنتقل حراثيمه منها إلى الإنسان بواسطة البراغيث، فتصيب العقد البلغمية في الآباط والمغابن (٢).

وقد ذكر النووي رَيْخُكُمْ اللهُ أن الطاعون قد أصاب المسلمين في أزمنة متعددة، منها:

- ١ طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله عَلَيْكَةٌ سنة ست من الهجرة.
- ٢- طاعون عمواس بالشام في عهد عمر بن الخطاب تعليقية ومات فيه أبو عبيدة عامر بن الجراح تعليقية ، وخلق كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكان عدد الموتى خمسة وعشرين ألفا.
- ٣- الطاعون الذي وقع في زمن ابن الزبير تَظِيَّتُه في شوال سنة تسع وستين، ومات
   في خلال ثلاثة أيام في كل يوم منها سبعون ألفا، ومات فيه لأنس بن مالك

(۱) انظر: فتح الباري: ١/ ١٤٩، وشرح النووي على مسلم: ١/٥٠١، والأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها، للدكتور: محمد البار، دار المنارة، حدة، ط٢: ١٧.

<sup>(</sup>٢) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ليوسف الحاج أحمد، مكتبة ابن حجر، دمشق، ط١٠: ١٦٠، والإعجاز العلمي في السنة النبوية، لصالح رضا، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١: ٥٤٥، والموسوعة العربية العالمية: ٤٨/٢٧.

رَضِيْتُهِ ثَلاثة وثمانون ابنا، ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة رَضِيْتُه أربعون ابنا.

- خ- طاعون الفتيات، وسمي بذلك لأنه بدأ بالعذارى، ويقال له: طاعون الأشراف:
   لكثرة من مات فيه من الأشراف، وكان ذلك الطاعون سنة سبع وثمانين، ووقع بالبصرة والكوفة والشام وواسط، ومات فيه خلق كثير.
  - ٥ طاعون الكوفة، سنة خمسين للهجرة، ومات فيه المغيرة بن شعبة ترفيقيه .
- ٦- طاعون سنة مائة وإحدى وثلاثين، وبدأ في رجب واشتد في رمضان، وكان
   يحصى في سكك المربد كل يوم ألف جنازة، ثم خف في شوال(١).

(١) الأذكار: ٢٢٤.

#### الدلائل العقدية للآية الكونية - الطاعون-:

الطاعون مرض من الأمراض، وقد سبق ذكر الدلائل العقدية للأمراض عمومـــا(١)، وحيث أن للطاعون تعلق بأشراط الساعة الصغرى فسيتم ذكر الدلائل المتعلقة به خصوصا.

### أو لا: الإيمان بالملائكة:

من الإيمان بالملائكة: الإيمان بأعمالهم ومنها أنهم يحرسون المدينة من دخول الطاعون. يحرسونها فلا يقربما الدجال، ولا الطاعون إن شاء الله »<sup>(٢)</sup>.

### ثانياً: الإيمان بالرسل:

من الإيمان بالرسل الإيمان بجميع ما أخبروا به ومن ذلك انتشار الطاعون عند ظهور الفاحشة، عن عبدالله بن عمر تَخِيْقِهَا عن رسول الله عَيَالِيَّةِ قال: «لم تظهر الفاحشة في قــوم قط حتى يعلنوا بما؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضو ا»<sup>(۳)</sup>.

يقول الدكتور محمد على البار في كتابه - الأمراض الجنسية - عن انتشار الأمراض: "ولا شك أن الهربس لم يكن منتشراً بهذه الصورة ولا قريباً من عشرها أو واحد بالمئة منها منذ عشرين عاما فقط"(٤).

أيضاً: "فإن أحدا من العلماء لم يسبق له وصف هذا المرض أو الطاعون من قبل وهو

<sup>(</sup>١) ص: ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة: ١٣٦١ برقم (٧١٣٤).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات: ٤٣٢ برقم (٤٣٢)، ومستدرك الحاكم: ٥٤٠/٤، وقال صحيح على شرط مسلم، وانظر: فتح الباري: ١٩٣/١٠، والسلسلة الصحيحة: ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها: ٦، ١٧، ٢٢٩.

ما ختم به رسول الله عَيَّالِيَّةٍ حديثه الشريف في قوله: «... التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا» فانظر إلى خبر رسول الله عَيَّالِيَّةِ الواثق في الله تعالى"(١).

وهذا يدل على صدق ما أخبر به الرسول عَلَيْكُ وإعجاز في حديثه من جهتين:

إن رسولنا الكريم ﷺ يخبر عن حال أهل الفاحشة في كل زمان ومكان، بثقة المتكلم عن الله، وما كان أغناه أن يصف الطواعين والأوجاع بألها لم تكن في أسلافهم الله مضوا، هذا لو كان بشرا عاديا حتى يضمن كلامه في المستقبل... ولكن رسولنا الكريم يثق في الله تعالى ويتكلم عن الله، فأنبأ أن هذه الطواعين والأوجاع سيصيب الله بها أهل الفاحشة، وستكون جديدة وغير معروفة. وهكذا نرى في حديث رسول الله ﷺ إعجازين: "الأول: إخباري... تحديد لأهل الفاحشة بقوله: إن الله سيبتليهم بأمراض.

الثاني: طبي إعجازي... تحديد نوعية هذه الطواعين بألها لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.."(٢).

والإعجاز النبوي يظهر في الحديث أيضاً في منع الشخص المقيم في أرض الوباء أن يخرج منها حتى وإن كان غير مصاب، فإن منع الناس من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون أمراً واضحاً ومفهوماً بدون الحاجة إلى معرفة المرض، ولكن منع من كان في البلدة المصابة بالوباء من الخروج منها حتى وإن كان الشخص سليماً أمر غير واضح العلة، والعادة أن الإنسان يفر من البلدة المصابة إلى بلدة أخرى سليمة، حتى لا يصاب بالعدوى، لكن الطب الحديث أثبت أن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب، وكثير مسن الأوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضاً، فكم من شخص يحمل حراثيم المرض دون أن يبدو عليه أثر من آثاره، فالحمى الشوكية، وحمى التيفود، والزخار، والباسيلي، والسل، بل وحتى الكوليرا، والطاعون قد تصيب أشخاصاً عديدين دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض، بل ويبدو الشخص وافر

<sup>(</sup>١) قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطه، للأستاذ الدكتور: عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، مجمــع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط١: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث للأستاذ عبدالرحيم مارديني، دار المحبة، بيروت: ١٢٠-١٢١.

الصحة سليم الحسم، ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء.

وهناك أيضاً فترة الحضانة، وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض منذ دخول الميكروب وتكاثره حتى يبلغ أشده، وفي هذه الفترة لا يبدو على الشخص أنه يعاني من أي مرض، ولكن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر على -حسب نوع المرض والميكروب الذي يحمله- تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه (۱).

فهذه بعض الحقائق التي تدل على صدق النبي عَلَيْكِيًّ وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي.

#### ثالثاً: الإيمان القدر:

على المؤمن إذا علم بوجود الطاعون في بلده أن لا يخرج منها حوفا منه، فلا يدري فلريما يصاب به في بلدة أخرى، أو قد يصاب بغيره من الأمراض، فعليه أن يتوكل على الله تعالى، وأن يصبر محتسبا، وألا يخرج وليس ذلك من باب إلقاء اليد إلى التهلكة، بل ذلك من قبيل امتثال أمر النبي عليه أن وكذلك إذا علم المسلم أن هناك بلدا بها مرضا خطيرا، فيجب عليه أن لا يقدم إليها فرارا من أن يصيبه، فإن تعمد وقدم وأصيب به، فهذا من قبيل إلقاء النفس إلى التهلكة والانتحار، لمخالفة أمر النبي عليه في ذلك، عن أسامة بن زيد تعليه قال: قال رسول الله عليه: « الطاعون رحس أرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فرارا منه منه الله تعلى، في المسلم أن يستسلم لقضاء ربه تبارك وتعالى، ويصبر متوكلاً على الله تعالى، في مقابلة هذا البلاء الخطير، والداء الكبير، وألا يجزع، لأن الأمر كله لله (٢٠).

وقد سألت عائشة رسول الله عَيَالِيَّة عن الطاعون ؟ فقال عنه: «إنه عذاب يبعثه الله

<sup>(</sup>١) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة والمطهرة: ٦٠٩-٦٠٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (٥٤): ٦٦٩، برقم (٣٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية، ط١: ٣٣٠/٢٨.

على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد»(١).

ولما أراد عمر بن الخطاب رَضِيِّقُه دخول الشام وعلم أن بما الطاعون، توقف فلـم يدخلها، ثم دعا المهاجرين الأولين، فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد حرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ﷺ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واحتلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قـريش، مـن مهاجرة الفتح، فدعوهم، فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر رَضِاتِين في الناس: إنى مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، قال أبو عبيدة بن الجراح يَظِيُّكُ : أفرارا من قدر الله، فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؟ نعم ، نفر من قدر الله، إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا لــ عــ دوتان، إحداهما خصبة، والأحرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف رَضِّيُّتُه ، وكان متغيبًا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا انصرف»(٢). ولم يدخل رَطِيْقِيه من باب الطيرة أو التشاؤم، بل من باب عدم إلقاء الـنفس إلى التهلكة (٣).

### رابعاً: مسائل الأسماء والأحكام:

(١) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (٥٤): ٦٦٩، برقم (٣٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون: ١١٢٣ برقم (٥٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري: ١٦٢/١٠، وشرح النووي على مسلم: ٢٠٩/٩٤.

#### الشهادة:

من مات بالطاعون فهو شهيد أي في حكم الآخرة، أما في الدنيا فإنه لا يعامل معاملة الشهيد؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، عن أنس بن مالك تَطِيَّيُهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال: «الطاعون شهادة لكل مسلم»(١).

(١) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء: ١٥٢٢/٣ برقم (١٩١٦).

## المطلب الثانى: ظهور نار الحجاز

من أشراط الساعة الصغرى ظهور نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بُبْصِرى، عن أبي هريرة رَيَواليُّنه أن رسول الله عَيَاليَّهُ قال: « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، تضيء أعناق الإبل ببصرى » (١)، وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام ٢٥٤ هـ، وكانت ناراً عظيمة أفاض العلماء ممن عاصر ظهورهـــا ومن بعدهم بوصفها.

قال النووي رَحْمُلُللَّهُ: "حرجت في زماننا نار في المدينة سنة أربع وخمسين وســـت مائة، وكانت نارا عظيمة جدا، من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بما عند جميع أهل الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة"(٢).

ونقل ابن كثير رَجْخُلُللُّهُ أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز، وهذه النار مما تـواتر العلـم بخروجها(٣)، ونقل عن أبي شامة المقدسي(٤): " في سنة أربع وخمسين وستمائة في يوم الجمعة خامس جمادي الآخرة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض تلك الأودية طول أربعة فراسخ، وعرض أربعة أميال، تسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك، ثم يصير كالفحم الأسود، وأن ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء<sup>(٥)</sup>، وأنها استمرت شهرا، وقد ضبط

(٣) انظر: البداية والنهاية: ٣٢٩/١٧، وشرح النووي على مسلم: ٢٨/١٨.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر خروج النار: ١٣٥٩ برقم (٧١١٨).

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم: ۲۸/۱۸.

<sup>(</sup>٤) هو أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المقرئ النحوي المؤرخ، صاحب التصانيف، ومنها الباعث على إنكار البدع والحوادث، توفي سنة ٦٦٥ هـ. العبر في حبر من غبر لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت: ٣١٢/٣، وشذرات الذهب: ٥٩١٨/٥.

<sup>(</sup>٥) تيماء: بالفتح، بلدة تقع شمال المدينة النبوية على بعد (٢٠) كيلا والتيماء في الأصل: الأرض التي لا ماء فيها. معجم البلدان: ٢٧/٢، والمعالم الأثرية في السنة النبوية لمحمد بن محمد حسن شراب، دار القلم، دمشق، ط١:

ذلك أهل المدينة وعملوا فيها أشعارا"(١).

وهذه النار غير النار التي تخرج في آخر الزمان وتحشر الناس وتبيت معهـم حيـث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا<sup>(٢)</sup>، وسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله تعالى- في ذكر أشراط الساعة الكبرى $^{(7)}$ .

أما النظرة العلمية المعاصرة لهذا الحديث الشريف فقد ذكر الدكتور: زغلول النجار حفظه الله أن: "في هذا الحديث الشريف إشارة علمية دقيقة إلى حقيقة من حقائق أرض الحجاز لم تدرك إلا في منتصف القرن العشرين، حين بدئ في رسم الخريطة الجيولوجية لأرض شبه الجزيرة العربية، وكان من نتائج ذلك انتشار الطفوح البركانيــة علــي طــول الساحل الغربي لجزيرة العرب من عدن جنوبًا إلى المرتفعات السورية شمالاً، عبر كل من الحجاز والأردن، وفلسطين، مغطية مساحة من تلك الطفوح تقدر بحوالي مائة وثمانين ألفًا (١٨٠,٠٠٠ كم٢) من الكيلومترات المربعة، ومكونة واحدًا من أهم أقاليم النشاط البركاني الحديث في العالم، ويقع نصف هذه المساحة تقريبًا في أرض الحجاز (حوالي تسعين ألفًا من الكيلو مترات المربعة) موزعة في ثلاثة عشر حقلاً بركانيًا تعرف باسم الحرات، وأغلب هذه الحرات تمتد بطول الساحل الشرقي للبحر الأحمر ممتدة في داخل أرض الحجاز بعمق يتراوح بين ١٥٠ كيلو مترًا، ٢٠٠ كيلو مترًا، ويعتقد بأن هذه الطفوح البركانية قد تدفقت عــبر عدد من الصدوع الموازية لاتجاه البحر الأحمر، ومن فوهات مئات من البراكين المنتشرة في غرب الحجاز ، كما يعتقد بأن تلك الصدوع والبراكين لا تزال نشطة منذ نشأها وإلى يومنا الحاضر، سببت العديد من الهزات الأرضية، كما تم مشاهدة تصاعد أعمدة من الغازات

.٧٤

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٢٨/١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري: ٧٩/١٣، والإشاعة لأشراط الساعة، لمحمد بن رسول البرزنجي، مع تعليقات المحدث محمـــد زكريا الكاندهلوي، اعتنى به: حسين محمد على شكري، دار المنهاج، جدة، ط٣: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) ص: ٥٩٦.

والأبخرة الحارة من عدد من تلك الفوهات البركانية "(١).

ثم بين أن المدينة تقع"بين حرة رهط في الجنوب، وحرة حيبر في الشمال، وتمتد حرة رهط بين المدينة المنورة شمالاً، ووادي فاطمة بالقرب من مكة المكرمة جنوبًا عبر مسافة تقدر بحوالي ٣١٠ كيلو مترًا في الطول، وستين كيلو مترًا في متوسط العرض لتغطي مساحة تقدر بحوالي ١٩٨٣ كيلو مترًا مربعًا، بسمك متوسط حوالي المائة متر وإن كان يصل إلى أربعمائة مترًا في بعض الأماكن"(٢).

ثم ذكر أنه يوجد عدد من الفواهات البركانية في منطقة المدينة، "ومعنى هذا الكلام أن المنطقة مقبلة حتمًا على فترة من الثورات البركانية تندفع فيها الحمم من تلك الفوهات والصدوع كما اندفعت من قبل بملايين الأطنان، فتملأ المنطقة نارًا ونورًا تصديقًا لنبوءة المصطفى عَلَيْتُهُ التي قال فيها: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى» (٣).

"وأنه قد تم تسجيل زلزالين كبيرين وقعا في حرة خيبر، أحدهما في سنة ٢٦٠ هـ، والآخر في سنة ٢٥٠ هـ، وقد سبقت الزلزال الأخير أصوات انفجارات عالية، تلتها ثورة بركانية كبيرة، وصاحبتها هزات أرضية استمرت بمعدل عشر هزا ت يوميًا، لمدة خمسة إلى ستة أيام، قدرت شدة أكبرها بخمسة درجات ونصف الدرجة على مقياس ريختر، وقد كونت هذه الثورة البركانية الأخيرة عددًا من المخاريط البركانية، ورفعت بملايين الأطنان من الحمم في اتجاه الجنوب، ولا تزال تلك المخاريط تتعرض لأعداد كبيرة من الرجفات الاهتزازية الخفيفة التي توحي بأن الصهارات الصخرية تحت المخروط البركايي لا ترال نشطة، مما يؤكد حتمية وقوع ثورات بركانية عارمة تخرج من أرض الحجاز في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله، وذلك تصديقًا لنبوءة النبي الخاتم، والرسول الخاتم عليه وشهادة له

http://www.elnaggarzr.com/index.php?itm=d7dc90f7a5dae68c5adf6868be8338f7 المرجع السابق. (٢)

-

<sup>(</sup>١) نار من أرض الحجاز، للدكتور: زغلول النجار:

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

بالنبوة وبالرسالة ، وبأنه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كان موصولاً بالوحي، ومعلمًا من قبل خالق السماوات والأرض"(١).

(١) المرجع السابق.

### المطلب الثالث: كثرة الزلازل

من علامات الساعة وأماراتها التي أخبر عنها الرسول عَلَيْكِيَّةٍ: كثرة الزلازل، فعن أبي هريرة رَضِّيْتُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ: « لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل... » (١).

وقد وقع في كثير من البلاد من الزلازل(٢).

يقول الحافظ ابن حجر (٣) رَجِّكُمُللهُ: " وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل، ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها (٤٠).

وقد كثرت الزلازل في عصرنا الحاضر في أماكن متعددة، وهذا مصداق لما أخبر به رسول الله ﷺ (٥).

وعن أبي موسى الأشعري رَضِيَّتُه قال: قال عَيَالِيَّةُ: «أمتى أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا، الفتن والزلازل »(٢).

(١) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب (٢٥): ١٢٥٩، برقم (٢١٢١).

(٢) قد سبق ذكر بعض المصادر التي ذكرت الزلازل التي وقعت على الأمة الإسلامية: ٢٢٦.

(٣) هو أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي، أحد أعلام المحدثين، من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تمذيب التهذيب، والإصابة في تمييز الصحابة، توفي سنة ٢٥٨ه... نظر: الضوء اللامع: ٣٦/٢، وشذرات الذهب: ٢٧٠/٧.

(٤) فتح الباري: ٨٧/١٣.

(٥) انظر: موقع الدكتور: زغلول النجار، بركان أيسلندا، وكتاب الزلازل حقيقتها وآثارها للدكتور: شاهر جمـــال آغا، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت: ٢٣١.

(٦) سنن أبي داود، كتاب الفتن والملاحم، باب ما يرجى في القتل: ٢٦٦ برقم (٢٧٨٤)، قال ابن حجر: سنده حسن. انظر: بذل الماعون في فضل الطاعون، لابن حجر، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار العاصمة، الرياض، ط١: ٢١٣، والسلسلة الصحيحة: ٦٨٤/٢.

## المطلب الرابع: ظهور الخسف(١)

من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي عَلَيْكَ طهور الحسف (٢)، عن عمران بن حصين وتوليُّكَ أن رسول الله عَلَيْكَ قال: « في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك ؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور »(٣).

وعن سهل بن سعد رَفَاتِينَهُ أن الرسول عَلَيْكِيهُ قال: « سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، إذا ظهرت المعازف والقينات، واستحلت الخمر » (٤).

ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة، الخسف بحيش كامل في آخر الزمان، كما في الحديث عن بُقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي، قالت: سمعت رسول الله على المنبر يقول: «يا هؤلاء، إذا سمعتم بحيش قد خسف به قريباً، فقد أظلت الساعة »(٥).

وقد أخبرنا الرسول ﷺ ببعض المواضع التي يقع فيها الخسف والقذف والمسخ، فعن

(١) حسف الله به الأرض أي غيبه فيها. انظر: لسان العرب: ١١٥٧/٢، والقاموس المحيط: ٧٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: إتحاف الجماعة بما حاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، للشيخ حمود بن عبدالله التويجري، دار الصميعي، الرياض، ط٢: ٢٣٩/٢، والزلازل، لإبراهيم طربيه، مجلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، العدد ٢٢، وزلزال المحيط الهندي ٢٠٠٤ رؤية إيمانية، للدكتور حسني الدسوقي، مجلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، العدد ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب ما حاء في علامة حلول المسخ والخسف: ٣١٧، برقم (٢٢١٢) وقال: هـــذا حديث غريب، وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني: ٦/٥١، وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير: ٦٨٣/١، والسلسلة الصحيحة: ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد: ٩٩/٤٥، برقم (٢٧١٢٩)، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، تحقيق: عادل بن سعد والسيد بن محمود إسماعيل، مكتبة الرشد، الرياض، ط١: ٢٤٤/١٠، رواه الحميدي ورجاله ثقات. وحسنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة: ٣٩/٣٤.

أنس رَضِّ أن رسول الله عَلَيْكِم قال: « يا أنس، إن الناس يمصرون أمصاراً. فإن مصراً يقال له: البصرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها، فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير»(١).

#### الخسف بأهل البدع:

عن عبدالله بن عمر رَوْقِيَّهُمَا قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إنه سيكون في هذه الأمة أو في أمتى - الشك منه- خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر»(٢).

كما جاء في الحديث الخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة

وعن عائشة رَخِيَّتُهَا ؛ قالت: قال: رسول الله عَيَّلِيَّةٍ: « يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض؛ يخسف بأولهم وآخرهم ». قالت: قلت: يا رسول الله ! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟.

قال: «يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم »(٣).

ولفظ مسلم: قالت عائشة رَضِيَّهُمّا: «عبث (٤) رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِنْهُ فَالنا: يا رسول الله والله والل

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب في ذكر البصرة: ٤٧٠ برقم (٢٤٣٠٧)، وصححه الشيخ الألباني والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط، انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: ٥١٣/٤، وصحيح سنن أبي داود: ٨١٢/٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب القدر، باب ١٦: ٣٥٨، برقم (٢١٥٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وحسنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي: ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق: ٣٩٩، برقم (٢١١٨).

<sup>(</sup>٤) عبث: هو بكسر الباء. معناه اضطراب بجسمه. انظر: شرح النووي على مسلم: ٦/١٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت: ٢٢١٠/٤ برقم (٣٨٨٤).

## المطلب الخامس: انتفاخ الأهلة

من أشراط الساعة الصغرى انتفاخ الأهلة (۱) حيث يرى الهلال عند بدو ظهره كبيرا، حتى يقال ساعة خروجه إنه لليلتين أو ثلاثة، فعن ابن مسعود ترفيقي قال: قال رسول الله عنه وأن يرى الهلال الليلة فيقال هو ابن ليلتين الله عنه وأن يرى الهلال الليلة فيقال هو ابن ليلتين الله عنه وعن أنس ترفيقي قال: قال رسول الله عنه وأن يرمن اقتراب الساعة أن يرى الهلل الله عنه وأن ينه وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة » (١٠).

وهذا الحديث واضح اليوم، فكم يختلف الناس في دخول الشهر وخروجه خصوصاً عند دخول شهر رمضان وخروجه، وكم هو اليوم ؟ وذلك لانتفاخ الهلال، حيى يُسرى وكأنه لليلتين.

وعن أبي البختري<sup>(°)</sup> رَيَّ الله قال: "حرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، قال: فلقينا ابن عباس رَوَا عنه فقلنا: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، فقال: إن رسول الله قال: ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه، قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله قال: «إن الله مدّه للرؤية، فهو لليلة رأيتموه»<sup>(۱)</sup>.

(٢) المعجم الصغير للطبراني، تحقيق: محمد سليمان سمارة، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ٣٦٧، وله طرق يقوي بعضاً. انظر: المقاصد الحسنة: ٧٧٧، والسلسلة الصحيحة: ٣٦٦/٥.

(٥) هو سعيد بن فيروز ابن أبي عمران البختري، الطائي الكوفي، توفي سنة ثلاث وثمانين. انظر: تمذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، تحقيق: بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١: ٣٢/١١.

<sup>(</sup>١) انتفاخ الأهلة: عظمها. فيض القدير: ١٠/٦.

<sup>(</sup>٣) قبلاً: بفتح القاف والباء أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب. فيض القدير: ١٠/٦.

<sup>(</sup>٤) المعجم الصغير للطبراني: ٤٦٧.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤيـــة: ٢٦٥/٢ برقم (١٠٨٨).

وفي رواية عنه: «أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس رخيان عباس رخيان الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

فهؤلاء الرهط، أبو البختري ومن معه لما استنكروا كِبَرَ جرم الهلال، ورأوا أنه أكبر من أن يكون ابن ليلة، لعلوِّه وضخامته، بيَّن لهم ابن عباس رَوَا اللهِ ابن ليلة، وألاَّ عـبرة بكبره، معللاً بأن الله هو الذي مدَّه ليروه"(٤).

برقم (١٠٨٨)..
(٢) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المشهور بالقاضي، من علماء المالكية، من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد مسلم، والشفا في حقوق المصطفى، وترتيب المدارك وغيرها، توفي سنة ٤٤٥.

انظر: سير أعلام النبلاء: ٢١٢/٢٠، وشذرات الذهب: ٤/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم: ٢٣/٤، وشرح النووي على مسلم: ١٩٨/٧.

# المطلب السادس: عود أرض العرب مروجاً (١) وألهاراً

"إن أرض العرب أرض قاحلة كما هو معروف، شحيحة المياه، قليلة النبات، غالب مياهها من الآبار والأمطار، فمن علامات الساعة أن تنقلب هذه الأرض ويكثر فيها المياه، حتى تكون ألهاراً، فتنبت بها النباتات، فتكون مروجاً وحدائق وغابات، وذلك إما بسبب حفر الآبار وزراعة الأرض، وإما بسبب تغير المناخ أو غير ذلك"(٣).

وقد ورد في حصوص منطقة تبوك — شمال أرض العرب - أنها تكون جناناً، ففي حديث معاذ بن جبل رضي عن غزوة تبوك، أن النبي عن الله على الله عنه إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا» (أ) وقد ملئت أرض تبوك جنانا، فالمزارع والبساتين والحدائق في كل مكان، بل أصبحت تبوك تصدر الكثير من الفواكه والخضراوات والزهور والحبوب إلى بعض البلدان المجاورة، بسبب الاهتمام المتزايد من أهالي المنطقة بالزراعة، وحفر الآبار الارتوازية التي ينبع منها الماء بكثرة ووفرة، كما اتجهت الحكومة إلى إنشاء السدود التي تحبس المياه، حتى أصبحت وكأنها أنهارا تجري لري الأراضي الزراعية في تلك المنطقة، حتى أصبحت مروجا ومزارع وخضرة يانعة.

وقد قال النووي رَجِحُلَمُلُهُ في تأويل قوله ﷺ: «حتى تعود أرض العرب مروجًا وألهارًا»: "معناه: ألهم يتركونها ويعرضون عنها، فتبقى مهملة لا تررع ولا تسقى من

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المروج: جمع مرج، والمرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير، تمرج فيه الدواب، أي تخلى تسرح مختلطة كيــف شاءت. انظر: النهاية في غريب الحديث: ٣١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها: ٢٠٠/٢ برقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة –مكة- ط٤: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي عَلَيْ : ١٧٨٤/٤ برقم (٧٠٦).

مياهها، وذلك لقلة الرجال، وكثرة الحروب، وتراكم الفتن، وقرب الساعة، وقلة الآمال، وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به"(١).

وفي هذا التأويل نظر؛ لأن أرض العرب أرض قاحلة لا أنهار فيها، وإنما تسقى نخيلها وزروعها من مياه الآبار، ولو تركت وأعرض عنها وبقيت مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياه الآبار؛ لبقيت قاحلة يابسة.

والصحيح أن هذه إشارة إلى ما ابتدئ فيه الآن من حفر الآبار الارتوازية التي ينبع الماء منها بكثرة، وإلى عمل السدود التي تحبس مياه السيول، فتكون أنهارًا تحري إلى الأراضي الطيبة، فتكون مزارع ومروجًا للدواب<sup>(۲)</sup>.

وفي قوله ﷺ: «تعود»: والعود<sup>(٣)</sup> في الأصل هو رجوع الأمر إلى شـــيء ســـبق أن كان عليه. ومتصفاً به. هذه حقيقة العود.

أما معنى الحديث في النظرة العلمية المعاصرة: فإن " أرض العرب كانـــت مروجــاً وألهاراً، وألها بعد فترة من الزمن أصبحت صحراء مجدبة قليلة الماء والألهار، وألها بعد ذلــك ستعود ثانية فتجري فيها الألهار وتمتلئ بالمرج الأخضر الذي يعلو أرضها.

أما الشق الأول: وهو أن أرض العرب كانت تعلوها الخضرة، والمروج، وتسيل فيها الأنهار، فقد أثبتتها دراسات متعددة، وبينت تلك الدراسات أنها كانت كذلك.

وأما الشق الثاني: وهو ألها ستعود ثانية مروجاً تعلوها الخضرة، وتنتشر في أنحائها البساتين، وتفوح في أجوائها عطر الأزاهير، إن هذا الأمر الذي يتحدث به رسول الله على منذ القرون المتطاولة الممتدة، لا يتصوره الإنسان يحدث في أرض جرداء ممتدة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي تعلوها الرمال الكثيفة التي لا تنبت كلاً ولا تمسك ماء"(أ)؛ ولكنه يؤمن ويسلم ويصدق بما قاله الرسول على الله الرسول على الله الرسول على الله الرسول المناه المناه الرسول المناه الرسول المناه الرسول المناه الرسول المناه ال

(٢) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم: ۹۷/۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح: ٧٦/٣، معجم مقاييس اللغة: ١٨١/٤، القاموس المحيط: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) الإعجاز العلمي في السنة النبوية: ٩٢٤.

"وأما الأنهار وظهورها، فإننا سنترك ذلك للمستقبل القريب الذي سيطلعنا أو أبناءنا على ذلك، ولعل ما ثبت حديثاً في الدراسات الجيولوجية بأن المياه الجوفية في الأرض تتحرك باتجاه الجزيرة العربية، أقول: لعل ذلك مقدمة لظهور الأنهار في جزيرة العرب، وصدق رسول الله عَيَالِيةٍ"(١).

ونحن لا نشك بما قاله رسول الله ﷺ وأن جزيرة العرب ستعود جنات وأنهاراً، وأن غداً لناظره قريب (٢).

27...

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٩٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مروج وأنهار أرض العرب في الماضي والمستقبل، دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، للأستاذ الدكتور علي صادق، ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: ١٦١. وعودة جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً. م. جمال عبدالمنعم الكومي، مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة – مكة – العدد السادس: ١٦٧.

### المطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات

من أشراط الساعة كثرة المطر وقلة النبات، فعن أبي هريرة تَطِيِّينية قال: قال رسول الله عَلَيْكَيَّة: «لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطراً لا تُكِنُّ منه بيوت المدر (٢)، ولا تُكنُّ منه إلا بيوت الشعر »(٣).

وعن أبي هريرة رَضَا الله عَلَيْكَ عَلَيْكَ قَالَ: «ليست السَّنَة (٤) بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا و لا تنبت الأرض شيئاً » (٥).

فإذا كان المطر سبباً في إنبات الأرض فإن لله تعالى أن يوجد ما يمنع هذا السبب من ترتب المسبب عليه، والله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها لا يعجزه شيء (١).

ومعنى الحديث: "أن القحط الشديد ليس بأن لا يمطر بل بأن يمطر ولا ينبت؛ وذلك لأن حصول الشدة بعد توقع الرخاء وظهور مخائله وأسبابه أفظع مما إذا كان اليأس حاصلاً من أول الأمر والنفس مترقبة لحدوثها"(٧).

أما النظرة العلمية المعاصرة: فقد حذر علماء البيئة من أن التلوث الذي تشهده الأرض سوف يكون له تأثير على الأمطار، "ويقولون بأن مياه الأمطار كانت نقية قبل عدة قرون، أما هي اليوم فغالباً ما تكون ملوثة بحمض الكبريت، ويسمونها الأمطار الحامضية.

ويقولون إذا زادت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو عن حدود معينة فإنه

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الكن: ما يردّ الحر والبر من الأبنية والمساكن. النهاية في غريب الحديث: ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) المدر: الطين المتماسك لئلا يخرج منه الماء. النهاية في غريب الحديث: ٣٠٩/٤.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد: ١١/١٣ برقم (٢٥٦٤)، وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر: السلسلة الصحيحة: ٧٩٤/٧.

<sup>(</sup>٤) المراد بالسنة هنا: القحط. انظر: شرح النووي على مسلم: ٣١/١٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة: ٢٢٢٨/٤ برقم (٥) صحيح مسلم،

<sup>(</sup>٦) انظر: إتحاف الجماعة: ٣/٥٧٣.

<sup>(</sup>٧) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٥٦٤/٣.

سيلوث ماء المطر، وسوف يضر هذا الماء بالتراب، فيكون سبباً في فساد التربة بدلاً من أن يكون غذاء للنباتات والأشجار"(١). والله أعلم.

(١) أمطار لا تُنبت لعبد الدائم الكحيل موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=686



وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الدجال بإذن الله.

المطلب الثاني: الخسوفات الثلاثة.

المطلب الثالث: الدخان.

المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها.

المطلب اكخامس: الناس التي تحشر الناس.

المطلب السادس: الربح الطيبة التي تقبض أمرواح المؤمنين.

## المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الدجال -بإذن الله-

من أشراط الساعة الكبرى خروج الدجال<sup>(۱)</sup>، وقد ورد أنه يأتي القوم في دعوهم فيستجيبون له، فيصبحون فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، ويأتي القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له، فيصبحون محلين<sup>(۲)</sup>.

ففي حديث النواس بن سمعان تطافي أن النبي على القوم فيدعوهم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتبنت.. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة (٣)، فيقول لها أحرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل (٤)» الحديث (٥).

ومما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو معه ما يشبه نهرا من ماء، ونمرا من نار، وواقع الأمر ليس كذلك، فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد، وحقيقة الذي يرونه ماء باردا نار.

عن حذيفة رَضِيَّتُه عن النبي عَيَّالِيَّهُ أنه قال في الدجال: « إن معه ماءً وناراً، فناره ماء بارد، وماؤه نار» (٦٠).

وفي رواية عند مسلم قال رسول الله عَيَيالَةٍ: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان: أحدهما: رأي العين، ماء أبيض، والآخر: رأي العين، نار تأجج، فإما أدركن أحد

<sup>(</sup>۱) انظر: أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبدالملك بن حبيب الأندلسي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمؤمن القماري، دار أضواء السلف، الرياض، ط١: ٩٧، والبداية والنهاية: ١١٣/١٩، وأشراط الساعة، ليوسف الوابل: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على مسلم: ١٨/١٨-٥٩.

<sup>(</sup>٣) الخربة: أي الأرض الخراب. انظر: الصحاح: ٣٥/٢، والقاموس المحيط: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) أي ذكور النحل. قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكن كنى عن الجماعة باليعسـوب وهـو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته. انظر: شرح النووي على مسلم: ٦٧/١٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه: ٢٢٥٠/٤ برقم (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال: ١٣٦٠ برقم (٧١٣٠).

فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد»(١).

وفي رواية أخرى عن حذيفة تَطِيَّهُ: «إن الدجال يخرج، وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا، فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا، فإنه ماء عذب طيب»(٢).

فيتضح من هذه النصوص أن الناس لا يدركون ما مع الدجال حقيقة، وأن ما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالفها، ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم: «وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول: إنها الجنة هي النار »(٣).

ومن فتنته أنه يقتل ذلك الرجل المؤمن الذي يخرج إليه ويشهد عليه بأنه الدجال، ثم يعجز عن قتله ولا يسلط عليه، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد رَصِّيْ قال: حدثنا رسول الله عليه عن الدجال، فكان فيما يحدثنا أنه قال: «يأتي الدجال - وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة - فيترل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رحل هو خير الناس، أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله عليه فيقول الدجال، أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون: لا، فيقتله، ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم، فيريد الدجال أن يقتله، فلا يسلط عليه»(1).

وهذه الآية التي أعطاها الله آياها من إحياء الموتى –وهي آية عظيمة من آيات الأنبياء كما حصل لعيسى عُليَتُ إلا هي على سبيل الفتنة للعباد، وقد بأن لهم بالأدلة أنه المسيح مبطل غير محق في دعواه وأنه أعور، ومكتوب على وجهه كافر يقرؤه كل مسلم. وهلذا نقص له في ذاته وقدره.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه: ٢٢٤٨/٤ برقم (٢٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه: ٢٢٤٩/٤، برقم (٢٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه: ٢٢٥٠/٤ برقم (٢٩٣٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة: ١٣٦١ برقم (٧١٣٢).

أما آيات الأنبياء فهي سالمة من المعارضة فلا يوجد تشابه بينهما(١).

ومن الأمور التي تحصل عند خروج الدجال حبس المطر والنبات، فقبيل خروج الدجال بثلاث سنوات، يأمر الله الأرض في السنة الأولى أن تمسك ثلث نباتها، والسماء أن تمسك ثلث مطرها، وفي السنة الثانية: يأمر الله الأرض أن تمسك ثلثي النبات، والسماء أن تمسك ثلثي المطر، وفي السنة الثالثة: قبل خروجه يأمر الله الأرض فلا تنبت شيئا، ويأمر السماء فلا تمطر شيء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله.

عن أسماء بنت يزيد الأنصارية تعطينها ؟ قالت: كان رسول الله عليه في بيتي، فذكر الدجال، فقال: «إن بين يديه ثلاث سنين: سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثانية تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله، فلا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلكت...»(٢).

ومن المخالفات العقدية فيما يتعلق بهذا الأمر ما يقع لبعضهم نتيجة محاكمة المستقبل للواقع الحالي أن يتأول تلك النصوص في ضوء ما يعايشه هو، ظناً منه أن الشرط سيكون من جنس ما يراه ويعايشه مع كون النص متضمنا لنقيض هذا، فمن أمثلة هذه التأويلات ما ذكره هشام كمال عبدالحميد في كتابه اقترب خروج المسيخ الدجال، حيث قال

#### ١ – عن القمح الذي مع الدجال:

"بالنسبة لما سيكون مع الدجال من كميات كبيرة من القمح تشبه الجبال، فيمكن تخيله بقيام الشياطين بزراعة مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية تحت الأرض باستخدامهم أساليب زراعية متطورة كالتهجين، وذلك قبل حروج الدجال بعشرات

(٢) مسند الإمام أحمد: ٥٦٠/٤٥، برقم (٢٧٥٧٩)، قال أبن كثير: لا بأس بإسناده. البداية والنهاية: ١٧٥/١٩، وانظر: إتحاف الجماعة: ٣٧١/٣.

\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري: ١٠٣/١٣، شرح النووي على مسلم: ٧١/١٨.

السنوات، ثم تقوم الشياطين بتخزين هذا القمح في صوامع تحت الأرض، وبأسلوب تخرين حيد يحفظها لفترات طويلة حتى يصل حجمها المخزون على مدار عدد من السنوات إلى ما يشبه الجبال، فيخرج الدجال ومعه هذه الكميات التي يغوى بها أهل الأرض"(١).

#### ٢ - أمر الدجال السماء أن تمطر:

ويقول: "وبالنسبة لقيام الدجال بأمر السماء أن تمطر فتمطر أمام الناس، فيمكن تخيله بقيام الشياطين بصنع أجهزة علمية للدجال تصنع سحابا صناعيا مزودا بشحنات كهربائية مسجل عليها بصمة صوت الدجال (مثل نظام الخزائن البنكية التي لا تفتح إلا ببصمة صوت صاحب الخزينة فقط)، فتطلق الشياطين هذه السحابة من الأجهزة المعدة لذلك من مكان بعيد عن المكان الذي يقف فيه الدجال أمام الناس، وعندما تمر السحابة من فوقهم ينادي الدجال بإسقاط مطرها فتصطدم ذبذبات صوته بالذبذبات المسجلة لصوته على السحابة فتحدث شرارة كهربائية أو صاعقة بها وتسقط مطرها، ويمكن تخيل ذلك أيضا بقيام الشياطين بإطلاق السحابة الصناعية في السماء من مكان بعيد، وعندما ينادي عليها الدجال تقوم الشياطين من خلال أجهزة اتصال كاللاسلكي أو من خلال سماع صوته، وهم في مكافم بالضغط على جهاز مثل الريموت كنترول، فيجعلون السحابة تسقط ما فيها من ماء، ويظن الناس ألها أمطرت بأمر الدجال"(٢).

وهذا من الخطأ والضلال البين؛ فإن فيه إنكار لما ثبت في السنة، وقياس للأمور المستقبلية على الأحوال التي يعيشها الإنسان. وهذا من أمور الغيب التي يجب التصديق بها<sup>(٣)</sup>.

(٣) انظر: تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة، لأبي عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين، مكتبة السلف الصالح، حدة: ٢١/١٣، وموقف أهل السنة والجماعة من تتزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث: ٢٣٨.

<sup>(</sup>١) اقتراب خروج المسيح الدجال، لهشام كمال عبدالحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢٩.

### المطلب الثاني: الخسوفات الثلاثة

من العلامات الكبرى التي أخبر الرسول عَيْقِيهِ بحدوثها في آخر الزمان الخسوفات الثلاثة: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ففي حديث حذيفة بن أسيد رَوَّتُ أن رسول الله عَيْقِيهِ قال: «إلها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكر منها ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك ناراً تخرج من اليمن تطرد الناس إلى المحشر »، وفي رواية «ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس»(۱).

فهذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي لا تظهر إلا في آخر الزمان، وهي غير الخسوفات التي وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة ؛ لأن تلك من أشراط الساعة الصغرى، أما هذه الخسوفات الثلاثة فهي خسوفات عظيمة.

قال الحافظ ابن حجر رَجِّكُمُلَّلُهُ: "وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدراً "(٢).

أما النظرة العلمية المعاصرة عن الخسوفات الثلاثة، فقد اكتشف علماء الجيولوجيا أن عدن فوق فوهة بركان عظيم هائل حامد<sup>(٣)</sup>.

ويقول المهندس: معروف عقبة في بحثه (عدن البعد التاريخي والحضاري): "ومن المعلوم أن البراكين الكبيرة تكون مصحوبة بزلازل بسبب تكسر طبقات القشرة الأرضية حراء اندفاع الحمم البركانية من قاع الأرض إلى الطبقات العليا، مما يسبب انزلاق لطبقات

(٣) بركان عدن ونيران الحشر، لطارق عبده إسماعيل، موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: (٣) /quran-m.com

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة: ٢٢٢٥/٤، برقم (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٨٤/١٣، وانظر: إتحاف الجماعة: ٢٦٢/٢.

القشرة الأرضية محدثة ما يسمي بالزلزال من قبل حروج الحمم إلى سطح الأرض ثم بعد حدوث الزلزال تكون الحمم البركانية قد ألقت بأثقالها من الحديد المنصهر فوق سطح الأرض"(١).

فهناك علاقة وثيقة بين الزلزال والبركان، فكلاهما يعمل بنفس الآلية،"ويعتبر العلماء اليوم بعض الزلازل مؤشراً على قرب حدوث البركان الذي تقذف فيه الأرض كميات كبيرة من الحمم المنصهرة"(٢)،"ولذا قد ذكر رسول الله عليه مع حديث بركان عدن عدة خسوف، وكما هو معلوم"أن الخسف له علاقة بالزلازل أيضاً ويكون الترتيب العلمي الجيولوجي الحدثي مطابق لترتيب حديث رسول الله والآيات التي ذكرناها كالتالي: - زلازل ثم خسوف ثم براكين وأقواها وأولها بركان عدن وبما أن البراكين معظمها تحت البحار فعندئذ سيكون ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴾ (٣) النه أعلم.

(١) المرجع السابق.

-

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) التكوير: ٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

#### المطلب الثالث: الدخان

من علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل قيام الساعة، قال تعالى: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُ هَاذَا عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ اللَّهُ مُ الدِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينُ ﴾ (١). ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَى لَهُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ (١).

وفي حديث حذيفة رَظِيَّتُهِ المتقدم، قال: اطلع علينا رسول الله عَلَيْكَةٍ ونحن نتذاكر الساعة فقال: « ما تذاكرون » ؟ قلنا: نذكر الساعة، قال: « إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان... » (٢).

وعن أبي هريرة رَضِّاتِي أن رسول الله عِلَيْكِي قال: « بادروا بالأعمال ستا: وذكر منها الدخان... » (٣).

وقد اختلف العلماء حول المراد بالدخان ومتى يحدث ؟ على قولين:

١ – فذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي عَلَيْقَةً حين لم يستجيبوا له، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان (٤).

وقد استدل هؤلاء بما جاء في حديث مسروق بن الأجدع (٥) وَخَلَلْلُهُ قال: «كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رَضِ فَقَال رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصاً يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، فقال

(۲) سبق تخریجه: ٥٨٦.

<sup>(</sup>١) الدخان: ١٠-١٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية أحاديث الدجال: ٢٢٦٧/٤، برقم (٢٩٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: ١٣٢/٢٥، وتفسير القرطبي: ١٣١/١٦، وتفسير ابن كثير: ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٥) هو مسروق بن الأحدع بن مالك الهمذاني، الوادعي، الكوفي، من كبار أئمة التابعين وفقهائهم، ثقة عابد، أخرج له الستة، توفي سنة ٦٣ هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء: ٢٣/٤، تهذيب التهذيب: ١٠٩/١٠.

عبد الله، وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم، فإنه أعلَم فَا أَسْعَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ فَي (١)، إن رسول الله على الناس إدبارا قال لهم: « اللهم سبع كسبع يوسف»، قال: فأحذهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدحان»(٢).

٢ وذهب كثير من العلماء إلى أن الدخان هو من الآيات المنتظرة التي لم تأت بعد،
 وسيقع قرب يوم القيامة.

وقد رجح الحافظ ابن كثير رَجِحُكُمُلَّلُهُ هذا القول مستدلا بالأحاديث التي سبق ذكرها عند الاستدلال على هذه الآية (آية الدخان).

قال ابن كثير رَخِهُ الله بعد ذكر الأدلة وقول ابن عباس رَخِيْ في أن الدخان من الآيات المنتظرة "وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين في ، مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة ، مع أنه ظاهر القرآن، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ الله الله تبارك وعلى ما فسر به ابن مسعود رَخِيْقِ إنما هو بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ أي بين واضح ، يراه كل أحد، وعلى ما فسر به ابن مسعود رَخِيْقِ إنما هو حيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد، وهكذا قوله تعالى: ﴿ يَخْشَى ٱلنَّاسَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ هَذَا عَذَا عُذَا عُذَا كُو أَيْ يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا" (٣).

أما النظرة العلمية المعاصرة فيقول الدكتور زغلول النجار -حفظه الله- عن الإشارات العلمية والحقائق التاريخية في سورة الدحان: "الإشارة إلى دخان السماء الذي يصل إلى الأرض في صورة من صور العقاب الإلهي، أو كواحدة من العلامات الكبرى

(٢) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب الدخان: ٢١٥٥/٤، برقم (٢٧٩٨).

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٢٤٩/٧، وانظر: البداية والنهاية: ١٩/ ٢٦٥.

للساعة، ونحن نرى اليوم نجوم السماء تتخلق من دخان السماء، ثم تنفجر بعد انتهاء أجلها لتعود إلى دخان السماء.

وهذه العلامة إشارة إلى بدء الهدام النظام الكوني بتحول النجوم إلى دخان يصل إلى سكان الأرض كنوع من العذاب الأليم الذي توعد الله \_\_ تعالى \_\_ بــه العاصــين مــن عباده"(١).

وهكذا ذكر، والله أعلم بحقيقة الأمر.

(١) تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَـأْتِي ٱلسَّـمَآءُ بِدُخَانٍ ثُمِينٍ ﴾ للدكتور زغلول النجار.

http://www.elnaggarzr.com/index.php?itm=2fdae23a8ce7119cca318ebebb479b67

## المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغرها

طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت بالكتاب والسنة (١).

قال الله تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَ كُذُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ عَالَىٰتِ رَبِّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنٰهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي عَالَىٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنٰهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي عَالَىٰتُ مَن فَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنظِرُوا إِنَّا مُننظِرُونَ ﴾ (1).

وعن أبي هريرة تطويقية قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّة: « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، فذلك حيث لا ينفع نفسا إيمالها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمالها خيرا »(٣).

وعن أبي موسى الأشعري تَطِيَّيُه عن النبي عَلَيْكُ قال: « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرها»(٤).

وقد ذكر القرطبي رَخِهُ الله عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغرها فقال: "قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغرها ؟ لأنه حلص إلى قلوهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصى عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل المعاصى عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل

(٣) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مغريما: ١٢٤٧ برقم (٦٥٠٦).

-

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي: ١٤٥/٧، وتفسير ابن كثير: ٣٧١/٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب: ٢١١٣/٤ برقم (٢٧٥٩).

توبة من حضره الموت<sup>(۱)</sup>.

وعن عبد الله بن عمرو رضي قال: حفظت من رسول الله عَيَالِيَّةٍ حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله عَيَالِيَّةٍ يقول: « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها... » الحديث (٢).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رَجِحْ لَهُ اللهُ : "أن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب" (٣).

أما النظرة العلمية المعاصرة لهذه الآية فقد ذكر الأستاذ حالد بن حمزة مدني تصوراً لطلوع الشمس من مغرب الأرض والله أعلم بحقيقة ذلك فقال: "بعد استقرار الشمس المقدر في المكان والزمان، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَحَرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا المقدر في المكان والزمان، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَحَرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا المقدر في المكان والزمان، كما جاء في تصور طلوعها من مغرب الأرض دون أن ندخل في ذلك تَقْدِيرُ الْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ (٤)، يمكن تصور طلوعها من مغرب الأرض دون أن ندخل في التعريف عن الكيفية، بتغيير اتجاه دوران الأرض كأن يكون معاكسًا لدوران كارنجتون . Carrington

وهكذا سيكون في المجموع حلال عملية توسع الكون وانكماشه، اتجاهان مختلفان للدوران الأرض: الأول هو الذي نعيشه ونراه حيث تدور الأرض من غربها إلى شرقها لتطلع الشمس من مشرق الأرض، والثاني هو الذي يراه الإنسان قبل قيام الساعة حيث ستطلع الشمس من مغرب الأرض. إلهما عمليتان للشروق والغروب لا تتمان في وقت واحد، ولهذا

(٢) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور: ٢٢٦٠/٤ بــرقم (٢٩٤١).

<sup>(</sup>١) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: ١٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) يس: ٣٨.

جاء قوله تعالى: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴾ (١)، والذي يدل على أن الخالق واحد أحد، هو الإله بربوبيته وسلطانه وتوجيهه خلال عملية التوسع والانكماش، ليبقى التعبير واحدًا، فحيثما وحد الشروق والغروب هناك قدرة الله ودقة صُنعه".

ثم قال: "ومن خلال ما أتاح لنا التفسير العلمي، نرى أن هناك مشرقين مختلفين في المكان والزمان: الأول هو الذي نراه الآن الناتج عن عملية الفتق أو الانفجار العظيم وبناء الكون وتوسعه حيث تدور الأرض من غربها إلى شرقها لتطلع الشمس من مشرق الأرض، والآخر هو الذي سيراه الإنسان قبل قيام الساعة أي عند بداية انكماش الكون وعملية طي السماء حيث ستطلع الشمس من مغرب الأرض. والله اعلم، وإنما الموفق من وفقه الله"(٢).

وذكر الأستاذ عبدالكحيل الدائم تفسيراً لطلوع الشمس من مغرها والله أعلم بحقيقته أيضاً يقول: "يتحدث العلماء اليوم عن تباطؤ في سرعة دوران الأرض حول نفسها، وهذا التباطؤ سيستمر حتى تتوقف الأرض عن الدوران، ولكن ماذا يعني ذلك؟ إننا نرى الشمس تطلع من الشرق كل يوم بسبب دوران الأرض حول نفسها، فإذا ما توقفت الأرض فإن ذلك سيؤدي إلى تغير اتجاه دورانها فتظهر الشمس من المغرب، وبذلك يتحقق قول الرسول الكريم على الله الشمس من مغرها» "(٣).

وذكر الدكتور أحمد عوض عبدالهادي سؤالاً عن طلوع الشمس من مغربها وأجاب عنه فقال: "والسؤال الآن: ما هي المقدمات لطلوع الشمس من المغرب ؟ وكيف ستتغير تلك الحركة؟

الجواب: لكي تتغير تلك الحركة تغيراً كلياً لا بد أولا أن تتباطأ حركة الأرض

<sup>(</sup>١) الدخان: ١٧.

<sup>(</sup>٢) مفهوم ﴿ رَبُّ ٱلْمُشَرِفَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴾ للأستاذ حالد بن حمزة مدني، موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ومجلة الهيئة، العدد (١٩).

وانظر: التعقيب عليه، للدكتور هاني محمد حليع في نفس الموقع، ومجلة الهيئة العدد (٢٣).

<sup>(</sup>٣) مطلع الشمس من مغربها، هل هناك إشارات علمية لذلك، للدكتور عبدالكحيل الدائم، موقع: www.kaheel7.com

تدريجياً عند دورانها حول نفسها حتى تتوقف توقفا كاملا، ثم تبدأ بالدوران العكسي حول نفسها أيضاً وعندها تطلع الشمس من المغرب، وهذا يعني أنه عند حصول ذلك التباطؤ يرافقه تباطؤ لوقت حصول الليل والنهار بالتأكيد! لأن سبب حصول الليل والنهار كما ذكرنا آنفا هو دوران الأرض حول نفسها خلال أربع وعشرين ساعة بالحساب الزمني الحالي، وعليه سيكون طول الليل والنهار عند حصول التباطؤ أكثر من أربع وعشرين ساعة، وهذا التباطؤ سيكون تدريجيا وبالتالي ستكون زيادة طول الليل والنهار تدريجية أيضا، لأن التوقف لو تم بشكل مفاجئ لدمر وأهلك كل من على الأرض من أحياء بل الأرض كلها.

ويمكننا أن نستأنس بالحديث الذي رواه النواس بن سمعان رَوَا في وهو حديث طويل عن الدجال وظهوره آخر الزمان وهو علامة أيضا على قرب الساعة، وجاء في الحديث: «قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا في صلاة يوم ؟ قال: لا، اقدروا له قدره»(١)، فأصحاب رسول الله عن الهوى، أن لبثه أربعون الدجال في الأرض عند ظهوره، فكان جوابه على الذي لا ينطق عن الهوى، أن لبثه أربعون يوما يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا هذه، فيمكننا أن نفهم من هذا الحديث؛ إذا قلنا أن ظهور الدجال سيكون في أيام تباطؤ الأرض جمعا بين حديثي الرسول على الله على الشمس من مغرها، وحديث خروج الدجال، حيث كلا الحديثين لهما علاقة ببعضهما من حيث التغير الزمني والفلكي، فطلوع الشمس من مغرها عبارة عن تغير فلكي وأما ظهور الدجال فيقع وقت ظهوره تغير زمني.

فإذا جاز لنا ذلك، ولا مانع من استشراف المستقبل بما لا يخل بأصل ديني أو اعتقاد ثابت عند المسلمين، أقول إذا جاز لنا ذلك فإن ظهور الدجال سيكون عند توقف الأرض، وليس قبل ذلك لأن أول يوم ذكره نبينا عَلَيْكُ وصفه بيوم كسنة، وهو أطول يوم على أهل الأرض، الأرض قاطبة، فسيكون نهار مدته سنة، لمن هم يواجهون الشمس من أهل الأرض،

(١) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه: ٢٢٥٠/٤ برقم (٢٩٣٧).

وسيكون ليل مدته سنة، لمن هم في الاتجاه الآخر من أهل الأرض.

ثم تبدأ الأرض بالحركة البطيئة بالاتجاه المعاكس للاتجاه الذي هو عليه دورانها اليوم، وبالتالي سيبدأ الليل والنهار بالتناقص تدريجيا بعد ذلك اليوم الطويل، فيتقلص هذا الوقت في اليوم الذي يليه مباشرة فيصير كشهر، ثم يصير اليوم الثالث كجمعة أي كأسبوع، ثم تعود الأيام كأيامنا هذه، وهذا يعني أن الأرض ستعود تتحرك حركتها الطبيعية بعد ذلك التباطؤ والتوقف"(١).

\_\_

www.jameataleman.org/agas/jowi/jowi

<sup>(</sup>١) أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة "طلوع الشمس من مغربها"، للدكتور أحمد عوض عبدالهادي، موقع موسوعة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، -http://www.quran

m.com/firas/arabicold/?page= show\_det&id=2110&select\_page=12 وانظر: الإعجاز في طلوع الشمس من مغربها، لقسطاس إبراهيم، موقع جامعة الإيمان.

## المطلب الخامس: النار التي تحشر الناس

من الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة والمؤذنة بقيام القيامة حروج نار تحشر الناس إلى محشرهم.

و جاءت الروايات بأن حروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن، و جاءت روايات أخرى بأنها تخرج من بحر حضرموت.

عن حذيفة بن أسيد رَضِيَّهُ في ذكر أشراط الساعة وآخره قوله عَيَلِيَّةُ: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم »، وفي رواية: « نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس»(۱).

وعن ابن عمر رَضِيَّهُمَا قال: قال رسول الله عَلَيْلِيَّةِ: «ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس » (٢).

أما النظرية العلمية المعاصرة ففي الدراسات الحديثة عن عدن "وجد أن مدينة عدن يقع معظمها بالبحر المحيط، وهي قد تكونت من بركان عظيم جداً أنفجر من حانب البحر، وأستمر دهراً، ثم بعد خموله وبروده أصبح له فوهة مقعرة ككل البراكين ولكنها كبيرة جداً جداً، وأصبحت فيما بعد هي مدينة عدن التاريخية..."(٣).

ولقد قدر العلماء قوة هذا البركان بمائة قنبلة هيدرو جينية.

ويقول المهندس: معروف عقبة في بحثه (عدن البعد التاريخي والحضاري: "يعتبر بركان عدن أحد المراكز البركانية الستة التي تقع في خط بركاني واحد، وتمتد من باب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه: ٥٨٦.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز: ٣٦٧ برقم (٢٢١٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، ومسند الإمام أحمد: ١٣٤/٨ برقم (٤٥٣٨) وقال محققه: "إساده صحيح"، وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي: ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) بركان عدن ونيران الحشر لطارق عبده إسماعيل، موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

<sup>.</sup>http://www.quran-m.com/container.php?fun=artview&id=687

المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حتى مدينة عدن، ولقد حدث مؤخراً منذ أيام نشاط أحد هذه المراكز البركانية الستة بجبل الطير قبالة سواحل اليمن بالبحر الأحمر، وأخيراً نستعرض ملخص وجه الإعجاز العلمي والجغرافي والتاريخي والغيبي لحديث رسول الله عن مدينة عدن:

١- أحبر رسول الله ﷺ أن عدن مدينة مقعرة الشكل فقال «قعرة عدن» وهذا لم يتضح إلا بالتصوير عن بعد بالطيران أو بالأقمار الصناعية.

7- أحبر رسول الله عليه أن عدن تقوم على بركان خامد ، ولكن امتداده بالفعل يصل للب الكرة الأرضية ، الذي هو معروف أنه كتلة ضخمة جداً من الحديد والنيكل المنصهر، وقد خرجت الحمم النارية من هذا البركان في ثورة عظيمة في المياه القريبة من الساحل بالبحر المحيط، كون بعدها هذا البركان جبل ضخم فوقه فوهة عظيمة ، كانت هي مدينة عدن، وستخرج النار مرة أخرى من نفس المكان ، وهذا أمر معتاد في معظم البراكين في العالم، وسيكون الخروج الأحير في صورة أشد وأقوى سيسوق فيها البشر لمكان الحشر بأرض الشام"(۱).

وذكر الدكتور زغلول النجار -حفظه الله- أن من آخر المستجدات في مجال الإعجاز العلمي: "ما أثبته العلم منذ عدة سنوات، هو وجود طفوح بركانية غرب الجزيرة العربية تزيد عن ٩٠,٠٠٠ كيلواً متر ممتدة إلى الجولان هذه الطفوح مليئة بالفوهات البركانية التي لا تزال نشطة إلى يومنا هذا، ومنها حوالي ٧٠٠ فوهة بركانية حول المدينة المنورة، سجلت ما لا يقل عن ٣٠٠ هزة أرضية خلال سنة واحدة، مما يؤكد ألها لا ترال نشطة، وبالتالي فلابد لها من أن تفور في يوم من الأيام وحتمية العلم تؤكد ذلك وستكون فورتما من علامات الساعة "(٢).

والله أعلم.

(١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) ٧٠٠ فوهة بركانية حول المدينة المنورة ستكون فورتما من علامات الساعة، للدكتور زغلول النجار، موقع المدينة www.madenah-manawara.com/vb/showthread.php?t=28386

## المطلب السادس: الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين

من علامات الساعة الكبرى الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فقد أحبر النبي عن ريح طيبة تخرج لقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، فتهب فلا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله إلا وأخذته، فيبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، وقد حاء في وصفها ألها ألين من الحرير، فقال –عليه الصلاة والسلام – بعد ما ذكر خروج الدجال وقتله، وبعد حروج يأجوج ومأجوج وفنائهم، قال: «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن، وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تمارج الحمر(۱)، فعليهم تقوم الساعة»(۲).

وعن أبي هريرة رَخِاتُه قال: قال رسول الله رَجَالِيَهِ: « إن الله يبعث ريحا من السيمن، ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة (وفي رواية: مثقال ذرة) من إيمان؛ إلا قبضته»(٥).

أما النظرة العلمية المعاصرة فلم أحد من تكلم عنها فيما يتعلق بالإعجاز العلمي - حسب علمي-.

(٤) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة: ٢٢٣٠/٤، برقم (٢٩٠٦).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس. انظر: شرح النووي على مسلم: ٧٠/١٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه: ٢٢٥٠/٤ برقم (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شـــيء مـــن الإيمـــان: (١٠٩/١).



# تمهيد

الآيات الكونية المتعلقة بيوم القيامة منها آيات سماوية -كالسماء والشمس والقمر والنجوم والكوكب-، ومنها آيات أرضية -كالأرض والجبال والبحار-، وأهوال يوم القيامة وما يحدث لهذه الآيات الكونية من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها(١).

وقدم الله سبحانه وتعالى مشاهد ما يقع للآيات السماوية على مشاهد ما يقع للآيات السماوية على مشاهد ما يقع للآيات الأرضية، فقال تعالى: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواَكِبُ ٱننَثَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْإِرَضُ مُدَتَ لَكَوَاكِبُ ٱننَثَرَتُ ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴿ وَأَذِنتَ لِرَبِهَا وَحُقَتَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴾ وَإِذَا ٱلنَّمُ مُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلنَّمُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْتُ ﴿ وَقَالِ تعالى: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴾ وَإِذَا ٱلنَّمُ مُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلنَّمُ مُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُوءُ وَدَهُ سُلِكَ اللَّهُ وَإِذَا ٱلنَّمُ وَإِذَا ٱلنَّمُ مُ وَإِذَا ٱلْمُوءُ وَدَةُ سُلِكَ اللَّهُ وَإِذَا ٱلنَّمُ وَإِذَا ٱلنَّمُ وَإِذَا ٱلْمُوءُ وَدُهُ سُلِكَ اللَّهُ وَإِذَا ٱلنَّمُ وَإِذَا ٱلْمُوءُ وَدُهُ سُلِكَ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُوءُ وَدُهُ سُلِكَ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمُوءُ وَدُهُ سُلِكَ اللَّهُ وَإِذَا ٱلشَّمَاءُ كُثِيطَتْ ﴾ (١) وإذا ٱلصُحُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ (١) وإذا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ (١) وإذا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ (١) وإذا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ (١) وإذا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ (١) وإذا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ (١) .

فيجب التصديق بما وعدم التكلف فيها؛ فإن مثل هذه الأمور لا تدرك إلا بخبر عن الله عَرْضُلُ وعن ونبيه عَلَيْكُم.

وقد سبق في المبحث السابق - الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة - بيان الضوابط في دراسة مثل هذه الأمور وسبب إيراد كلام المعاصرين عن التفسير والإعجاز العلمي (٥).

<sup>(</sup>١) ذكر القرطبي تفسيراً للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة –ومنها هذه الآيات الكونية– في كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: ٥٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الانفطار: ١-٣.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ١-٥.

<sup>(</sup>٤) التكوير: ١-١١.

<sup>(</sup>٥) ص: ٣٢٥.

قال الحليمي<sup>(۱)</sup> رَيِحْكُم لِللهِ : "وقد أخبر الله عَرَفِي على لسان نبيه عَلَيْكِي أنه مفني ما على وجه الأرض ومبدل الأرض غير الأرض، وأن الشمس تكور، وأن البحار تسجر، والكواكب تنثر فيذرها قائمة صفصفاً لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً، وكل ذلك كائن على ما جاء به الخبر، وعد الله صدق وقوله حق. وأما ما وراء ذلك مما لم يخبر الله عَرَفِ عنه بشيء، فأمره إليه وهو أعلم بما هو فاعله.

ولا ينبغي لنا أن نتكلم فيه بشيء لأن القول على كل حال بغير علىم حرام، فالاجتراء به على الله جل ثناؤه أشد وأولى بالحرمة، أعني بهذا إن سائل سأل: أن السماء إذا طويت والشمس إذا كورت أو الكواكب إذا انتثرت، أو عن الأرض بعد ركوب الناس الصراط وفراغها منهم، ماذا يكون من أمرها بعد ذلك؟ لم يكن له حواب يمكن القطع به، والأولى بالمسؤول أن يقول: كما قال الرسول على للذي سأله عن الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»(٢).

فإن مثل هذا لا يدرك إلا بخبر ولم يأتنا في هذه الأبواب عن الله حل ثناؤه خبر إلا أن في الجملة يخبرنا بانتقاض الأحسام، فإن أراد الله تعالى أفناها وحبس البقاء عنها، وفعل ذلك بها، وإن أراد غير ذلك فله الخلق والأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو على كل شيء قدير "(").

وقد ذكر د. زغلول النجار —حفظه الله-: "من ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما يلي:

(٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قـــدر الله: ٣٦/١). برقم (١٨).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي، كان رئيس المحدثين والمتكلمين في بلاد ما وراء النهر، من مؤلفاته: المنهاج في شعب الإيمان، توفي سنة ٤٠٣.

انظر: سير أعلام النبلاء: ٢٣١/١٧، وشذرات الذهب: ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) المنهاج في شعب الإيمان: ٣٦١-٣٣٧.

١- عدم الخوض في القضايا الغيبية غيبة مطلقة، وضرورة التوقف في ذلك عند حدود النصوص الواردة في كتاب الله أو في أحاديث حاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ، انطلاقـــاً من الإيمان الكامل بمما، واعترفا بعجز الإنسان عن الوصول إلى مثل هذه الغيوب المطلقـة بغير هداية ربانية.

٢- التأكيد على أن الآخرة بتفاصيلها المختلفة وأحداثها المتتابعة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا مغايرة كاملة، وعلى ذلك فإن وقوع الآخرة لا يحتاج إلى أي من سنن الدنيا البطيئة الرتيبة؛ لأن الله تعالى يصف وقوعها بالفجائية الشديدة، وذلك بقوله -عز من قائل- مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله ﷺ: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَعُهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنَهَا إِلَّا هُو ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وعلى ذلك فإن المشتغلين بعلوم الكون إذا استخدموا عدداً من الشواهد الحسية التي أبقاها الله تعالى لنا في صخور الأرض أو في صفحة السماء للتدليل على حتمية الآحرة من أجل البرهنة على تلك الحتمية وعلى ضرورتها، فإن ذلك لا يمكن أن يعني قدرتهم على استشراف زمن وقوعها الذي هو من صميم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى"(٢).

"فيوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا يصح الكلام فيها إلا بدليل من الكتاب أو السنة... كما أن الآخرة لا تنطبق عليها نواميس الدنيا... فلها نواميس مختلفة... ولذلك لا يصح أن نطبق قوانين الدنيا على الآخرة... وإنما نصدق بما جاءنا عن رسولنا الكريم ﷺ... ولا نخوض في أشياء غيبية لا نعرفها... لأن هذا من القول بغير علم... وقد قال الله سبحانه

http://www.elnaggarzr.com/index.php?itm=66e075381fbee8ee27490f992ab3312d

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ للدكتور زغلول النجار. موقع الدكتور زغلول النجار.

وتع الى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيك كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ (١) " (٢).

وقد ذكر ابن القيم رَجُهُ لَللهُ عن الوفاء ابن عقيل (٣) رَجُهُ لَللهُ حواباً لمن ذكر لماذا يخرب الله العالم عند يوم القيامة؟.

قال ابن القيم رَخِكُلُللهُ: "وقرأ قارئ ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾، وفي الحاضرين أبو الوفاء ابن عقيل، فقال له قائل: يا سيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب، وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب، فلم هدم الأبنية، وسير الجبال، ودك الأرض، وفرط السماء، ونثر النجوم، وكورت الشمس؟ فقال: إنما بني لهم الدار للسكنى والتمتع، وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه لحسن التأمل والتذكر. فلما انقضت مدة السكنى وأحلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معموراً بحم وفي إحالة الأحوال، وإظهار تلك الأهوال، وبيان المقدرة بعد بيان العزة، وتكذيب لأهل الإلحاد، وزنادقة المنجمين، وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان، فيعلم الذين كفروا ألهم كانوا كاذبين، فإذا رأوا آلهتهم قد المدمت، وأن معبوداتهم قد انتثرت وانفطرت، ومحالها قد تشققت ظهرت فضائحهم وتبين كذبهم، وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر، له رب يصرفه كيف يشاء، تكذيباً لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم. فكم لله من حكمة في هدم يصرفه كيف يشاء، تكذيباً لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم. فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على عظيم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية، وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره، وإذعالها لمشيئته فتبارك الله رب العالمين "(٤).

(١) الإسراء: ٣٦.

ر ۱) اندِ مسراء. ۱ (۱) .

<sup>(</sup>٢) موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، من علماء الحنابلة، وله مؤلفات كثيرة، منها: كتاب الفنون، الذي يزيد على أربعمائة مجلد، توفي عام ٥١٣. انظر: سير أعلام النبلاء: ٩ / ٤٤٣/١٩، وشذرات الذهب: ٥٨/٦.

<sup>(</sup>٤) التفسير القيم لابن القيم: ٥٠٥.

# المبحث الأول: الآيات الكونية السماوية

وعد الله سبحانه وتعالى بأن يجعل للكون نهاية، كما خلقه سبحانه فإنه سوف ينهيه ويطويه، قال تعالى: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أُوّلَ خَالِقٍ نَعْيِدُهُۥ ﴾ (١)، ومن الآيات الكونية السماوية التي وردت في النصوص: السماوات، والشمس، والنجوم، والكواكب.

## ١ - السماوات:

أخبر الله عَوَيِن أن هذه السماوات على ارتفاعها النائي، وسمكها العظيم، وعددها الكثير، وجمالها الباهر، تأتي ساعة من الساعات ويكون في ذلك خرابها وزوالها في يوم القيامة.

قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ﴾ (١)، يوم القيامة تتحرك السموات لأمر الله تعالى فيموج بعضها في بعض، ثم تنشق على عظمها وسمكها وارتفاعها، قال تعالى: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴿ وَأُونَتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾ (١).

وهي عندما تنشق يكون لها لون وشكل، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَهِي عندما تنشق يكون لها لون وشكل، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرِّدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴾ وأردة كما يندوب السدردي والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها. فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم" (٦).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الطور: ٩.

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ١-٢.

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) دردي الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. لسان العرب: ١٣٥٥/٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير: ٤٩٨/٧.

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَالُهُلِ ﴾ (١) كدردي الزيت، ثم يكون الضعف والوهن في السماء على عظمها وقوتها (٢)، ﴿ وَانشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَإِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتُ ﴾ (<sup>٤)</sup>، وقال تعـــالى: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ﴾ (<sup>°)</sup>، فهي تتشقق وتنفطر وتضعف ويكون فيها فُرج أي: أبواب (<sup>۲)</sup>، كما أحبر سبحانه وتعـــالى: ﴿ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴾ (<sup>۷)</sup>.

وفي نهاية الأمر تنتهي السماء وذلك ببزعها وطيها (^)، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاةُ وَفِي هَاية الأمر تنتهي السماء وذلك ببزعها وطيها وصيا: ﴿ وَٱلسَّمَوَتُ مُطُوبِتَكُ كُشُطَتَ ﴾ (٩) فقلعت ونزعت بشدة فطويت (١٠)، وقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَوَتُ مُطُوبِيَكُ مُطَوِي ٱلسَّكَمَاءَ بِيمِينِهِ عَلَى السَّالِ وَقَالَ الطي كطي السجل للكتب، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطُوبِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ وَأَن هذا الطي كطي السجل للكتب، قال تعالى: ﴿ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنّا كُنّا لَكُنّا اللَّهِ السِّجِلِ لِلْكَتُبُ كُمَا بَدَأَنَا أَوّلَ خَلْقِ نَعْيِدُهُ، وَعَدًا عَلَيْناً إِنّا كُنّا فَنعِلِينَ ﴾ (١٢).

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص القرآنية، ومبينة لما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض، وطيه السماء، ففي الحديث المتفق عليه

<sup>(</sup>١) المعارج: ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ١٨/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) الحاقة: ١٦.

<sup>(</sup>٤) المرسلات: ٩.

<sup>(</sup>٥) الانفطار: ١.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير: ٢٩٧/٨.

<sup>(</sup>٧) النبأ: ١٩.

<sup>(</sup>٨) وقد ذكر علماء الفلك أن ذلك سيأتي. انظر: الموسوعة الكونية الكبرى: ٢٦٢/٢٠.

<sup>(</sup>٩) التكوير: ١١.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: تفسير القرطبي: ۲۳٥/۱۹.

<sup>(</sup>۱۱) الزمر: ٦٧.

<sup>(</sup>١٢) الأنبياء: ١٠٤.

عن أبي هريرة رَضِيْقِيهِ قال: قال رسول الله عَيَلِيَّةٍ: « يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض» (١).

أما النظرة العلمية المعاصرة فإن علماء الفلك وردت التساؤلات عنهم، ما مستقبل الكون؟ فذكروا أن الكون يتسم بالصفات التالية:

"١- كون يتوسع إلى مرحلة معينة أو زمن معين، ثم يقف التمدد عند نقطة معينة، وذلك بسبب تفوق الجاذبية الذاتية للكون، بعد ذلك يعود للتقلص من جديد وانكماش الكون على نفسه حتى يعود للحالة ذاتما التي حدثت قبل الانفجار العظيم، أي نماية الكون من جديد، وإذا كان الكون هذه الصورة فإن الفضاء يتحدب حول الكون، أي يصبح الكون على شكل منحنى.

٢-كون يتوسع مع تباطؤ في حركة فرار الجحرات، لكن هذا التوسع سيبقى إلى الأبد،
 أي لن تستطيع كثافة الكون أن تسيطر على قوة الانفجار التي أدت إلى تمدد الكون "(").

ولكن سواء حدث للكون النمط الأول أو الثاني فإن فناء هذا الكون والهياره أمر لا مفر منه، ففي النمط الأول فإن الكون سينكمش ويعود إلى مرحلة البداية، وهي حالة من حالات الالهيار للكون، أما في النمط الثاني يبقى الكون يتمدد إلى فترة معينة بحيث تنتهي الطاقة كلياً من الكون، حيث ينتهي الهيدروجين من النجوم، ويصبح الكون بالتالي جثة هامدة، لذلك فإن مستقبل الكون هو الموت في كلا النموذجين الأنه.

\_

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يقبض الله يوم القيامة: ١٢٤٩ برقم (٢٥٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: ٢١٤٨/٤ برقم (٢٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفلكية الحديثة، لعماد مجاهد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٣٣٦.

# أما طي السماء:

فقد قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَجْيِدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ (١).

ففي هذه الآية يخبرنا الله عَرَضَكَ : "أولاً: أنه مهما اتسع الكون وكثرت محتوياته وثقل وزرنه فهو لن يتكبر أو يستعصي على خالقه بل سيطويه في سهولة ويسر كما يطوي صاحب السجل صحائفه.

ويؤكد لنا العزيز القدير هذه الحقيقة في آية أخرى بقوله: إن ذلك على الله يسير، قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُو أَهُولُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

(١)، وفي آية أحرى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهُولُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

(١).

ويشبه لنا ثانياً: الكون بالصحائف المستوية، وقد يكون الكون مستوياً فعلاً وهي الحالة بين الكون المنغلق والمنفتح عندما تكون كثافة الكون تساوي الكثافة الحرجة وهذا ما يرجحه كثير من الفلكيين. وقد يبدو لنا مستوياً —وإن كان حقيقة غير ذلك - بسبب عظمة الحالق.

وهنا نرى مدى قرب تشبيه الكون لصفحات السجل، استواء نراه في الكون من كل حانب حتى يخيل لنا أنه فعلاً مستوياً -وقد يكون كذلك- لاستواء الصحائف.

ويربط أذهاننا ثالثاً: بعملية انكماش الكون والهياره فتشبيه طي الكون بطي الصحائف لهو تشبيه تفوق روعته أي وصف ولا يمكن أن يصدر إلا من الحكيم العليم الذي خلق هذا الكون، فبعد تمدد الكون واتساعه إلى ما هو عليه الآن الوف عليه الآن الكون، فبعد تمدد الكون واتساعه إلى ما هو عليه الآن الكون،

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٢٧.

عليه في المستقبل- يطوي الخالق هذا الكون بكل ما فيه فيعود هذا الشيء الذي كبر واتسع إلى ما كان عليه"(١).

ثم ذكر صاحب موسوعة الإعجاز العلمي التفسير العلمي لطي السماء فقال: "إن عملية انكماش الكون والهياره على نفسه هذا الالهيار الهائل إلى نقطة بدايته لهو أقرب تفسير يستطيع العلم أن يقدمه حالياً لطي الكون أو طي السماء إلى ما كانت عليه في بداية الخلق، ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار:

الأولى: التعبير العلمي أو الإنساني لعملية الانكماش الذي يتبعه الهيار هائل هو انعكاس لما يراه أو يتصوره الإنسان في هذا الحدث الهائل من قوة وعنف تفوق مقدرات وطاقاته بل وخياله...

ومن ناحية أخرى نرى في التعبير القرآني لطي السماء أو الكون هدوء يعكس مقدرة الخالق المقتدر، الذي يصدر منه هذا الحديث، فنهاية الكون كله بالنسبة إليه ليست بأكثر من عمل سهل هين نقوم به نحن كل يوم، ألا وهو طي بعض الصحف ليس فيه عناء على الخالق كما لا يسبب طي الصحف أي عناء لنا.

الثانية: إذا كان انتهاء الكون حسب التفسير العلمي بانكماشه ثم الهياره يساعدنا في فهم الآية الكريمة وفي تفسير طي السماء الآن وإعادة الكون إلى ما بدأ منه، بل الأكثر من ذلك بحد فيه اتفاقاً كبيراً مع النص القرآني، فليس معنى ذلك أن هذا هو التفسير الوحيد للآية الكريمة، فالطي الإلهي للكون ممكن أن يتخذ صورة نموذج الانكماش والانهيار، وممكن أن يتم بصورة أخرى قد نعلمها وقد لا نعلمها "(٢).

## أما كيف يكون المهل؟

فإن المهل سائل لزج حار، يتكون من الحجارة وما فيها من المعادن، ويخرج من

<sup>(</sup>١) موسوعة الإعجاز العلمي، ليوسف الحاج: ٢٠١-٤٠١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢٠٤-٣٠٤.

الأرض متدفقاً في الهواء أو منسكباً فوق الأرض وله دورة خاصة لحياته فقد ينشط مع البراكين وقد يسكن مع خمولها(١).

ثم إن تأين (٢) الغازات التي تدخل في تركيب الهواء الجوي، "لا يتم بدون طاقة عالية الشدة، عندئذ تصبح السماء يوم القيامة مثل المهل، أي مثل المهل في حرارته وتأين مكوناته من ذرات العناصر الكيميائية، إذ يختلف مهل الأرض عن مهل السماء في نوعية العناصر الكيميائية "(٣).

(١) الإعجاز العلمي الأرض وعلوم البحار - أ.د. محمد وليد كامل.

http://www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com\_content&view= article&id =291: 2010-07-25-12-41-55&catid=112: 2010-08-24-22-34-41&Itemid=97

<sup>(</sup>٢) التأين: عملية فيزيائية لتحويل الذرة أو الجزء إلى أيونات بإضافة أو إزالة حسيمات مشحونة مثل الإلكترونات. والأيــون: هو ذرة مشحونة كهربائيا بعد تفاعل كيميائي أخذت إلكترونات من ذرة أو ذرات أو أعطتها إياها. انظــر: موســوعة ويكيبيديا.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86 (٣) المرجع السابق.

#### ٢ - الشمس والقمر:

إن الشمس والقمر من الآيات الكونية التي يجري خرابها يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ ﴾ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ (١).

يذهب ضوء القمر وتظلم الشمس وتجمعان معا ويرمى هما، قال الله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴾ (٢) ولعلماء التفسير أقوال في معنى تكوير الشمس، فقيل: ذهاها، وقيل ذهاب ضوئها وقيل رمي ها، وغير ذلك. قال ابن جرير وَيَخْلَلْلُهُ: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال ﴿كُورَتُ ﴾ كما قال الله حل ثناؤه، والتكوير في كلام العرب: (جمع بعض الشيء إلى بعض)، وذلك كتكوير العمامة، وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكارة وهو جمع الثياب بعضها إلى بعض ولفها، وكذلك قوله: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتُ ﴾، إنما معناه: جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي ها، وإذا فعل ذلك ها ذهب ضوءها فعلى التأويل الذي تأولناه وبيناه لكلا القولين اللذين ذكرت عن أهل التأويل وجه صحيح، وذلك ألها إذا كورت ورمي ها ذهب ضوءها".

وعن أبي هريرة رَغِرُعَيْهِ عن النبي عَيَلِيَّهِ قال: « الشـمس والقمـر مكـوران يـوم القيامة» (٤).

أما النظرة العلمية المعاصرة فيقول الدكتور زغلول النجار -حفظه الله- عن جمع الشمس والقمر يوم القيامة: "و هي تعبر عن نزع الإنسان من هول علامة من علامات تدمير الكون، فجمع الشمس والقمر أصبح حقيقة علمية الآن، لأنه ثبت بقياسات دقيقة للغاية أن القمر ( الذي يبعد عنا في المتوسط حوالي ٤٠٠ ألف كم ) يتباعد عنا بطريقة

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) القيامة: ٧-٩.

<sup>(</sup>٢) التكوير: ١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٨١/٣٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر ﴿ يُحُسِّبَانِ ﴾ ٦١٥ برقم (٣٢٠٠).

مستمرة بمعدل ثلاثة سنتيمترات في السنة، وهذا التباعد سيدخل القمر وقت من الأوقات في نطاق حاذبية الشمس فتبتلعه الشمس، وهذا من التنبؤات العلمية المبنية على استقراءات كونية، وحسابات فلكية دقيقة، فالقمر يستمر بتباعده عن الأرض لابد وأن يؤدي به هذا التباعد في يوم من الأيام إلى أن تبتلعه الشمس، ولكن متى سيتم ذلك؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى"(١).

وذكر الدكتور يوسف الحاج في بيان مصير الشمس بين القرآن والعلم ومعنى قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾: أن"نفاد الهيدروجين من قلب الشمس ووفرة الهيليوم داخله تؤدي إلى حصول لا تجانس واضح في توزيع المادة، فإن الهيليوم أثقل من الهيدروجين بأربع مرات، وهذا يعني اختلاف كثافة مادة النجم وفقدان التوازن. لذلك لابد من حركة شاملة لإعادة توازن حسم الشمس...، ويحصل هذا إذا انتفخ الجزء الخارجي من مادة الشمس النقاحاً هائلاً فيما يتقلص اللب. وعندئذ يتغير لون الشمس إلى الأحمر...

وإذ تضعف القوى الداخلية في اللب، فإن القشرة الخارجية المنتفخة لا تستطيع أن تسند نفسها على شيء فينهار جسم الشمس على بعضه في عملية تسمى (التكوير) وذلك بسبب حاذبية أجزائه بعضها للبعض الآخر، مما يجعلها تنكمش انكماشاً مفاجئاً وسريعاً، فتنسحق المواد للشمس، وتتداخل الجزئيات، وتتقارب الذرات تقارباً شديداً حيى تكاد تتداخل، إلا أن قوة التنافر الكهربائي بين الأغلفة الإلكترونية للذرات تقاوم تدخلها عندما تصبح المسافة بينها قليلة،... وبذلك تتعادل قوة التنافر الكهربائي مع قوى الجذب التي تؤدي

http:

<sup>(</sup>١) من آيات الإعجاز في القرآن الكريم- جمع الشمس والقمر- للدكتور: زغلول النجار، موقع الـــدكتور زغلــول النجار،

<sup>//</sup>www.elnaggarzr.com/index.php?itm=f284c5e2c250ded08b09a450ccc 2e726

وانظر: أسرار الشمس بين الوصف القرآني وحقائق علم الفلك الحديث، لصبحي رمضان فرج مدرس. http://quran-m.com/container.php?fun=avtviewyid=1020

(١) موسوعة الإعجاز العلمي، ليوسف الحاج: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٣٦٨.

# ٣- النجوم والكواكب:

النجوم والكواكب خلق من ذلك الكون الذي أذن الله تعالى بخرابه وتغير أموره بما شاء الله تعالى، قال الله تعالى عن النجوم: ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ﴾ (١)، أي ذهب ضياؤها فلم يكن لها نور ولا ضوء (٢)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ﴾ (٣) أي تناثرت وتغيرت وتساقطت (١).

أما النظرة العلمية المعاصرة لها فإن النجوم تختلف عن الكواكب السيارة اختلافً بيناً، "فالنجم عبارة عن كتلة ضخمة جداً من الغاز الساخن والملتهب، وتشع النور والحرارة ذاتياً، أما الكواكب فهو عبارة عن كتلة صلبة من الصخور أو الغازات الصلبة، ويدور حول النجم... ويستمد الكوكب نوره وحرارته من النجم الذي يدور حوله"(٥).

وقد ذكروا أن النجوم تمر في مراحل عمرية مختلفة، حيث توجد نجـوم في مرحلـة الولادة، ونجوم في مرحلة الاحتضار ونجوم في مرحلة الاحتضار وأخرى ميتة (٢).

"ويتوقع العلماء أن تنفصل المجرات عن بعضها البعض، وتصبح مثل حزر منفصلة من نجوم ميتة يصعب رؤية بعضها البعض أيضاً. أي أن النجوم ستنطفئ تدريجياً ويختفي ضوؤها، وهذا ما أخبر عنه القرآن في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ﴾، فهذه الآية تؤكد أن النجوم لن تدوم إلى الأبد، بل سينفذ وقودها، وتنخفض شدة إضاءها تدريجياً حتى تنطمس

(٢) تفسير الطبري: ٢٧٧/٢٩.

\_

<sup>(</sup>١) المرسلات: ٨.

<sup>(</sup>٣) التكوير: ٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٨٢/٣٠.

<sup>(</sup>٥) الموسوعة الفلكية الحديثة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ٢٨٩.

كلياً"(١).

ويقولون أيضاً: "ستصبح مجرتنا (درب التبانة) مثل حزيرة منفصلة في بحر غير متغير من فضاء أسود تماماً في غضون ١٥ مليار عام القادمة، والمدة الحقيقية لا يعلمها إلا الله تعالى، يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ﴾، وهذا ما يعتقد به العلماء، فيقولون: مع مرور الزمن ستنطفئ النجوم في جميع المجرات تدريجياً، تاركة مجاميع باردة من كواكب مدمجة ستلهبها (الثقوب السوداء)"(٢).

\_

<sup>(</sup>١) الانهيار الكوني لعبدالدائم الكحيل.

# المبحث الثاني: الآيات الكونية الأرضية

وعد الله سبحانه وتعالى بأن يجعل للكون نهاية، كما خلقه سبحانه، فإنه سوف يعيده، قال تعالى: ﴿كُمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَالِقٍ نَّعِيدُهُۥ ﴾ (١)، ومن الآيات الكونية الأرضية التي وردت في النصوص: الأرض، والجبال، والبحار.

## ١ - الأرض:

من الآيات الكونية يوم القيامة: تحرك الأرض وارتجاجها وتحركها وارتجافها، قـال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ ﴾ (٢)، وتزلزلها: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالهَا ﴾ (٣)، ودكها: ﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ فَدُكُنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴾ (٤)، ﴿ كُلَّا إِذَا ذُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّ كُلَّا وَكُلَا وَكُلَا وَخُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ فَدُكُنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴾ (٤)، ﴿ كُلَّا إِذَا ذُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دُكَّ وَتُهِ وَسَعِي وَلِيهِ اللهِ وَحَدِي اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَقُلْلَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَكُولُو اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المزمل: ١٤.

<sup>(</sup>٣) الزلزلة: ١.

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ١٤.

<sup>(</sup>٥) الفجر: ٢١.

<sup>(</sup>٦) طه: ۲۰۱-۱۰۷.

<sup>(</sup>٧) الانشقاق: ٣.

<sup>(</sup>٨) الأديم: الجلد ما كان. لسان العرب: ٩/٩ ١٢١٠.

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم: ٤٤٠ برقم (٤٠٨)، قال البوصيري في الزوائد: ٢٦١/٣: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وانظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: ٣-٥٨/٥٠٣.

قال ابن كثير رَخِكُهُ في بيان حال الإنسان إذا رأى ما يحدث للأرض وأنه استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها "أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها، من الزلزال الذي لا محيد عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار "(٢)، فهو مشهد عظيم.

ثم بعد هذه المشاهد للأرض، يبدلها الله تعالى كما قال عَوْمَكُ :

وقد احتلف في تبديل الأرض، فقيل:

١ - تبدل الأرض أرضا أحرى من فضة.

٢ - وقيل تبدل نارا.

٣ - وقيل تبدل خبزة.

٤ - وقيل تبدل غير ذلك.

ذكر هذا ابن جرير رَخِهُ الله وقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: يوم تبدل الأرض التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرها، وكذلك السماوات اليوم تبدل غيرها كما قال حل ثناؤه، وجائز أن تكون المبدلة أرضا أخرى من فضة، وجائز أن تكون نارا، وجائز أن تكون خبزا، وجائز أن تكون غير ذلك، ولا خبر في ذلك عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أيُ ذلك يكون، فلا قول في ذلك يصح إلا ما دل عليه ظاهر التتريل"(٤).

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُوبِيَّاتُ أَ

<sup>--</sup>

<sup>(</sup>١) الانشقاق: ٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير: ۲۰/۸.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ٢٩٩/١٣، وانظر: فتح الباري: ٣٧٥/١١.

# بِيَمِينِهِ عَ سُبْحَنَهُ وَيَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (١).

وهذا مشهد عظيم فيه بيان لعظمة الله تعالى وقدرته وهيمنته على خلقه أجمعين.

عن أبي هريرة رَطِيْقِيهِ قال: سمعت رسول الله عِيَلِيَّةٍ يقول: «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟»(١).

وعن عبد الله بن عمر رَوَالِيَّهَ قال: قال رسول الله عَلَيْقَ: « يطوي الله عَلَيْقَ : « يطوي الله عَلَيْقَ السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» (٣).

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن (٤) رَيِحْكُمُللهُ: "هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل، وتريها بلا تعطيل، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان"(٥).

فيقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة، ويطوي السماوات بيمينه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ ٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ, يَوْمَ

(۲) سبق تخریجه: ۲۰۶.

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب المنافقين وصفاقم: ٢١٤٨/٤، برقم (٢٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، من أئمة الدعوة النجدية، وله من المؤلفات: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وقرة عيون الموحدين، والرد على داود بن حرجيس وغيرها، توفي عام ١٢٨٥ه... انظر: مشاهير علماء نجد، للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، دار اليمامة، الرياض، ط٢: ٧٨، وعلماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبدالله البسام، دار العاصمة، الرياض، ط٢: ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) فتح الجميد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبدالرحمن بن حسن، تحقيق الوليد الفريان، دار عالم الفوائد، مكة، ط١١: ٨٤٧/٢.

# ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ أَبِيمِينِهِ مَا سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

وهذا القبض للأرض يقع بعد أن يفني الله خلقه.

والأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أحرى غير هذه الأرض، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ۗ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾(٢).

عن سهل بن سعد رَعَوْلِيُّنِهِ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَةٌ يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى، ليس فيها معلم $^{(7)}$  لأحد $^{(4)}$ .

وأخبر الرسول ﷺ أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت يكون الناس على الصراط، عن عائشة رَضِيَّتُهَا قالت: «سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبُدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ (°)، فأين يكون الناس يا رسول الله ؟ فقال: على الصراط» (٦).

وعن ثوبان رَضِائِيهِ أن حبراً من أحبار اليهود سأل الرسول عَلَيْكُ فقال: «أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله ﷺ: هم في الظلمة دون الجسر»(٧).

(١) الزمر: ٦٧.

(٢) إبراهيم: ٤٨.

(٣) العفراء: بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة.

والنقى: بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الدقيق الحوري، وهو الدرمك، وهو الأرض الجيدة. المعلم: أي ليس بها علامة سكني أو بناء و لا أثر.

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ١٣٤/١٧.

(٤) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة: ٢١٥٠/٤ برقم (۲۷۹۰).

(٥) إبراهيم: ٨٤.

(٦) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة: ٢١٥٠/٤ برقم (۲۷۹۱).

(٧) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما: ٢٥٢/١ بـرقم .(٣١٥)

كما أحبر عنها ألها تشرق وتضيء يوم القيامة بنور رها<sup>(۱)</sup>، قال تعالى: ﴿ وَأَشَرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِئنَبُ وَجِأْىٓ، بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ (٣) خطاب لسيد المخاطبين عَيْكِي أو لكل أحد ممن يتأتى منه الرؤية، أي: وترى جميع جوانب الأرض: بارزة بادية ظاهرة، أما ظهور ما كان منها تحت الجبال فظاهر، وأما ما عداه فكانت الجبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك أو تراها بارزة لذهاب جميع ما عليها من الجبال والبحار والعمران والأشجار، وإنما اقتصر على زوال الجبال لأنه يعلم منه زوال الأرض بطريق الأولى "(٤).

وقد أنكر بعضهم زلزلة الأرض يوم القيامة، وقال: إن المقصود بذلك أنه الزلــزال الوضعي الصناعي الذي يحصل بواسطة الحفريات وغيرها، يقول أحمد فائق رشد في تفســير سورة الزلزلة: "ليس المقصود هنا زلزلة الأرض الطبيعية ولاشيء كهذا؛ لأن الزلازل الأرضية لا تخرج لنا الأثقال الموجودة في باطن الأرض بل بالعكس إذا كانت الرجة شديدة، والهــزة قوية مديدة فتبتلع القرى والمباني "(٥)، ثم قال: "فالمقصود من كلام الله هو غير ذلك بل هــو الزلزال الوضعي الصناعي الذي يحدث بواسطة الأيدي البشرية يعني الحفريات العديدة العظيمة التي تقوم بها جماعات وشركات لأغراض مختلفة، منها البحث عن الآثار القديمــة، والمدن المطمورة. ومنها وهو المقصود المطلوب هنا- البحث عن المعادن، الكنوز الثمينــة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والفحم وسائر المعادن الثقيلة "(٢)، ثم قال: "من يــزور

(۱) انظر: تفسير ابن كثير: ۱۱۸/۷.

(٤) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٥١/٨٨٠.

-

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن من القرآن في دائرة العلم والعقل والواقع المحسوس، لأحمد فائق رشد، مطبعة النصر بالفجالة: ٤٢.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ٤٣.

منجماً واحداً من مناجم التعدين للحديد مثلاً أو للفحم.. يرى ما يدهش من جبال الأتربة والصخور المستخرجة من باطن الأرض".

بل قال: "والمعنى الباطني: الزلزلة: الشك في الإيمان والاضطراب في الاعتقاد وضعف الثقة بصاحب الأمر، والأرض رمز الأمة"(١).

ولا شك أن هذا الكلام غير صحيح ولا يستحق الرد عليه، فهو مخالف للنصوص الشرعية، والعقول السوية (٢).

(١) المرجع السابق: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شوائب التفسير في القرن الرابع عشر، لعبدالرحيم فارس أبو علبة، رسالة دكتوراه بكلية الشريعة التابعة لدار الفتوى بلبنان، حامعة بيروت الإسلامية، مطبوعة بالحاسب الآلي: ١١٥/١.

#### ٢ – الجبال:

أخبر الله تبارك وتعالى أن الأرض الثابتة، وما عليها من جبال صم راسية تُحمــل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحــدة: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ نَفَخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ اللهِ وَحَمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴿ اللهِ فَيُومَعِدٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ (١).

وقال الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ (٢).

فأول ما يجري للكائنات عند زلزلة الأرض هو ذهاب الجبال لأنها هي الرواسي للأرض كما أخبر الله تعالى عن هذا بقوله: ﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا اللهُ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا ﴾ (٤).

فيزيل الله الجبال من أماكنها ويذهبها سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَأُلُونَكَ عَنِ اللهِ الجبال من أماكنها ويذهبها صبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَأُلُونَكَ عَنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

وقال تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلِجُبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ﴾ (١)، فتراها كأنهـا ثابتة، باقية على ما كانت عليه وهي تمر مر السحاب، أي تزول عن أماكنها(٧).

قال تعالى: ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴾ (^)، فتزال الجبال عن أماكنها وذلك

(١) الحاقة: ١٥-١٣.

(٢) الكهف: ٧٤.

(٣) النبأ: ٦-٧.

(٤) النازعات: ٣٢.

(٥) طه: ١٠٧-١٠٥.

(٦) النمل: ٨٨.

(٧) انظر: تفسير القرطبي: ٣٤٢/١٣، وتفسير السعدي: ٦١٠.

(٨) الطور: ١٠.

بصيرورتما هباء ثم ذهابها.

قال تعالى: ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴿ فَكَانَتُ هَبَآءُ مُّنْبَثًا ﴾ (١) فصارت كالدقيق. وفتتت فصارت أرضاً، وقيل نسفت (١)، كما قال تعالى: ﴿ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ (٣). وهو الرمل الذي تحرك أسفله فينهال عليك من أعلاه (٤).

فتبقى الأرض مستوية لا حجر فيها ولا شجر ولا انخفاض ولا ارتفاع فهي ظاهرة مكشوفة جميعها للرائي<sup>(٥)</sup>.

هذا وصف، ثم يعطي سبحانه وتعالى وصفا آخر لما يحصل للجبال من عجائب قدرته تعالى وأن لا شيء وإن عظم بمستحيل مع قدرة الله تعالى فيق ول عَن ﴿ وَتَكُونُ ٱلجِبَالُ كَالْعِمْنِ ﴾ (٢)، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِمْنِ ٱلْمَنفُوشِ كَالْعِمْنِ ﴾ (٧) والعهن هو: الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض (٨).

هذه حال الجبال يوم القيامة وصفاها المروعة بعد الصلابة والقوة والكـــبر والكثـــرة تصير بهذه الصفات ثم يذهبها الله تعالى حتى يصبح لا أثر لها.

قال تعالى: ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾ (٩)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ

(٢) انظر: تفسير القرطبي: ١٧٦/١٩، وتفسير ابن كثير: ٣٠٥/٨.

(٤) انظر: تفسير القرطبي: ٤٧/١٩، وتفسير ابن كثير: ٢٥٦/٨.

(٨) تفسير القرطبي: ١٦٥/٢٠، وتفسير ابن كثير: ٤٦٨/٨.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٥-٦.

<sup>(</sup>٣) طه: ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي: ٢٤٥/١١.

<sup>(</sup>٦) المعارج: ٩.

<sup>(</sup>٧) القارعة: ٥.

<sup>(</sup>٩) النبأ: ٢٠.

سُيِّرَتُ ﴾.

قال د. زغلول النجار -حفظه الله-: "فإن عملية ما يحدث للجبال يوم القيامة هـو عملية غيبية غيبة مطلقة، ولا يمكن للعلم الكسبي أن يقول فيها شيئاً على الإطلاق، ولولا ما توافر لنا من هدي خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ في وصف كيفيات ما يحصل لها ما كان ممكناً لنا أن نخوض في أمور غائبة عنا غيبة مطلقة كهذه الأمور "(٢).

http://www.elnaggarzr.com/index.php?itm=66e075381fbee8ee27490f992ab3312d

<sup>(</sup>١) التكوير: ٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ للدكتور زغلول النجار. موقع الدكتور زغلول النجار.

#### ٣- البحار:

من المشاهد المهولة في يوم القيامة تغير البحار عن طبيعتها المعهودة لما يحصل لها من الله تعالى وذلك بخرابها كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ ﴾ (١).

وقد ذكر المفسرون أقوالاً كثيرة لمعنى سجرت وكلها تعطي معنى للتغيرات العظيمة التي أرادها الله تعالى.

فقيل معنى: ﴿ وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِرَتُ ﴾ أي أوقدت فصارت نارا تضطرم. وقيل: ملئت بأن صارت بحرا واحدا وكثر ماؤها.

وقيل أرسل عذبها على مالحها، ومالحها على عذبها حتى امتلأت، وقيل فجرت فصارت بحرا واحدا.

وقيل: هو من سجرت التنور أسجره سجرا: إذا أحميته. وقيل معنى سجرت: أنها صارت حمراء كالدم<sup>(٢)</sup>.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتُ ﴾ (<sup>(7)</sup> "أي فتح بعضها على بعض، عندما تسوى الأرض بعد زوال الجبال وتصبح قاعا صفصفا، يذهب البرزخ الحاجز، والحجر الذي كان يمنع الماء من الفيضان على الأرض، فتتدفق المياه على بعضها، وهي نار تضطرم فتوجف القلوب وتضطرب من هذا المشهد المروع "(<sup>3)</sup>.

أما النظرة العلمية المعاصرة فيقول د. زغلول النجار -حفظه الله- عن البحر المسجور: "من المعاني اللغوية للبحر المسجور هو المملوء بالماء، والمكفوف عن اليابسة، وهو معنى صحيح من الناحية العلمية صحة كاملة، كما أثبتته الدراسات العلمية في القرن

<sup>(</sup>١) التكوير: ٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي: ٢٣٠/١٩، وتفسير ابن كثير: ٣٣١/٨، وتفسير الشوكاني المعروف بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، ط٢: ٥١٦/٥.

<sup>(</sup>٣) الانفطار: ٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ٢٤٤/١٩، وانظر: تفسير ابن كثير: ٣٤١/٨.

العشرين ، ومن المعاني اللغوية لهذا القسم القرآني المُبهِر أيضا أن البحر قد أُوقد عليه حيى هي قاعه فأصبح مسجورا، وهو كذلك من الحقائق العلمية التي اكتشفها الإنسان في العقود المُتأخِّرة من القرن العشرين ، والتي لم يكن لبشر إلمام بها قبل ذلك أبدا ، وهذا ما نفصله في الأسطر التالية :

أولا: "﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسَجُورِ ﴾ (١) بمعنى المملوء بالماء والمكفوف عن اليابسة"...

ثم ذكر دورة تكوّن مياه الأرض، ثم قال: "هذه الدورة المُحكَمة للمياه حول الأرض أدَّت إلى حزن أغلب ماء الأرض في بحارها ومحيطاتها، وإبقاء أقله على اليابسة، وبهذه الدورة للماء حول الأرض تملح ماء البحار والمحيطات، وبقيت نسبة ضئيلة على هيئة ماء على اليابسة".

ثم ذكر: "أن الجليد المُتجمِّع فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال المُرتفِعة فوق سطحها إذا انصهر، وهذا لا يحتاج إلا إلى مجرد الارتفاع في درجة حرارة صيف تلك المناطق بحوالي خمس درجات مئوية، وإذا حدث ذلك فإن كم الماء الناتج سوف يؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات إلى أكثر من مائة متر، فيغرق أغلب المناطق الآهلة بالسكان والمُمتدَّة حول شواطئ تلك البحار والمحيطات".

ثم قال: "من هنا كان تفسير القسم القرآني بـــ ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسَجُورِ ﴾ بـأن الله البحار وهو صاحب الفضل والمنة - بأنه ملأ منخفضات الأرض بماء البحار والمحيطات، وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة منذ خلق الإنسان، وذلك بحبس كميات من هذا الماء في هيئات مُتعدِّدة أهمها ذلك السُمْك الهائل من الجليد المُتجمِّع فوق قطي الأرض وعلى قمم الجبال ، والذي يصل إلى أربعة كيلو مترات في قطب الأرض الجنوبي ، وإلى ثلاثة آلاف وثمانمائة من الأمتار في القطب الشمالي ، ولولا ذلك لغطى ماء الأرض أغلب سطحها ، ولما بقيت مساحة كافية من اليابسة للحياة بمختلف أشكالها الإنسانية ، والحيوانية ، والنباتية ، وهي إحدى آيات الله البالغة في الأرض ، وفي إعدادها

(١) الطور: ٦.

لكي تكون صالحة للعمران".

وقد ذكر عن الحمم التي في النار أن العلم أثبت "سنة ١٩٦٢ أن قاع البحر يتسع من منتصفه، واتساع البحر صفة تلازم بحار العالم اليوم، وأحدث محيط وهو البحر الأحمر الذي يسمى المحيط الوليد (Baby Ocean) يتسع قاعه منذ نشأته باستمرار، ويبلغ معدل اتساعه السنوي حاليا ٤ ـ ٦ سم.

والمعروف بالمشاهدة أن الحمم تصعد، من تحت البحر، من عند الأماكن التي يتسع فيها البحر، وتبرد وتكون قاع البحار. ومن المؤكد أن تحت البحر ناراً، ومن المعلوم لدى علماء الجيولوجيا والبحار أن البحر الأهمر لم يكن له وجود في الزمن الماضي، وكانت أرض العرب وأرض أفريقية قطعة واحدة تشكل يابسة تسمى الأرض العربية النوبية، ثم خسفت الأرض عبر الخط الذي يمتد بمحاذاة منتصف البحر الأهمر الحالي. ومدت الأرض من هذا الموضع، وتصدعت وأخذ الخسف يكبر شيئا فشيئاً، وصاحبه هبوط الأرض، واتصل جوفها بسطحها، وصعدت الحمم من باطن الأرض، وبردت الحمم لتكون أول جزء من قاع البحر، وكانت تلك اللحظة شهادة ميلاد البحر. ومنذ تلك اللحظة والبحر يتسع باستمرار من منتصفه، ومنذ تلك اللحظة لا يتوقف صعود الحمم، ويظل البحر مسجوراً بالنار من منتصفه، ومنذ تلك اللحظة لا يتوقف صعود الحمم، ويظل البحر

وقد ذكر كذلك الحقيقة المؤكدة أن قاع البحر مسجور، والدليل على ذلك حيد - حافة - وسط الحيط (٢).

وفي مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة "أن قاع البحر يسجر بالنار عند المنطقة الناتجة من تباعد القطعتين، ولا يكون البحر بحراً إلا إذا كانت حالته أنه مسجور.

فالبحار مسجورة من منتصفاتها، ولكن بالقدر الذي يسمح لها بالوجود إلى أن يأتيها

www.elnaggarzr.com/index.php?itm=f17585927839360a49ife96460896067 (۲) المرجع السابق.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) "والبحر المسجور" للدكتور: زغلول النجار، موقع الدكتور زغلول النجار.

والتفسير الثاني للبحر المسجور: يقول الدكتور زغلول النجار: "بمعنى القائم على قاع أحمته الصهارة الصخرية المندفعة من داخل الأرض فجعلته شديد الحرارة"(٥).

ثم ذكر قيعان محيطات الأرض وما فيها وما يحصل لها وما ينتج منها من توسع وأنه "يصاحب كل من عمليتي توسع قاع المحيط في محوره الوسطي، واصطدامه عند أطرافه بعدد من الهزات الأرضية، والثورات والطفوح البركانية"(٦).

ثم ذكر تكون سلاسل من الصخور البركانية، وما يحصل من اندفاع الصهارة الصخرية عبر مستويات هذه الصخرية بملايين الأطنان وأنه "مع تجدد اندفاع الصهارة الصخرية عبر مستويات هذه الصدوع العملاقة يتسع قاع الحيط باستمرار، وتتجدد مادته بدفع الصخور القديمة في اتجاه شاطىء الحيط بمنة ويسرة، ليحل محلها أحزمة أحدث عمرا تتكون من تجمد تلك الصهارة

(٢) الانفطار: ٣.

(٣) الانشقاق: ٣-٥.

وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٦٠٣/٣٠.

(٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) التكوير: ٦.

<sup>(</sup>٤) البحر المسجور واتساع قاع البحر، مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكـة، العـدد (٢٧)، وموقع الهيئة.

http://www.eajaz.org/arabic/?option=com\_content&view=article&id=797&catid=85: 27 (ه) والبحر المسجور للدكتور زغلول النجار، موقع الدكتور زغلول النجار.

http://www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com\_content&view=article&id=243: --6&catid=112: 2010-08-24-22-34-41&Itemid=97

الجديدة، وتترتب بصورة متوازية على جانبي أغوار المحيطات والبحار، ويهبط كل جانب من حانبي قاع المحيط المتسع بنصف معدل اتساعه الكلي تحت كل قارة من القارتين أو القارات المحيطة بشاطئيه، وبذلك يمتليء محور المحيط بالصهارة الصخرية الحديثة المندفعة عبر مستويات الصدوع الممزقة لقاعه فتسجره، بينما تندفع الصخور الأقدم بالتدريج في اتجاه الشاطئين حيث توجد أقدم صخور ذلك القاع، والتي تستهلك باستمرار تحت القارات المحيطة...

بذلك ثبت لكل من علماء الأرض والبحار \_ بالأدلة المادية الملموسة \_ أن كل محيطات الأرض ( بما في ذلك المحيطان المتجمدان الشمالي والجنوبي)، وأن أعدادا من بحارها (من مثل البحر الأحمر)، قيعالها مسجرة بالصهارة الصخرية المندفعة بملايين الأطنان من داخل الأرض عبر شبكة الصدوع العملاقة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى نطاق الضعف الأرضي، وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساسا في قيعان البحار والمحيطات"(1).

وفي الختام يجب أن نعلم كما ذكرنا سابقا<sup>(۲)</sup> " أن يوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا يصح الكلام فيها إلا بدليلٍ من الكتاب أو السنة.. كما أنّ الآخرة لا تنطبق عليها نواميس الدنيا.. فلها نواميس مختلفة، ولذلك لا يصح أن نطبق قوانين الدنيا على الآخرة.. وإنّما نصدق بما جاءنا عن رسولنا الكريم صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً.. ولا نخوض في أشياء غيبية لا نعرفها.. لأن هذا من القول بغير علم"(٣).

وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (١).

(٣) موسوعة الإعجاز العلمي ليوسف الحاج: ٤٠٤.

\_

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٣٦.

#### الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فقد انتهيت - بعون الله تعالى وتوفيقه - من إتمام هذا البحث وإكماله، وقد بذلت فيه جهدي وطاقتي.

هذا ويمكن أن أجمل أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها في الأمور التالية:

١ - أن بحث الآيات الكونية ودراستها وتعلمها وتعليمها من الأمور المهمة، فقد أمر الله بالنظر والتفكر فيها لأنه يقوي الإيمان في القلوب، ويؤدي إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، والاستعداد للقدوم على الدار الآخرة.

٢ - أهمية الإيمان بالغيب والتسليم والتصديق بالنصوص الشرعية، ودراسة الإعجاز العلمي وفق الضوابط الشرعية.

- ٣- التفريق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي.
- ٤ أن الأسباب لها مكانتها في الشريعة، فيجب فعل الأسباب مع الاعتماد وتفويض الأمر لله.
- ٥- أن الآيات الكونية السماوية والأرضية لها دلالتها العقدية في جميع أبواب العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر ومسائل الإيمان ولأسماء والأحكام وغيرها.
- ٦- معرفة الموقف العقدي الصحيح من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة.

٧- استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية، فإذا حصل تعارض بين حقيقة قرآنية وما يعتقد أنه حقيقة علمية، فيجب تمحيص هذه الحقيقة العلمية، التي غالبا ما يثبت أنها ليست حقيقة، بل هي نظرية، وإن أي خلاف ناشئ فهو حتماً ناتج من أحد الأمرين: إما جهل لغوي باللغة العربية.. وإما جهل علمي.

٨- معرفة الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية والاستفادة منه في تقرير العقيدة.

## التو صيات

- 1- تخصيص وأختيار أحد التفاسير أو كتب السنة واستخراج الدلالات العقدية التي ذكرها عن الآيات الكونية كتفسير ابن كثير أوتفسير الطاهر بن عاشور أو صحيح البخاري.
- ٢- تفصيل البحث في آية من الآيات الكونية وبيان دلالتها العقدية على جميع مسائل الإيمان، والتوسع في بحثها، وخصوصاً لمن لديه إلمام باللغات الأحرى وخصوصاً الإنجليزية، مثل الماء، أو الشمس أو الأرض أو غيرها.
- ٣- تكوين لجنة مختصة بفحص ومراجعة الكتابات والبحوث المتعلقة بالآيات
   الكونية فيما يتعلق بالمسائل العقدية.
- ٤- بيان دلالة الآيات الكونية على مسألة من المسائل العقدية، مثلاً دلالة الآيات الكونية على الإيمان بالملائكة، على الإيمان بالقدر... إلخ.

## وفي الحتام:

أحمد الله تعالى وأشكره أن أعانني على إتمام هذا البحث وإخراجه بهذه الصورة التي أرجو أن أكون قد وفقت بها في عرضه، وبيان أهم جوانبه على الوجه المطلوب.

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل واتباع كتابه وسنة نبيه وسأد يجنبنا الزلل ومزالق الأهواء، وأن يأخذ بنواصينا لما فيه رضاه وسعادتنا في الدارين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه به، وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



## فهرس المصادر والمراجع

- ١٠٠ فوهة بركانية حول المدينة المنورة ستكون فورتها من علامات الساعة، للدكتور زغلول النجار، موقع المدينة المنورة.
- ٢. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لأبي عبدالله عبيد الله بن
   محمد بن بطة، تحقيق: الوليد بن سف نصر، دار الراية، الرياض، ط١.
- ٣. اتجاهات التفسير في العصر الراهن لعبد الجيد بن عبد السلام المحتسب، مكتبة النهضة الإسلامية، عمان، ط٣.
- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرحمن الرومي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣.
- و. إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، للشيخ حمود بن عبدالله التويجري، دار الصميعي، الرياض، ط٢.
- 7. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري، تحقيق: عادل بن سعد والسيد بن محمود إسماعيل، مكتبة الرشد، الرياض، ط١
- ٧. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد الكريم بن على النملة، دار العاصمة، الرياض، ط١.
- ٨. اتساع قاع البحر للدكتور زغلول النجار، مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة، العدد (٢٧)، وموقع الهيئة على شبكة الانترنت.
- ٩. الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين لسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،
   المكتبة العصرية، بيروت، ١٤١٨.
- 10. أثر التدريس بالآيات القرآنية الكونية على التحصيل الدراسي لتدريس وحدة . مادة العلوم للصف الثاني متوسط لمحمد بن أحمد الغامدي، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، بجامعة أم القرى . مكة.
- ١١. أثر القمرين في الأحكام الشرعية لعبد المجيد بن عبد الله اليحيي، رسالة لنيل درجة

- الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود، المعهد العالى للقضاء، قسم الفقه المقارن.
  - ١٢. اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، تحقيق: عواد المعتق، دار الرشد، ط ٣.
- ١٣. الأجزاء الكونية بين النقل والعقل لعبد العزيز آل عبد الله، مكتبة دار البيان، ط١.
- 12. الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي في الإنسان والأرض والفلك لأحمد بن حسن الحارثي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير بكلية الحديث والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، مطبوعة بالحاسب الآلي.
- ١٥. أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة، للدكتور أحمد عوض عبدالهادي، موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على شبكة الانترنت.
- 17. أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها وتطبيقاتها القضائية لأحمد بن عبد الله الفريح، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن.
  - ١٧. أحكام القرآن لابن العربي، بتحقيق على البجاوي، دار الجيل، بيروت.
- 11. الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي، تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، ط1.
- 19. إحياء علوم الدين للغزالي، تحقيق: محمد خير طعمه حلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١.
- . ٢٠. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي، دار عالم الفوائد، مكة، ط١.
- 71. الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز، مكتبة الرياض الحديثة، ط ٣.
  - ٢٢. الأذكار للنووي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، دار الهدى، الرياض، ط٧.
    - ٢٣. أسباب الترول للواحدي، تحقيق: أحمد صقر، دار القبلة، جدة.
  - ٢٤. الاستذكار لابن عبد البر، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة، بيروت، ط ١.
    - ٢٥. الإسراء والمعراج لمحمد بن ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، عمان، ط٥.

- 77. أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني، تحقيق: محمد رشيد رضا وأسامة صلاح الدين منيمة، دار إحياء العلوم، بيروت، ط١.
- أسرار الشمس بين الوصف القرآني وحقائق علم الفلك الحديث، لصبحي رمضان فرج مدرس، موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
  - . ٢٨. أسرار الكون بين العلم والقرآن لعبد الدائم الكحيل، موقع عبد الدائم الكحيل.
    - ٢٩. الإسلام في عصر العلم لمحمد فريد و جدي، الكتاب اللبناني، بيروت، ط٣.
- .٣٠. الإسلام يتحدى لوحيد الدين حان، تعريب: ظفر الإسلام خان، مراجعة وتحقيق: عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١١.
  - ٣١. أسماء الله الحسني لعبدالله الغصن، دار الوطن، الرياض، ط١.
  - ٣٢. الأسماء والصفات للبيهقي، تحقيق: عبد الحاشدي، دار السوادي، جدة، ط١.
- ٣٣. الإشاعة لأشراط الساعة، لمحمد بن رسول البرزنجي، مع تعليقات المحدث محمد زكريا الكاندهلوي، اعتنى به: حسين محمد على شكري، دار المنهاج، جدة، ط٣.
  - ٣٤. أشراط الساعة ليوسف الوابل، دار ابن الجوزي، الدمام، ط٢.
- ٣٥. أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبدالملك بن حبيب الأندلسي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمؤمن القماري، دار أضواء السلف، الرياض، ط١.
- ٣٦. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، تحقيق: عبد الله التركي، دار هجر، القاهرة: ط ١.
  - ٣٧. أصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت ط٢.
    - ٣٨. أصول الدين لأبي منصور عبدالقاهر البغدادي، دار صادر، بيروت، ط١.
- ٣٩. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤١٥.
- ٠٤. إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢.
  - ٤١. الاعتصام للشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، المنامة.

- 25. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: أحمد أبو العينيين، دار الفضيلة، الرياض، ط ١.
- 27. الإعجاز العلمي الأرض وعلوم البحار أ.د. محمد وليد كامل، موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
  - ٤٤. الإعجاز العلمي في السنة النبوية، لصالح رضا، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١.
  - ٥٤. الإعجاز العلمي في القرآن لسامي بن أحمد الموصلي، دار النفائس، بيروت، ط١.
- ٤٦. الإعجاز العلمي في لفظتي المريض والممرض في الأحاديث النبوية، لعبدالبديع حمزة زللي.
- ٤٧. الإعجاز في طلوع الشمس من مغربها، لقسطاس إبراهيم، موقع جامعة الإيمان اليمنية.
- ٤٨. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق: محمد بن سعد آل سعود، جامعة أم القرى، مكة، ط١.
- 29. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١.
  - ٥٠. الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط١٥.
- ۱٥. اقتراب خروج المسيخ الدجال، لهشام كمال عبدالحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١.
- 70. اكتشاف الآلية التي يؤثر بها قرين الإنسان من الشيطان عليه في الوسواس والسحر والتلبس والمس والأمراض النفسية والعلاج الناجح لكل ذلك من خلال أطعمة القرآن والرقية الشرعية والاستعاذة بالله، بحث خاص مقدم من مركز الأبحاث العلمية في مؤسسة الدكتور جميل القدسي الدويك لمؤتمر العلاج بالقرآن بين الدين والطب.
- ٥٣. إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، تحقيق: يجيى إسماعيل، دار الوفاء، القاهرة، ط٣.

- ٥٤. إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأبي، مكتبة طبرية.
- ٥٥. الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، مصر، ط٢.
- ٥٦. الإمام المحدد والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني لعمر أبو بكر، دار بيت الأفكار الدولية، عمّان.
  - ٥٧. الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها، للدكتور: محمد البار، دار المنارة، حدة، ط٢.
- ٥٨. أمطار لا تُنبت لعبد الدائم الكحيل موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
  - ٥٩. إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٤٩.
    - .٦٠. إنه الحق، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة -مكة- ط٤.
      - 71. الانهيار الكوني لعبدالدائم الكحيل، موقع د. عبدالدائم الكحيل.
- 77. أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١.
- 77. الآيات الكونية في ضوء العلم الحديث، لمنصور محمد حسب النبي، دار المعارف، القاهرة.
- 75. الآيات الكونية ودلالتها على وجود الله تعالى، لمحمد متولي الشعراوي، أشرف واعتنى به: أحمد الزغبي.
- ٦٥. آيات الله في الكون تفسير الآيات الكونية بالقرآن الكريم لعبد الله شحاته، دار هضة مصر، القاهرة، ط٥.
- 77. إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، لمحمد بن إبراهيم المرتضى، دار الكتب العلمية، بيروت.
- 77. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط١.
- ٦٨. الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صالح الفوزان، دار الوطن، الرياض،

ط١.

- 79. الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف، الرياض، ط١.
- ٧٠. البحر المحيط لأبي حيان، تحقيق: عادل عبد الموجود، وآخرون، دار الكتب العلمية
   بيروت، ط ١.
  - ٧١. البحر المسجور للدكتور زغلول النجار، موقع د. زغلول النجار.
- ٧٢. البداية والنهاية لابن كثير، تحقيق: د. عبدالله التركي، دار عالم الكتب، الرياض، ط١.
- ٧٣. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرين، دار الهجرة، الدمام، ط١.
- ٧٤. البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله لعبد الرحمن بن سعدي، تحقيق: باسل بن سعود الرشود، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١.
- ٧٥. البراهين العلمية على صحة العقيدة الإسلامية، لعبد الجيد العرجاوي، دار وحي القلم، دمشق، ط١.
  - ٧٦. براهين وأدلة إيمانية لعبد الرحمن حسن حبنكه الميداني، دار القلم دمشق، ط١.
    - ٧٧. البرق بين العلم والإيمان لعبد الدائم الكحيل، موقع د. عبدالدائم الكحيل.
    - ٧٨. بركان أيسلندا ، للدكتور زغلول النجار، موقع الدكتور: زغلول النجار.
- ٧٩. بركان عدن ونيران الحشر، لطارق عبده إسماعيل، موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
- ٨٠. البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه الحجة والبرهان لبرهان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة الكرماني، تحقيق: أحمد عز الدين خلف الله، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط١.
- ٨١. البرهان في علوم القرآن لمحمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.

- ٨٢. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزير، لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، تحقيق: عبدالعليم الطحاوي.
- ٨٣. بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج، ترجمة بشير فرنيس وكوركس عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢.
- ٨٤. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية، تصحيح: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، دار القاسم، الرياض، ط٢.
- ٨٥. تاريخ الخلفاء للسيوطي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر.
  - ٨٦. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، تحقيق: أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط ٢.
- ٨٧. التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، تحقيق: محمد زهري النجار، المؤسسة السعيدية، الرياض.
  - ٨٨. تتمة أضواء البيان للشيخ عطية سالم، دار ابن تيمية القاهرة.
- ٨٩. تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة، لأبي عبدالله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين، مكتبة السلف الصالح، حدة.
  - ٩٠. التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس.
- 91. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبدالرحمن المباركفوري، تحقيق، عبد الرحمن محمد عثمان، دار ابن تيمية، القاهرة.
- 97. تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفريح بن صالح البهلال، دار الأثر، ط ١.
- ٩٣. تذكرة الحفاظ للذهبي، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية.
- 94. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي: تحقيق: الصادق بن إبراهيم، دار المنهاج، ط١.
- ٩٥. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥.

- ٩٦. التعريفات للجرجاني، تحقيق: محمد المرعشلي، دار النفائس، ط٢.
- ٩٧. التعليق العلمي على المنتخب في تفسير القرآن الكريم للجنة القرآن والسنة في المجلس العلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، دار الثقافة، الدوحة، ط٨.
- ٩٨. التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم، تعليق الشيخ صالح الفوزان، أشرف على الطبع: عبد السلام السليمان.
- 99. تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ أحمد بن حجر، تحقيق: سعيد القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢.
- 10. تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١.
  - ١٠١. التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن، لحنفي أحمد، دار المعارف، مصر، ط٣.
- ١٠٢. التفسير العلمي للقرآن في الميزان لأحمد بن عمر أبو حجر، دار المدار الإسلامي، بيروت، ط٢.
  - ١٠٣. تفسير القرآن الحكيم، لمحمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢.
- ١٠٤. تفسير القرآن العظيم لابن كثير، تقديم يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط٢.
- ١٠٥. تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول ﷺ والصحابة والتابعين لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، ط٣.
- ۱۰٦. تفسير القرآن الكريم- سورة البقرة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، دار ابن الجوزى، الدمام، ط١.
- ۱۰۷. تفسير القرآن الكريم- سورة الحجرات إلى الحديد للشيخ محمد بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١.
  - ١٠٨. تفسير القرآن لمحمود شلتوت.
- ١٠٩. تفسير القرآن من القرآن في دائرة العلم والعقل والواقع المحسوس، لأحمد فائق رشد،
   مطبعة النصر بالفجالة.

- · ١١. التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة.
  - ١١١. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٠.
- 111. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب من القرآن الكريم المعروف بتفسير الفخر الرازى، لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي، دار إحياء التراث العربي.
- 11٣. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، لوهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط٢.
  - ١١٤. التفسير الوسيط، لوهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط٢.
    - ١١٥. تفسير جزء عمّ لمحمد عبده.
- 117. تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ للدكتور زغلول النجار.
- ١١٧. تفسير قوله تعالى: ﴿ فَٱرْبَقِبَ يَوْمَ تَـأَقِى ٱلسَّـمَآءُ بِدُخَانٍ ثَمْبِينٍ ﴾ للدكتور زغلول النجار. النجار. موقع الدكتور زغلول النجار.
  - ١١٨. التفسير والمفسرون لمحمد بن حسين الذهبي.
- ١١٩. التفسير: نشأته تدرجه تطوره لأمين الخولي، دار الكتاب اللبناني، بيروت،
   ط١٠.
  - ١٢٠. تقريب التدمرية للشيخ محمد بن عثيمين، دار الوطن، الرياض، ط عام ١٤٢٤.
- 171. تقرير القواعد وتحرير الفوائد لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن القيم، الدمام، ط١.
- 177. تقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية لأحمد أبو الوفاء عبد الآخر، ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية، عام ١٤٢٥، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، مطبوع بالحاسب الآلي.
- 17٣. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي، تحقيق: سعيد أعراب.

- 17٤. التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد الجحيد بن سالم المشعبي، مكتبة ابن القيم، المدينة، ط١.
- 170. تتريه الشريعة المرفوعة لعلى بن محمد بن العراق الكتاني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢.
  - ١٢٦. هذيب السنن لابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت.
- ١٢٧. تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، تحقيق: بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١.
  - ١٢٨. تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، تحقيق: على حسن هلالي وآخرون.
    - ١٢٩. توحيد الخالق لعبد المجيد الزندان.
- ١٣٠. التوصيات الصادر عن المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
- ١٣١. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٧.
- ۱۳۲. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف بتفسير ابن سعدي، اعتنى به سعد بن فواز الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١.
- 177. تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران لعبد الرحمن بن سعدي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ط١.
- ١٣٤. التيسير بشرح الجامع الصغير لمحمد عبد الرؤوف المناوي، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، ط ٣.
  - ١٣٥. تيسير لمعة الاعتقاد لعبد الرحمن بن صالح المحمود، دار الوطن، الرياض، ط١.
- ١٣٦. جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري لأبي جعفر محمد بن

- جرير الطبري، تحقيق: محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١.
  - ١٣٧. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تحقيق: أحمد البردوني.
- ۱۳۸. الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد بن أحمد الحسين، سلسلة إصدارات مجلة الحكمة، لندن، ط١.
- ۱۳۹. الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، جمع محمد عزير شمس وعلى العمران، دار عالم الفوائد، مكة، ط١.
  - ١٤٠. جريان الشمس وسكون الأرض لخالد بن صالح الغيص موقع الإسلام اليوم.
- 1 ٤١. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، تحقيق: على الألمعي وآخرون، دار الفضيلة، الرياض، ط ١.
- 127. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، تحقيق: محمد جميل غازي، مطبعة المدنى.
  - ١٤٣. جواهر القرآن للغزالي، مكتبة الجندي.
- 1 ٤٤. الجواهر في تفسير القرآن الكريم لطنطاوي جوهري. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٤.
  - ٥٤١. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود المطبوع ضمن عون المعبود.
- 187. حاشية مسند الإمام أحمد لأبي الحسن محمد السندي، تحقيق: نور الدين طالب، وزارة الأوقاف القطرية، ط1.
- 1 ٤٧. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني، تحقيق: محمد المدخلي ومحمد أبو رحيم، دار الراية، الرياض، ط ٢.
- 1٤٨. حكم تفسير القرآن بنظريات علمية حديثة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، مقال ضمن مجلة الدعوة، العدد (١٤٤٧)، محرم ١٤٢١.
- 189. حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري د. عبد الله الزايدي، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، العدد (٧٧).
- ١٥٠. حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه لمحمد بن إبراهيم الشيباني، من منشورات

- مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت.
- 101. حياة النبات في ضوء القرآن والسنة والعلم الحديث، لكمال الدين البتانوي، موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
- 101. خلاصة بحث التفسير العلمي للقرآن الكريم بين الجيزين والمانعين لمحمد الأمين ولد الشيخ، ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أبحاث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
- ١٥٣. الدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطي، ت: عبد الله التركي، دار هجر، ط١.
- ١٥٤. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض ط٢.
- ٥٥١. درة التتريل وغرة التأويل الخطيب الإسكافي، تحقيق: محمد مصطفى آيدين، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، ط١.
- ١٥٦. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، دار أم القرى، القاهرة.
- ۱۵۷. دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد الله بن صالح الغصن، دار ابن الجوزي، الدمام، ط ١.
- ١٥٨. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ١.
- ١٥٩. دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، تحقيق: عبد المعطي القلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١.
- ١٦٠. دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ت: محمد رواس قلعجي، وعبد البر عباس، دار النفائس، بيروت، ط٣.
- ١٦١. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان الصديقي، اعتنى به: سمير خالد

- الرجب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١.
- ١٦٢. الديباج المذهب لمعرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، ط٢.
- 17٣. الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: أبي إسحاق الحوينى، دار ابن عفان، الخبر، ط١.
  - ١٦٤. الدين والعلم، وهل ينافي الدين العلم؟ لمصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية، بيروت.
    - ١٦٥. الذخيرة للقرافي، تحقيق: محمد حجى، دار الغرب، بيروت.
    - ١٦٦. ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق، للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ط١.
      - ١٦٧. ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، دار المعرفة، بيروت.
- ١٦٨. الرد على الجهمية لأبي سعيد عثمان الدارمي، تحقيق: بدر البدر، دار ابن الأثير، الكويت، ط ٢.
- 179. الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: على العمران، دار عالم الفوائد، مكة، ط١.
- ۱۷۰. الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، مؤسسة الريان، بيروت، ط١.
- ۱۷۱. الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد بن عودة السعوي، دار العبيكان، ط٨.
  - ١٧٢. رسالة التوحيد لمحمد عبده.
- ۱۷۳. رسالة الفرقان بين الحق والباطل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى، دار الفكر، بيروت.
- 17٤. رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن جامع الرسائل لابن تيمية، المجموعة الأولى، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار العطاء، الرياض، ط١.
- ١٧٥. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي أبو الفضل، دار
   إحياء التراث العربي، بيروت.

- ١٧٦. روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣.
- ١٧٧. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار المغنى، الرياض، ط١.
- ۱۷۸. روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للشيح محمد بن عثمان القاضي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط٢.
- ۱۷۹. الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين لسهل بن رفاع العتيبي، كنوز أشبيليا، الرياض، ط۱.
  - ١٨٠. رؤية الله في المنام لعمر إبراهيم، دار ابن الجوزي، عمان.
  - ١٨١. زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٤.
- ١٨٢. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الرسالة بيروت، ط١.
- 1۸۳. زلازل جزيرة العرب في المصادر الإسلامية (منذ القرن الأول حتى القرن الحادي عشر الهجري/القرن السابع حتى القرن السابع عشر الميلادي) لخالد يونس الخالدي، محلة الجامعة الإسلامية سلسلة الدراسات الإنسانية المحلد السابع عشر، العدد الأول.
- ١٨٤. الزلازل حقيقتها وآثارها للدكتور: شاهر جمال آغا، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
- ١٨٥. الزلازل، لإبراهيم طربيه، محلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، العدد
- ١٨٦. زلزال المحيط الهندي ٢٠٠٤ رؤية إيمانية، للدكتور حسني الدسوقي، مجلة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، العدد ٢٠.
  - ١٨٧. سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني.
  - ١٨٨. السلسلة الصحيحة للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط١.

- 1۸۹. سمات الآيات الكونية الواردة في القرآن الكريم للشيخ ناصر الماجد، موقع ملتقى أهل التفسير على الشبكة العنكبوتية، ١٤٢٥.
  - ١٩٠. السماوات السبع، للدكتور محمد جمال الدين الفندي.
- ۱۹۱. السنة لأحمد بن محمد بن هارون الخلال، تحقيق: عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ط۱.
- ١٩٢. السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني، دار عالم الكتب، الرياض، ط ٤.
- ١٩٣. السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٣، مصورة عن دائرة المعارف العثمانية.
- 194. السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم لأحمد بن عبد الفتاح ضليمي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، العدد (١١١).
- ١٩٥. سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،
   بيروت، ط١١.
- 197. شذرات الذهب في أحبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط١.
- ١٩٧. شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي، تحقيق: أحمد الحمدان، دار طيبة، الرياض.
  - ١٩٨. شرح الأربعين النووية لابن عثيمين، دار الثريا، الرياض، ط١.
- ۱۹۹. شرح التدمرية للشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك، إعداد: عبالرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، ط۱.
- . ٢٠٠. شرح السنة للبغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ۲۰۱. شرح العقيدة الواسطية من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم، كتبها ورتبها: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم.
- ٢٠٢. شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق: محمد

- الزحيلي، ونزيه حماد، مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، مكة، ١٤٠٠.
- ٢٠٣. الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١:.
  - ٢٠٤. شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧.
- ٢٠٥. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد الشاغول، المكتبة الأزهرية، القاهرة، ٢٠٠٥م.
- ۲۰۶. شرح رياض الصالحين، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، مدار الوطن، الرياض، طبعة عام ٢٠٦ه...
  - ٢٠٧. شرح سنن أبي داود للشيخ عبدالمحسن العباد، مطبوع بالحاسب الآلي.
  - ٢٠٨. شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد.
- 7.9. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان، دار العاصمة، الرياض، ط ٢.
- ٠١٠. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للشيخ عبدالعزيز الراجحي، مطبوع بالحاسب الآلي.
- ٢١١. شرح مشكل الآثار للطحاوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢.
  - ٢١٢. شعب الإيمان للبيهقي، تحقيق: عبد العلي حامد، الدار السلفية، بومباي، ط١.
- ٢١٣. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم، تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي، حدة، ط٢.
- ٢١٤. الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وكفر وضلال بالعقل والنقل لمحمد بن عبد الرزاق حمزة، نشر: عبد الله محمد بابا الشنقيطي.
- ٥ ٢١٠. شوائب التفسير في القرن الرابع عشر، لعبدالرحيم فارس أبو علبة، رسالة دكتوراه بكلية الشريعة التابعة لدار الفتوى بلبنان، جامعة بيروت الإسلامية، مطبوعة بالحاسب الآلي.

- ٢١٦. الصحاح للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار العلم للملايين، بيروت، ط٤.
- ٢١٧. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣.
- ٢١٨. الصحيح المسند من دلائل النبوة، لمقبل بن هادي الوادعي، دار ابن تيمية، القاهرة، ط٢.
  - ٢١٩. صحيح سنن أبي داود للألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، ط ١.
    - ٢٢٠. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول، ط١.
  - ٢٢١. صحيح وضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣.
- 777. صراع مع الملاحدة حتى العظم لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، ط٤.
- ٢٢٣. صفة المنافق لجعفر بن محمد الفريابي، تحقيق: بدر البدر، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ط١.
  - ٢٢٤. الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة، للشيخ حمود التويجري، ط١.
- ٢٢٥. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، تحقيق: على الدخيل الله، دار
   العاصمة، الرياض، ط٣.
- ٢٢٦. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، دار هجر، القاهرة، ط٢.
  - ٢٢٧. طرح التثريب في شرح التقريب، للحافظ العراقي، دار أم القرى، القاهرة.
- ٢٢٨. طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط١.
- ٢٢٩. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٢٣٠. عالم الغيب والشهادة لعثمان جمعة ضميرية، دار السوادي، حدة، ط١.
    - ٢٣١. عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر، دار النفائس، ط ١٢.

- ٢٣٢. عالم فقدته الأمة لمحمد بن سعد الشويعر، ط١.
- ٢٣٣. العبر في خبر من غبر لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت.
  - ٢٣٤. عبودية الكائنات لرب العالمين لفريد إسماعيل التوبي، مكتبة الضياء، حدة، ط١.
- ٥٣٥. العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢.
- ٢٣٦. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لزكريا بن محمد القزويني، بعناية سوزان مبارك، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٦.
- ٢٣٧. العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: رضاء المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط١.
- ٢٣٨. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: أشرف عبد المقصود، دار أضواء السلف، الرياض، ط١.
- ٢٣٩. العلم للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، إعداد: فهد السليمان، دار الثريا، الرياض، ط١.
  - ٠٤٠. علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام، دار العاصمة، الرياض، ط٢.
    - ٢٤١. علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب، دار الشواف، الرياض، ط٤.
- ٢٤٢. العلو للعلي الغفار وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها، لمحمد بن أحمد الذهبي، ت: عبد الله البراك، دار الوطن، الرياض، ط١.
- ٢٤٣. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة عن الطبعة المنيرية.
- ٢٤٤. عمل اليوم والليلة، للنسائي، تحقيق: د. فاروق حمادة، دار الكلم الطيب، دمشق، ط١.
- ٠٤٥. عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم لمحمد السيد راضي جبريل، ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، مجمع

- الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٢١.
  - ٢٤٦. العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعراني.
- ٢٤٧. العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لمحمد بن إبراهيم ابن الوزير، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣.
- ٢٤٨. عودة جزيرة العرب مروجاً وألهاراً. م. جمال عبدالمنعم الكومي، مجلة الهيئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة مكة العدد (٦).
- 7٤٩. عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة
- ٠٥٠. غربة الإسلام، للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ت: عبد الكريم التويجري، دار الصميعي، الرياض، ط١.
  - ٢٥١. فتاوى الشيخ صالح الفوزان، مجلة الدعوة العدد (٢٠٠٩)، ٤ شعبان ٢٦٦ هـ.
- ٢٥٢. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد الدويش، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط٣.
- ٢٥٣. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، تعليق: الشيخ عبد العزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر.
- ٢٥٤. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني، تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، ط٢.
- ٥٥٥. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبدالرحمن بن حسن، تحقيق الوليد الفريان، دار عالم الفوائد، مكة، ط١١.
- ٢٥٦. فرق الشيعة للحسن النوبختي، تحقيق: محمد آل بحر العلوم، المكتبة الأزهرية، القاهرة.
- ۲۵۷. الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن قاهر البغدادي، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط۲.
  - ٢٥٨. الفرقان في بيان إعجاز القرآن لعبد الكريم بن صالح الحميد، ط١.
  - ٢٥٩. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، المطبعة الأدبية، ط ١.
- ٢٦٠. فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع لابن تيمية، ضمن جامع المسائل ، ، تحقيق:

- عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة، ط ١.
- ٢٦١. فقه الأدعية والأذكار، لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار ابن القيم، الدمام، ط١.
  - ٢٦٢. الفلسفة القرآنية لعباس محمود العقاد، دار هضة مصر، القاهرة.
- 77٣. الفلك وعلاقته بالعقيدة في الكتاب والسنة لعبد الله بن محمد الأنصاري، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة.
- 775. فهرس الأحاديث الكونية والطبية، إعداد الشيخ: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف، والشيخ: إسماعيل القرشي، مطبوع بالحاسب الآلي: ١٤١٦هـ.
- ٥٦٦. فهرس الآيات الكونية في القرآن الكريم من إعداد الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة، مطبوع بالحاسب الآلي.
  - ٢٦٦. الفوائد لابن القيم، تحقيق: أحمد راتب عرموش، دار النفائس، بيروت، ط٦.
    - ٢٦٧. فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي، دار المعرفة.
- ٢٦٨. قاموس الجغرافيا لمجموعة من الأساتذة بإشراف على لبيب، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط١.
- 779. القاموس المحيط للفيروز آبادي، تحقيق: الشيخ يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1810.
- . ٢٧٠. قانون التأويل لابن العربي، تحقيق: محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط٢.
- 7٧١. القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكاي، دار المعارف، لبنان، ط٤.
  - ٢٧٢. القرآن وإعجازه العلمي، لمحمد إسماعيل إبراهيم.
  - ٢٧٣. قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن لنديم الجسر، لبنان.
- ٢٧٤. قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض للدكتور زغلول راغب

- النجار، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الأردن، ط١.
- ٢٧٥. القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي تحقيق: محمد العقيل،
   دار أضواء السلف، الرياض، ط١.
- ٢٧٦. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لعبد الرحمن بن سعدي، اعتنى به خالد بن عثمان السبت، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١.
- 7٧٧. قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطه، للأستاذ الدكتور: عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط١.
- ٢٧٨. القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، ط٢.
- 7٧٩. القول في علم النجوم لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: يوسف السعيد، أطلس، ط١.
- . ٢٨٠. قيام الساعة كما يرأها العلم الحديث لعمر بن محمود الراوي، دار وحي القلم، دمشق، ط١.
  - ۲۸۱. كبرى اليقينيات الكونية لمحمد بن سعيد البوطي، دار الفكر، بيروت، دمشق.
    - ٢٨٢. كتاب التوحيد لابن منده تحقيق: على الفقيهي، دار الغرباء، المدينة، ط٢.
- ۲۸۳. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَنَى لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: د. عبد العزيز الشهوان، دار الرشد، الرياض، ط ١.
- ٢٨٤. كتاب الزهد للإمام أحمد، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١.
- ٢٨٥. كتاب المطر والرعد والبرق والريح لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، تحقيق:
   محمد العمودي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١.
- ٢٨٦. كتاب النور في الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض حولها تدور لمحمد البحبا، ط٣.
- ٢٨٧. كسوف الشمس بين التخويف والتزييف لذياب بن سعد الغامدي، مكتبة المزيني،

- الطائف، ط١.
- ٢٨٨. كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي، تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد، دار عالم الكتب، الرياض، ط عام ١٤٢٣.
- 7٨٩. الكشاف عن حقائق التريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- · ٢٩. كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني، تصحيح: أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، ط ٢.
- ٢٩١. كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي، ت: عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة، ط١.
- ۲۹۲. كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي، تحقيق: على حسين البواب، دار الوطن، الرياض.
- ٢٩٣. الكشف والبيان، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، تحقيق: أبو محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١.
- ٢٩٤. الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط١.
- ٥٩٥. الكليات لأبي البقاء أيوب الكفوي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢.
  - ٢٩٦. الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبدالعزيز السلمان، ط١٣٠.
- ٢٩٧. الكون والإنسان في التصور الإسلامي لحامد صادق قنيجي، مكتبة الفلاح، الكويت، ط١.
- ۲۹۸. الكون والرؤية العلمية في القرآن والأديان السماوية الأخرى دراسة مقارنة، رسالة ماحستير إعداد الطالب: أشرف أحمد محمد محمد عماشة، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة، مطبوع بالحاسب الآلي.
- ٢٩٩. اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ، تحقيق: عادل

- رفاعي، دار العاصمة، الرياض، ط١.
- .٣٠٠ لباب التأويل في معاني التتريل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩.
  - ٣٠١. لسان العرب، لابن منظور، تحقيق: عبد الله الكبير وآخرون، دار المعارف.
  - ٣٠٢. لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين: ٥١-٦٠، دار الوطن، الرياض.
- ٣٠٣. لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير لمحمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣.
- ٣٠٤. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي، تحقيق: بشير عيون، دار البيان، دمشق، ط٢.
  - ٣٠٥. الله لعباس محمود العقاد.
- ٣٠٦. ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان لمحمود شكري الألوسي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢.
  - ٣٠٧. مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، مكتبة المعارف، الرياض، ط٣.
- ٣٠٨. مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لعبد الحميد بن باديس، نشر وزارة الشؤون الدينية الجزائرية.
- ۳۰۹. مجلة الرسالة القاهرة، العدد (٤٠٧)، (٤٠٨) من السنة التاسعة، إبريل سنة ١٩٤١.
  - ٠ ٣١٠. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، حدة، العدد ٧.
  - ٣١١. مجمع الزوائد للهيثمي، تحقيق: عبد الله الدويش، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤.
- ٣١٢. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع الشيخ: عبد الرحمن بن قاسم، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤١٢.
  - ٣١٣. مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع: عبد الرحمن بن قاسم، ط٢.
- ٣١٤. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمان، دار الثريا، الرياض، ط٢.

- ٣١٥. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز، جمع: محمد الشويعر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط٣.
- ٣١٦. محاسن التأويل للقاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.
- ٣١٧. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: الرحالة الفاروق وآحرون، وزارة الأوقاف القطرية، الدوحة، ط ٢.
- ٣١٨. مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره محمد بن الموصلي، تحقيق: الحسن العلوي، دار أضواء السلف، الرياض، ط١.
- ٣١٩. مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، أختصره أحمد بن علي المقريزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢.
- . ٣٢٠. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء.
  - ٣٢١. المدخل لابن الحاج، مكتبة دار التراث.
  - ٣٢٢. المدهش لابن الجوزي، ت: فتحى الجندي، دار الكوثر، الرياض، ط ١.
- ٣٢٣. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان ملاء القاري، تحقيق: جمال عيتاني، المكتبة العلمية، بيروت، ط١.
- ٣٢٤. مروج وأنهار أرض العرب في الماضي والمستقبل، دراسة في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، للأستاذ الدكتور علي صادق، ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
- ٣٢٥. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، تحقيق: طارق عوض الله، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ١.
  - ٣٢٦. المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط١.
- ٣٢٧. مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط ١.

- ٣٢٨. مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، بيروت، ط ٢.
- ٣٢٩. المسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١.
- .٣٣٠. مسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط١.
  - ٣٣١. مسند الحميدي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط٢.
- ٣٣٢. مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح، لأبي الحسن عبيدالله المباركفوري، إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية الهند.
- ٣٣٣. مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها لعبد الله القصيمي، المجلس العلمي السلفي، باكستان، ط ١.
- ٣٣٤. المصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: حمد الجمعة ومحمد اللحيدان، دار الرشد، الرياض، ط١.
  - ٣٣٥. المصنف لابن أبي شيبة، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، حدة، ط١.
- ٣٣٦. المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢.
- ٣٣٧. مطلع الشمس من مغربها، هل هناك إشارات علمية لذلك، للدكتور عبدالكحيل الدائم، موقع: د. عبدالدائم الكحيل.
- ٣٣٨. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (في التوحيد)، للشيخ حافظ الحكمي، تحقيق: عمر أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، ط٣.
  - ٣٣٩. معارج الوصول لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن محموع الفتاوى.
- ٣٤٠. المعالم الأثرية في السنة النبوية لمحمد بن محمد حسن شراب، دار القلم، دمشق، ط١.
- ٣٤١. معالم التتريل لأبي محمد الحسين البغوي، تحقيق: محمد النمر وآخرون، دار طيبة، الرياض، ط١.
  - ٣٤٢. معالم السنن للخطابي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.
- ٣٤٣. معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني، لمحمد بن خليفة التميمي، دار

- إيلاف، ط١.
- ٣٤٤. المعجزات والغيبيات بين بصائر التتريل ودياجير الإنكار والتأويل لعبد الفتاح إبراهيم سلامه، مطبوع بالحاسب الآلي.
- ٥٤٥. المعجزة العلمية في القرآن والسنة لعبد المجيد الزنداني، ضمن كتيب تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أبحاث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. والسنة، رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
- ٣٤٦. المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيبي لمحمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣.
- ٣٤٧. المعجم الأوسط للطبراني ، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥.
  - ٣٤٨. معجم البلدان لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، ط٢.
- ٣٤٩. المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، دار الرشد، الرياض، ط٢.
- .٣٥٠. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ط٤.
  - ٣٥١. معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، ط٣٠.
- ٣٥٢. معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيها لعبد الله بن محمد الحبشي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط١.
  - ٣٥٣. المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة.
- ٣٥٤. المعجم الوسيط، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربية،١٣٨٠.
- ٣٥٥. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ١٤٢٠.
- ٣٥٦. معرفة السنن والآثار للبيهقي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الوفاء، القاهرة، ط١.
- ٣٥٧. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين من أحبار-

- للحافظ العراقي، المطبوع مع إحياء علوم الدين.
- ٣٥٨. المغنى لابن قدمة، تحقيق: عبد الله التركي، دار عالم الكتب، الرياض، ط٤.
- ٣٥٩. مفتاح دار السعادة لابن القيم، طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض.
- .٣٦٠. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم، تحقيق: عصام الدين الصبابطي.
- ٣٦١. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان داودي، دار القلم، دمشق، ط٢.
- ٣٦٢. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن علي القرطبي، تحقيق: محي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثير، بيروت، ط ١.
- ٣٦٣. مفهوم ﴿ رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِبَيْنِ ﴾ للأستاذ حالد بن حمزة مدني، موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ومجلة الهيئة، العدد (١٩).
- ٣٦٤. مقارنة بين أسلوب الحديث النبوي وأسلوب القرآن الكريم لمصطفى أحمد الزرقا، بعلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، العدد ، عام ١٣٩٥.
- ٣٦٥. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤.
- ٣٦٦. مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.
- ٣٦٧. مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، دار هَظة مصر، القاهرة، ط٤.
  - ٣٦٨. الملل والنحل، تحقيق: محمد فتح الله بدران، دار أضواء السلف، الرياض، ط١.
- ٣٦٩. من آيات الإعجاز في القرآن الكريم- جمع الشمس والقمر- للدكتور: زغلول النجار، موقع الدكتور زغلول النجار.
- ٣٧٠. من بلاغة القرآن في التعبير بالغدو والآصال والعشى والإبكار، إعداد: الدكتور

- محمد محمد عبد العليم دسوقي.
- ٣٧١. من معالم المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية لهاني بن عبد الله الجبير، محلة البيان، الرياض، ١٤٢٩.
  - ٣٧٢. مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط٣.
- ٣٧٣. مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر لعبد الرحمن بن زيد الزنيدي، دار اشبيليا، الرياض، ط١.
- ٣٧٤. مناهج البحث في العقيدة ليوسف بن محمد السعيد، ضمن مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم جامعة المنيا، العدد (٧)، ٢٠٠٢.
- ٣٧٥. مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني، تحقيق: فواز زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٣.
- ٣٧٦. المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان الباجي، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١.
- ٣٧٧. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط١.
  - ٣٧٨. المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي، تحقيق: حلمي فودة، دار الفكر.
- ٣٧٩. منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية، لسعود بن عبد العزيز العريفي، مجلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج (١٩)، العدد (٤٣)، ذو الحجة ١٤٢٨.
- .٣٨٠. منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية لليلى بنت صالح الزامل، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوارة من كلية التربية للبنات بجدة، مطبوعة بالحاسب الآلى.
- ٣٨١. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد بن عبد الرحمن الرومي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١.
- ٣٨٢. المهذب في احتصار السنن الكبرى للبيهقي، أحتصره محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض.
- ٣٨٣. المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي، تحقيق حامد إبراهيم أحمد، ومحمد العقبي،

- مطبعة الإمام، مصر.
- ٣٨٤. الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن القيم، الدمام، ط١.
- ٣٨٥. موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث للأستاذ عبدالرحيم مارديني، دار الحبة، بيروت.
- ٣٨٦. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ليوسف الحاج أحمد، مكتبة ابن حجر، دمشق، ط١٢.
- ٣٨٧. الموسوعة العربية العالمية، إعداد مجموعة من الباحثين، مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر والتوزيع، ط٢.
- ٣٨٨. الموسوعة العربية الميسرة إشراف محمد شفيق غربال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة عن طبعة ١٩٦٥.
  - ٣٨٩. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية، ط١.
- . ٣٩. الموسوعة الفلكية الحديثة، لعماد مجاهد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١.
- ٣٩١. الموسوعة الفلكية لفايجرت، وتسمرمان، ترجمة: عبد القوي عياد، ومحمد جمال الدين الفندي.
  - ٣٩٢. الموسوعة الكونية الكبرى لماهر ابن أحمد الصوفي، المكتبة العصرية، بيروت، ط١.
- ٣٩٣. الموطأ، لمالك بن أنس، تحقيق: كلال حسن علي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١.
- ٣٩٤. موقف أهل السنة والجماعة من تتريل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث، السفياني أنموذجاً، إعداد: زاهر بن محمد الشهري، رسالة ماجستير، في قسم الثقافة الإسلامية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، مطبوعة بالحاسب الآلي.
  - ٣٩٥. نار من أرض الحجاز، للدكتور: زغلول النجار، موقع الدكتور زغلول النجار.
- ٣٩٦. النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. عبد العزيز الطويان، دار أضواء السلف، الرياض، ط١.

- ٣٩٧. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر، تحقيق: حمدي السلفي، دار ابن كثير، دمشق، ط١.
- ٣٩٨. نزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: محمد بن عبد الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣.
- ٣٩٩. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم البقاعي، تحقيق: محمد ابن عمران الأعظمي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط١، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية.
- ٠٠٤. نقد ما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن لمساعد بن سليمان الطيار، موقع ملتقى أهل التفسير.
  - ٤٠١. نقض النظريات الكونية، لمحمد بن عبدالله الإمام، دار الآثار، صنعاء، ط١.
- ٤٠٢. النكت والعيون لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٤٠٣. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المبارك ابن محمد الجزري، تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت.
  - ٤٠٤. هداية الحيران في مسألة الدوران لعبد الكريم الحميد، ط ٢.
  - ٥٠٥. هذا هو الإسلام لمحمد متولي الشعراوي، الدار المصرية للنشر، ١٩٨٧.
- 2.٦. الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدمغاني، تحقيق: محمد حسن الزّفيتي، طبعة وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، عام ١٤١٦.
  - ٤٠٧. الوحى المحمدي لمحمد رشيد رضا، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١٠.
- ٨٠٤. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ: عبد الرحمن بن سعدي، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ط٤.
- ٤٠٩. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.

## مواقع انترنت

- www.aslein.net . :- وهو منتدى الأصلين وهو منتدى أشعري الأصلين وهو منتدى الأصلين الأصلين الأصلين المنتدى الأصلين المنتدى الأصلين المنتدى الأصلين المنتدى الأصلين المنتدى الأصلين المنتدى ال
  - ١١٤. موقع الإسلام اليوم: www.islamtoday.net.
- ٤١٢. موقع التصوف روح الإسلام للفرقة الشاذلية: www.shazly.com.
  - ٤١٣. موقع الدكتور زغلول النجار: www.elnaggarzr.com.
    - ٤١٤. موقع الشيخ عبد الرحمن البراك: http://albrrak.net
  - ٥١٤. موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية: www.shazellia.com.
  - ٤١٦. موقع المدينة المنورة: www.madenah-manawara.com.
    - ٤١٧. موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا: www.wikipedia.org.
- ٤١٨. موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة <u>www.eajaz.org</u>.
  - ١٩٤. موقع حامعة الإيمان: www.jameataleman.org.
- . ٤٢٠ موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: www.kaheel7.com
  - .www.tafsir.net . موقع ملتقى أهل التفسير:
- ٤٢٢. موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: <u>www.quran-m.com</u>.

## فهرس الموضوعات

|                           | الموصوع                       |
|---------------------------|-------------------------------|
|                           | الصفحة                        |
| ٣                         | المقدمه                       |
| Υ                         | أهمية الموضوع وأسباب اختياره: |
| ٧                         | أهداف البحث:                  |
| ٧                         | أسئلة البحث:                  |
| ۸                         | الدراسات السابقة:             |
| ١٦                        | منهج البحث:                   |
| ١٩                        | الفصل الأول                   |
| <b>ت الكونية</b>          | المنهج الشرعي تجاه الآيا      |
| ۲٠                        | المبحث الأولا                 |
| ۲٠                        | المراد بالآيات الكونية        |
| 71                        | تعريف الآيات في اللغة:        |
| ۲۳                        | تعريف الكون في اللغة:         |
| ۲۳                        | المراد بالآيات الكونية:       |
| ۲٦                        | المبحث الثانيا                |
| ۲٦                        | أنواع الآيات الكونية          |
| ٣١                        | المبحث الثالث                 |
| ٣١                        | نبذة عن جهود السلف            |
| <b>ة ودلالتها العقدية</b> | في العناية بالآيات الكوني     |

| ٣٧                     | المبحث الرابع                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٧                     | لضوابط الشرعية تجاه الآيات الكونية                              |
| ξξ                     | الفصل الثاني                                                    |
| ٤٤                     | التفكر في الآيات الكونية وأهميته                                |
| ٤٥                     | المبحث الأول                                                    |
| ٤٥                     | الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية، وأهميته                     |
| ٤٦                     | <br>لمطلب الأول: الأمر بالتفكر في آيات الله الكونية             |
| ٥١                     | لمطلب الثاني: أهمية التفكر في آيات الله الكونية                 |
| ٥٧                     | لمطلب الثالث: الحكمة من الآيات الكونية                          |
| 09                     |                                                                 |
| ٦٦                     | لمطلب الخامس: عبودية الكائنات لرب العالمين                      |
| ٧٦                     | المبحث الثاني                                                   |
| ٧٦                     | الهدي القرآني والنبوي تجاه الآيات الكونية                       |
| ٧٧                     | لمطلب الأول: الهدي القرآني تجاه الآيات الكونية                  |
| ٧٨                     | لقسم الأول: الهدي المتعلق بذات الآيات الكونية                   |
|                        | أولاً: بيان عجزها عن التصرف                                     |
| مبادة٧٩                | <b>ثانياً</b> : الاستدلال بانتظامها وحركتها على وجوب إفراده بال |
| ٧٩                     | <b>ثالثاً</b> : بيان حلق الله وتقديره وهدايته لها               |
| ۸٠                     | رابعاً: بيان خضوعها لله ﷺ                                       |
| ۸١                     | خامساً: بيان موافقتها للفطرة                                    |
| وأسلوب ذكرها وإيرادها. | لقسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة القرآن الكريم في عرضها        |
| λ ξ                    |                                                                 |

| أولا: التنوع في صيغ الحث على التفكر في آيات الله الكونية ٨٤                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثانياً: عرضها بأبسط السبل ولعامة الناس دون الحاجة إلى التعمق والتكلف ٨٥                                                          |
| ثالثا: التدرج في عرضها والبدء بالأهم                                                                                             |
| رابعاً: ذكرها على سبيل العموم والإجمال في الغالب                                                                                 |
| خامساً: الاستفهام.                                                                                                               |
| سادساً: الاستدلال بالآيات الكونية في الحوار والمحادلة، وذلك من أجل إظهار الحق                                                    |
| و تفنید الباطل                                                                                                                   |
| سابعاً: التنويع البديع في عرض الآيات الكونية لإقامة الحجة بها على الجاحدين،                                                      |
| والإيضاح والتبيين                                                                                                                |
| ثامناً: الإقسام من الله بها لبيان أهمية هذا المقسم به والمقسم عليه، ولبيان آيات العبرة                                           |
| والقدرة                                                                                                                          |
| تاسعاً: ضرب الأمثال بها للتوضيح والتقريب                                                                                         |
| القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض                                                                                               |
| والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية                                                                                       |
| أو <b>لاً</b> : الاستدلال بما على أصول العقائد                                                                                   |
| ثانياً: الاعتبار والانتفاع بها                                                                                                   |
|                                                                                                                                  |
| ثالثاً: بيان امتنان الله ﷺ بها على عباده والذي يستلزم إفراده بالعباده                                                            |
| ثالثاً: بيان امتنان الله ﷺ بما على عباده والذي يستلزم إفراده بالعباده                                                            |
|                                                                                                                                  |
| رابعاً: بيان آثار صفات الله وأفعاله من خلالها                                                                                    |
| رابعاً: بيان آثار صفات الله وأفعاله من خلالهاخامساً: بيان الحكمة في خلق هذه الآيات الكونية، وأن ذلك بالحق، وأنها لم تخلق عبثاً.  |
| رابعاً: بيان آثار صفات الله وأفعاله من خلالهاخامساً: بيان الحكمة في خلق هذه الآيات الكونية، وأن ذلك بالحق، وأنها لم تخلق عبثاً.  |
| رابعاً: بيان آثار صفات الله وأفعاله من خلالها. خامساً: بيان الحكمة في خلق هذه الآيات الكونية، وأن ذلك بالحق، وأنها لم تخلق عبثاً |

| ١.٩ | ثانياً: الإخبار عن بعض صفاتها وأعمالها                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ١١. | القسم الثاني: الهدي المتعلق بطريقة السنة في عرضها للآيات الكونية       |
| ١١. | وأسلوب ذكرها وإيرادها                                                  |
| ١١. | أولاً: استعمال الاستفهام لتقرير الأمور الغيبية المتعلقة بالآية الكونية |
| ١١. | ثانياً: ضرب الأمثال بها                                                |
| 117 | القسم الثالث: الهدي المتعلق بالغرض                                     |
| 117 | والغاية الذي سيقت لأجله تلك الآيات الكونية                             |
| 117 | أ <b>ولاً</b> : التوسل إلى الله ﷺ بربوبيته لها                         |
| 117 | ثانياً: بيان المسائل العقدية عند حدوث التغيرات الكونية                 |
| ١١٣ | ثالثاً: التنبيه على المخالفات العقدية عند حدوث التغيرات الكونية        |
| ١١٣ | رابعاً: الأمر بالتوجه والتعلق بالله ﷺ عند حدوث تغيرات كونية            |
| ١١٣ | خامساً: الخوف والوجل من الله ﷺ عند حدوث التغييرات الكونية              |
| 110 | المطلب الثالث: تأييد الله لأنبيائه بالآيات الكونية                     |
| ١٢. | المطلب الرابع: الآيات الكونية وأركان الإسلام                           |
| ١٢. | أولاً: الآيات الكونية والشهادتان:                                      |
| ١٢١ | ثانياً: الآيات الكونية والصلاة                                         |
| 177 | ثالثاً: الآيات الكونية والزكاة                                         |
| ١٢٣ | رابعاً: الآيات الكونية والصيام                                         |
| ١٢٤ | خامساً: الآيات الكونية والحج                                           |
| ١٢٦ | الفصل الثالث                                                           |
|     | التفسير العلمي للآيات الكونية،                                         |
|     | والدراسات المستقبلية عنها وصلتها بالعقيدة                              |
|     |                                                                        |
| 177 | المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول                                   |

| التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| المطلب الأول: المراد بالتفسير العلمي                                           |
| تعريف التفسير العلمي:                                                          |
| التفسير في اللغة.                                                              |
| وفي الاصطلاح.                                                                  |
| الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي                                       |
| المطلب الثاني: موقف العلماء من التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن والسنة. |
| 177                                                                            |
| المطلب الثالث: موافقة الحقائق العلمية للقرآن والسنة                            |
| المطلب الرابع:المطلب الرابع:                                                   |
| المخالفات العقدية في التفسير العلمي للآيات الكونية١٤١                          |
| المبحث الثانيالمبحث الثاني                                                     |
| مسائل متعلقة بالتفسير العلمي                                                   |
| للآيات الكونية في القرآن والسنة                                                |
| المطلب الأول: قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث $^{0}$ ١٤٦         |
| المطلب الثاني                                                                  |
| المقصد من إشارة القرآن لبعض الآيات الكونية المرتبطة بالعلوم التجريبية ١٥٠      |
| المبحث الثالث                                                                  |
| الآيات الكونية المستقبلية                                                      |
| والدراسات حولها وصلتها بالعقيدة                                                |
| المطلب الأول: الدراسات العلمية حول الآيات الكونية المستقبلية١٥٣                |
| المطلب الثابي: صلة هذه الدراسات بالعقيدة                                       |

| 109 | المطلب الثالث: المخالفات العقدية في الدراسات العلمية              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | حول الآيات الكونية المستقبلية                                     |
| ١٦٢ | الفصل الرابع                                                      |
| 177 | الأسباب، وصلتها بالآيات الكونية                                   |
| ١٦٣ | عهيد                                                              |
|     | المبحث الأول: أنواع الأسباب                                       |
|     | النوع الأول: أسباب حسية                                           |
|     | النوع الثاني: أسباب شرعية                                         |
|     | النوع الأول: أسباب غير ظاهرة (خفية)                               |
|     | النوع الثاني: أسباب ظاهرة                                         |
|     | المبحث الثاني: مترلة الأسباب في الشريعة – حكمها–                  |
|     |                                                                   |
|     | ثانيا: أسباب مباحة                                                |
| ١٦٧ | ثالثا: أسباب غير شرعية                                            |
|     | المبحث الثالث: صلة الأسباب بالآيات الكونية                        |
|     | المبحث الرابع: العلم بوقت حدوث هذه الآيات الكونية وأسبابها الحسية |
|     | لا ينافي كونما آية من آيات الله                                   |
|     | الفصل الخامس                                                      |
|     | الآيات الكونية السماوية ودلالتها العقدية                          |
|     | عهيد                                                              |
|     |                                                                   |
|     | المبحث الأول: السماء                                              |
|     | السماء في اللغة                                                   |
| ト人て | و في الاصطلاح                                                     |

| الدلائل العقدية للآية الكونية – السماء –:       |
|-------------------------------------------------|
| أو <b>لاً</b> : وجود الله:                      |
| ثانياً: توحيد الربوبية:                         |
| ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: ١٩٢              |
| ١٩٢ ١٩٢ الله:                                   |
| ٧ – التتريه:                                    |
| ٣- العدل والحكمة:                               |
| ٤ – بعض أسماء الله وصفاته:                      |
| $\circ$ الصفات الفعلية الاختيارية لله $\circ$ : |
| ٦ - صفة القدرة:                                 |
| ٧- صفة الغني والقوة:٧                           |
| ٨- صفة الرحمة:                                  |
| ٩ - صفة العلم:                                  |
| ٠١٠ صفة الكلام لله على:                         |
| ١١ – نزول القرآن والشرائع من الله:٢٠١           |
| ١٢- صفة العلو:                                  |
| ١٣٠ صفة الاستواء:                               |
| ٤ ١ - صفة الترول:                               |
| ١٦٩ عظم الكرسي:                                 |
| ١٧ – صفة اليمين لله تعالى:                      |
| رابعاً: توحيد الألوهية: ٢٠٩                     |
| ١ – بعض أنواع العبادة القلبية: ٢١٣              |
| أ– الإخلاص:                                     |
| ب- الخوف والخشية والمراقبة:                     |

| ج– التوكل: ٢١٣                                                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| .– اليقين بالله والوثوق بوعده:                                        | ۵    |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                | 5    |
| ۱ – القسم:                                                            |      |
| <b>٢</b> - التوسل:                                                    | •    |
| عامساً: الإيمان با <b>لغ</b> يب:                                      |      |
| سادساً: الإيمان بالملائكة:                                            | N    |
| سابعاً: الإيمان بالكتب:                                               |      |
| امناً: الإيمان بالرسل:                                                | ڎ    |
| اسعاً: الإيمان باليوم الآخر:                                          | ڌ    |
| عاشراً: الإيمان بالقدر:                                               | >    |
| لحادي عشر: منهج الاستدلال:                                            | 1    |
| ٢ - الاستدلال بالعقل:                                                 | )    |
| ١- التصديق والتسليم:٠١                                                | •    |
| ٣- ضرب الأمثلة:                                                       | •    |
| لثاني عشر: الوعد والوعيد:                                             |      |
| لثاني عشر: الولاء والبراء:                                            | ١    |
| لثالث عشر: الإيمان بالجن:                                             |      |
| الفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية —السماء—:                   | المخ |
| ولاً: إنكار وجود السماوات:                                            | أ    |
| انياً: إنكار عدد السماوات السبع:                                      | נ    |
| الثاً: إنكار خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام وأنها ست مراحل: ٢٣٦ | נ    |
| ابعاً: اعتقاد أن السماوات خلقت من غير مادة:                           |      |
| عامساً: اعتقاد التعب والإعياء لله بعد خلق السماوات والأرض:            | ÷    |

| ۲٤.   | سادساً: اعتقاد أن الله في جوف السماء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | سابعاً: تحريف مخاطبة الله للسماء وتحريف اتيالها وقولها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 2 0 | ثامناً: تحريف معنى تسبيح السماوات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 2 0 | تاسعاً: تحريف معنى بكاء السماء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7     | عاشراً: إنكار معرفة ارتفاع السماء عن الأرض:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 5 7 | الحادي عشر: بعض الأدعية والأقوال المخالفة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 707   | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 707   | لمبحث الثاني: الشمسللمس المستعدد الثاني: الشمس المستعدد الثاني: الشمس المستعدد |
| 707   | الشمس في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 707   | وفي الاصطلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 707   | لدلائل العقدية للآية الكونية — الشمس—:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y 0 Y | ولاً: وجود الله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 709   | ثانياً: توحيد الربوبية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٦.   | ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٦.   | ١ – صفة العلم والقدرة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177   | ٣- صفة الرؤية والعلو:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٦٣   | رابعاً: توحيد الألوهية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ١ – بعض أنواع العبادة القلبية، ومنها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 770   | أ– اليقين والإخلاص:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777   | ب– التوكل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777   | ٣- القسم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777   | ٣- التوسل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٢٢   | خامساً: الإيمان بالرسل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 779   | سادساً: الاعمان باليوم الآخر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ۲٧٠                                    | سابعاً: الإيمان بالقدر:                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 771                                    | ثامناً: النهي عن مشابحة المشركين والمنافقين في عبادتهم: |
| ٠٠٠                                    | تاسعاً: النهي عن التشبه بالشيطان:                       |
| ۲۷۳                                    | عاشراً: الإيمان بالجن:                                  |
| ۲۷۳                                    | الحادي عشر: أصول المناظرة:                              |
| ۲۷۰                                    | القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية -الشمس-:    |
| 770                                    | أو لاً: عبادة الشمس:                                    |
| ۲۷۲                                    | ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة الشمس:                    |
| ۲۷۷                                    | ثالثاً: تحريف معني سجود الشمس:                          |
| ۲۷۸                                    | رابعاً: إنكار استئذان الشمس لطلوعها:                    |
| ٢٧٩                                    | خامساً: إنكار حبس الشمس:                                |
| ۲۸۰                                    | سادساً: إنكار جريان الشمس:                              |
| ۲۸۱                                    | سابعاً: اعتقاد أن نور الشمس من نور الكرسي:              |
| ا من نور الله: ۲۸۱                     | ثامناً: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على الشمس، أو أن نوره  |
| هما عبادة: ٢٨٢                         | تاسعاً: إنكار كون كسوف الشمس آية من آيات الله يخوف      |
| ۲۸۳                                    | العاشر: الجزم بوقوع الكسوف:                             |
| ۲۸٤                                    | الحادي عشر: تحديد عمر الشمس:                            |
| ۲۸۰                                    | الثاني عشر: سب الشمس:                                   |
| وعها أو غروبما: ٢٨٥                    | الثالث عشر: مشابحة المشركين في السجود للشمس عند طل      |
| لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الرابع عشر: الطعن في القرآن وزعم تناقضه حيث ورد فيه لفظ |
| ۲۸٦                                    | والتثنية، والجمع                                        |
| ۲۸۷                                    | الخامس عشر: الأقوال والألفاظ المخالفة:                  |
| ۲۸۹:                                   | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية |
| <b>797</b>                             | المحث الثالث                                            |

| 797.         | الـــقـــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۳.         | القمر في اللغة                                                      |
| ۲۹۳.         | وفي الاصطلاح                                                        |
| ۲۹٤.         | الدلائل العقدية للآية الكونية – القمر –:                            |
| 190.         | أولاً: وجود الله:                                                   |
| ۲۹٦.         | ثانياً: توحيد الربوبية:                                             |
| <b>۲9</b> ۷. | ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:                                      |
| <b>۲9</b> ۷. | ١ – صفة العلم والقدرة:                                              |
| ۲۹۸.         | ٣ – صفة الرؤية والعلو:                                              |
| ۲۹۸.         | رابعاً: توحيد الأولوهية:                                            |
| 799.         | ١ – بعض أنواع العبادات القلبية:                                     |
| 799.         | أ– الاستعاذة بالله:                                                 |
| 799.         | ب– اليقين والإخلاص:                                                 |
| ٣٠٠.         | ٣- القسم:                                                           |
| ۳۰۱.         | ٣- التوسل:                                                          |
|              | خامساً: الإيمان بالرسل:                                             |
| ۳۰۲.         | سادساً: الإيمان باليوم الآخر:                                       |
| ٣٠٤.         | سابعاً: الإيمان بالقدر:                                             |
| ٣٠٦.         | القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية:                        |
| ۳٠٦.         | أولاً: عبادة القمر:                                                 |
| ۳.٧.         | ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة القمر:                                |
|              | ثالثاً: تحریف معنی سجود القمر:                                      |
|              | رابعاً: اعتقاد أن اسم الله مكتوب على القمر، أو أن نوره من نور الله: |
| ٣.9.         | خامساً: إنكار كون خسوف القمر آية من آيات الله يخوف الله به عبادة:   |

| ٣١.  | سادساً: الجزم بوقوع الخسوف:                                  |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      | سابعاً: إنكار انشقاق القمر:                                  |
|      | ثامناً: سب القمر:                                            |
| ٣١١  | تاسعاً: استقبال القمر عند الدعاء كاستقبال القبلة عند الصلاة: |
| ٣١٣  | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:     |
| ٣١٤  | لبحث الرابع                                                  |
| ٣١٤  | النجم                                                        |
| ٣١٥  | النجم في اللغة:                                              |
| ٣١٥  | وفي الاصطلاح                                                 |
| ٣١٥  | النوء في اللغة:                                              |
| ٣١٦  | الكوكب في اللغة:                                             |
| ٣١٧  | لدلائل العقدية للآية الكونية – النجم-:                       |
| ٣١٨  | أولاً: وجود الله:أولاً: وجود الله:                           |
| ٣١٨  | ثانياً: توحيد الربوبية:                                      |
| ٣٢.  | ثالثاً: توحيد الألوهية:                                      |
| ٣٢.  | ١ – اليقين والإخلاص:                                         |
|      | ٣- القسم:                                                    |
| 777  | رابعاً: الإيمان بالكتب:                                      |
| ٣٢٣  | خامساً: الإيمان بالرسل:                                      |
| 47 5 | سادساً: الإيمان بالملائكة:                                   |
| 47 8 | سابعاً: الإيمان باليوم الآخر:                                |
| ٣٢٦  | ثامناً: مترلة الصحابة:                                       |
| ٣٢٦  | تاسعاً: النهي عن مشاهِة المشركين والبهود والنصاري:           |

| 477   | المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية – النجم–:  |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ٣٢٨   | أولاً: عبادة النجوم:                                     |
| ٣٢٨   | ثانياً: نسبة الحوادث إلى حركة النجوم:                    |
| 444   | ثالثاً: تحريف معنى سجود النجوم:                          |
| ٤٣٣   | رابعاً: نسبة علم النجوم إلى إبراهيم ﷺ:                   |
| ٤٣٣   | خامساً: الأقوال والألفاظ المخالفة:                       |
| 447   | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: |
| ٣٣٨   | المبحث الخامس                                            |
| ٣٣٨   | الرعد والبرق والصواعق                                    |
| ٣٣٩   | الرعد في اللغة:                                          |
|       | وفي الاصطلاح                                             |
| ٣٣٩   | البرق في اللغة:                                          |
| ٣٤.   | وفي الاصطلاح                                             |
| ٣٤.   | الصواعق في اللغة                                         |
| ٣٤.   | وفي الاصطلاح                                             |
| ۲٤١   | الدلائل العقدية للآيات الكونية – الرعد والبرق والصواعق-: |
| ٣٤١   | أولاً: وجود الله:                                        |
| ٣٤٢   | ثانياً: توحيد الربوبية:                                  |
| ٣٤٢   | ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:                           |
| ٣٤٢   | ١ – التسبيح:                                             |
| ٣٤٣   | رابعاً: توحيد الألوهية:                                  |
| ٣ ٤ ٤ | خامساً: الإيمان بالملائكة:                               |
| 720   | سادساً: الإيمان بالرسل:                                  |

| , ,                          | سابعا: الإيمان باليوم الآخر:                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727                          | ثامناً: الإيمان بالقدر:                                                                                                          |
| <b>~ { Y</b>                 | تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام:                                                                                                  |
| <b>~ { V</b>                 | عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:                                                                                    |
| ٣٤٧                          | ضرب الأمثال:                                                                                                                     |
| <b>~</b> £ 9                 | المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية –الرعد والبرق والصواعق–:                                                          |
| <b>7</b>                     | أولاً: اعتقاد أن البرق أحد أسلحة الآلهة:                                                                                         |
| <b>7</b>                     | ثانياً: اعتقاد أن قوس قزح هو إله الرعد والبرق عند العرب:                                                                         |
| ٣٥.                          | ثالثاً: بعض الأدعية والأقوال المخالفة:                                                                                           |
| ٣٥١                          | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:                                                                         |
| <b>707</b>                   | المبحث السادس                                                                                                                    |
|                              | المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         |
|                              |                                                                                                                                  |
|                              | والثلج والبرد                                                                                                                    |
| 404                          | المطر في اللغة:                                                                                                                  |
| <b>707</b>                   |                                                                                                                                  |
|                              | وفي الاصطلاح                                                                                                                     |
| <b>70</b>                    | وفي الاصطلاح<br>الثلج في اللغة:                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                  |
| <b>70</b> £                  | الثُلج في اللغة:                                                                                                                 |
| 70 £                         | الثُلج في اللغة:<br>وفي الاصطلاح.                                                                                                |
| 702<br>702<br>702            | الثلج في اللغة:<br>وفي الاصطلاح.<br>البرد في اللغة:                                                                              |
| 702<br>702<br>702<br>707     | الشَّلَج في اللغة: وفي الاصطلاح. البرد في اللغة: وفي الاصطلاح.                                                                   |
| 70 £<br>70 £<br>70 £<br>70 7 | الثلج في اللغة: وفي الاصطلاح. البرد في اللغة: وفي اللاصطلاح. وفي الاصطلاح. الدلائل العقدية للآيات الكونية – المطر والثلج والبرد– |

| 409                  | ١ – صفة الرحمة:                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣٦.                  | ٧ – حكمة الله:                                                        |
| ٣٦١                  | ٣- صفة العلو:                                                         |
| ۲٦١                  | ٤ – الصفات الفعلية الاختيارية:                                        |
| 771                  | رابعاً: توحيد الألوهية:                                               |
|                      | ١ – التبرك:                                                           |
|                      | خامساً: الإيمان بالملائكة:                                            |
|                      | سادساً: الإيمان بالرسل:                                               |
| 778                  | سابعاً: الإيمان باليوم الآخر:                                         |
|                      | ثامناً: الإيمان بالقدر:                                               |
|                      | تاسعاً: الإيمان بالغيب:                                               |
|                      | عاشراً: مسائل الأسماء والأحكام:                                       |
| <b>77</b>            | الحادي عشر تكفير الذنوب:                                              |
|                      | الثاني عشر: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:                     |
|                      | ضرب الأمثال:                                                          |
|                      | المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية –المطر والثلج والبرد–: |
|                      | أولاً: نسبة المطر إلى الكواكب:                                        |
|                      | ثانياً: قصر احتباس المطر على الأسباب المادية:                         |
|                      | ثالثاً: تحريف قوله ﷺ عن المطر" حديث عهد بربه":                        |
| ٣٧٣                  | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:              |
| ٣٧٤                  | المبحث السابع                                                         |
| <b>~</b> \ \ \ \ \ \ | الريح والرياح                                                         |
|                      | الريح في اللغة:                                                       |

| ٣٧٦      | وفي الاصطلاح:                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٨      | الدلائل العقدية للآية الكونية – الريح والرياح-:                  |
| <b>7</b> | أولاً: توحيد الربوبية:                                           |
| ٣٨.      | ثانياً: توحيد الأسماء والصفات:                                   |
| ٣٨١      | صفة الرحمة:                                                      |
|          | ثالثاً: توحيد الألوهية:                                          |
| ٣٨٤      | رابعاً: الإيمان بالرسل:                                          |
| ٣٨٦      | خامساً: الإيمان باليوم الآخر:                                    |
| ٣٨٧      | سادساً: الإيمان بالقدر:                                          |
| ٣٨٨      | سابعاً: مسائل الأسماء والأحكام:                                  |
| ٣٨٨      | ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:                    |
| ٣٨٨      | ضرب الأمثال:                                                     |
| ٣٩.      | المخالفات العقدية المتعلقة بمِذه الآية الكونية – الريح والرياح–: |
| ٣٩.      | أولاً: سب الريح:                                                 |
| ٣٩.      | ثانياً: نسبة حصول الذكورة والأنوثة في المولود للريح:             |
| 497      | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:         |
| ٣٩٥      | عهيد                                                             |
| ٣٩٦      | المبحث الأول: حركة الأرض                                         |
| ٣٩٦      | الأرض في اللغة:                                                  |
| ٣٩٦      | وفي الاصطلاح:                                                    |
| ٤.,      | الدلائل العقدية للآية الكونية – حركة الأرض-:                     |
| ٤٠١      | ثبات الأرض:                                                      |
| ٤.٥      | أولاً: وجود الله:                                                |
| ٤.٥      | ثانياً: توحيد الربوبية:                                          |

| ٤٠٦ | ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:                         |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٤٠٦ | ١ – التتريه:                                           |
| ٤٠٧ | ۲ – صفة الكلام لله ﷺ:                                  |
| ٤٠٧ | رابعاً: توحيد الألوهية:                                |
|     | خامساً: الإيمان باليوم الآخر:                          |
| ٤١٠ | لمخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية – الأرض–: |
|     | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية ال     |
|     | لبحث الثاني                                            |
|     | ل<br>اسجب ال                                           |
|     | لجبل في اللغة:                                         |
|     | وفي الاصطلاح:                                          |
|     | لدلائل العقدية للآية الكونية — الجبال –:               |
| ٤١٨ | أولاً: توحيد الأسماء والصفات:                          |
| ٤١٨ | ١ –التتزيه:                                            |
| ٤١٨ | ٣ – صفة التجلي ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى:     |
| ٤٢٠ | ثانياً: توحيد الألوهية:                                |
|     | الخشوع:الخشوع:                                         |
| ٤٢٢ | ثالثاً: الإيمان بالملائكة:                             |
| ٤٢٢ | رابعاً: الإيمان بالكتب:                                |
| ٤٢٣ | خامساً: الإيمان بالرسل:                                |
| ٤٢٤ | سادساً: الإيمان باليوم الآخر:                          |
| ٤٢٥ | سابعاً: الإيمان بالقدر:                                |
| ٤٢٦ | ثامناً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:          |

| ٤٢٦ | ضرب الأمثال:                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٧ | تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام:                                            |
| ٤٢٨ | المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية – الجبال-:                   |
| ٤٢٩ | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:                   |
| ٤٣. | المبحث الثالث                                                              |
| ٤٣. | الزلازل والخسوف والبراكين                                                  |
| ٤٣١ | الزلزال في اللغة:اللغة:                                                    |
| ٤٣١ | وفي الاصطلاح:                                                              |
| ٤٣١ | الخسف في اللغة:                                                            |
| ٤٣٢ | وفي الاصطلاح:                                                              |
| ٤٣٣ | الدلائل العقدية للآيات الكونية – الزلازل والخسوف والبراكين–:               |
|     | أولاً: توحيد الربوبية:                                                     |
|     | ثانيا: توحيد الأسماء والصفات:                                              |
|     | ١ – صفة الرحمة:                                                            |
|     | ٣- العدل:                                                                  |
|     | ثالثاً: توحيد الألوهية:                                                    |
|     | رابعاً: الإيمان بالرسل:                                                    |
|     | خامساً: الإيمان باليوم الآخر:                                              |
|     | سادساً: الإيمان بالقدر:                                                    |
|     | المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية الزلازل والخسوف والبراكين-: |
| ٤٤١ | أولاً: اعتقاد أن للبراكين آلهة غير الله تعالى:                             |
|     | ثانياً: نسبة حدوث هذه الآيات الكونية – الزلازل والخسوف والبراكين– إلى اله  |
| ٤٤١ | أو بعض الخرافات:                                                           |

| ٤٤٤   | المبحث الرابع                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٤   | البحــار والأنهــار                                                 |
|       | البحر في اللغة:                                                     |
| 2 2 0 | وفي الاصطلاح:                                                       |
| 220   | النهر في اللغة:                                                     |
| 227   | وفي الاصطلاح:                                                       |
|       | الدلائل العقدية للآيات الكونية – البحار والأنهار –:                 |
| 2 2 9 | أولاً: توحيد الربوبية:                                              |
| ٤٥١   | ثانياً: توحيد الأسماء والصفات:                                      |
| ٤٥١   | -1 العلم:                                                           |
| १०४   | -2 صفة الكلام:                                                      |
| १०४   | ثالثاً: توحيد الألوهية:                                             |
| 200   | ١ – القسم:                                                          |
| ٤٥٥   | رابعاً: الإيمان بالرسل:                                             |
| ٤٥٧   | خامساً: الإيمان باليوم الآخر:                                       |
| その人   | سادساً الإيمان بالقدر:                                              |
| १०१   | سابعاً: مسائل على الإيمان:                                          |
| १०१   | تكفير السيئات:                                                      |
| ٤٦.   | ثامناً: الجن:                                                       |
| ٤٦.   | تاسعاً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:                       |
| ٤٦.   | ضرب الأمثال:                                                        |
| ٤٦٢   | المخالفات العقدية المتعلقة بمذه الآيات الكونية – البحار والأنمار –: |
| ٤٦٢   | أولاً: تخصيص البحر ببعض الأدعية المبتدعة:                           |

| ٤٦٤ | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٦٦ | المبحث الخامس                                                   |
| ٤٦٦ | الليـــل والنهـار                                               |
|     | الليل والنهار في اللغة:                                         |
| ٤٦٧ | و في الاصطلاح:                                                  |
|     | الدلائل العقدية للآيات الكونية – الليل والنهار –:               |
| १२१ | أولاً: توحيد الربوبية:                                          |
| ٤٧١ | ثانياً: توحيد الأسماء والصفات:                                  |
|     | ١ – العلم:                                                      |
|     | ٣ – صفة العلو:                                                  |
| ٤٧٢ | ٣- صفة اليد وبسطها:                                             |
| ٤٧٢ | ٤ – صفة الترول:                                                 |
|     | ثالثاً: توحيد الألوهية:                                         |
|     | ١ – الاستعاذة:                                                  |
|     | ٣- القسم:                                                       |
|     | خامساً: الإيمان بالملائكة:                                      |
|     | سادساً: الإيمان بالكتب:                                         |
|     | سابعاً: الإيمان بالرسل:                                         |
|     | ثامناً: الإيمان باليوم الآخر:                                   |
|     | تاسعاً: مسائل الأسماء والأحكام:                                 |
|     | المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية الليل والنهار -: |
| ٤٨٤ | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:        |
| ٤٨٥ | المحث السادس                                                    |

| そ人の | <b>ـوت</b>                   | اة والـ          | الحي         |
|-----|------------------------------|------------------|--------------|
| ٤٨٦ | للغة:                        | والموت في اا     | الحياة       |
| ٤٨٦ | 1                            | <u> </u>         | وفي ال       |
| ٤٩١ | ت الكونية – الحياة والموت–:  | العقدية للآياء   | الدلائل ا    |
| ٤٩٣ | ~                            | وجود الله:       | أو لاً:      |
| ٤٩٤ | ية:                          | توحيد الربوب     | ثانياً:      |
| ११२ | ء والصفات:                   | توحيد الأسما     | ثالثاً:      |
| ٤٩٦ | τ                            | لتسبيح:          | · - •        |
| ٤٩٧ | /                            | لعلم:            | 1 <b>- Y</b> |
| ٤٩٨ | ·:                           | لمحيي والمميت    | ۱ – ۳        |
| ٤٩٩ | ١                            | يد:              | <b>ځ</b> —ال |
| ٥., |                              | نردد:            | ٥—اك         |
| ٥., | هية:                         | توحيد الألو      | رابعاً:      |
| 0.7 | f                            | ضل التوحيد:      | ۱ —فع        |
| 0.7 | f                            | لاستعاذة:        | 1 <b>- Y</b> |
| ٥٠٣ | <b>لائكة:</b>                | اً: الإيمان بالم | خامس         |
|     | كتب:كتب:                     | اً: الإيمان بالأ | سادس         |
| 0.0 | سل:                          | : الإيمان بالر،  | سابعاً       |
| ٥٠٧ | م ا <b>لآخ</b> و:            | الإيمان باليو.   | ثامناً:      |
| ٥١. | ير:                          | : الإيمان بالقا  | تاسعاً       |
| 011 | السنة والجماعة في الاستدلال: | اً: منهج أهل     | عاشرأ        |
| 011 | ·::                          | ضرب الأمثال      | - <b>\</b>   |
| 011 | ماظ الشرعية:                 | ستخدام الألأ     | 1 <b>- T</b> |
| 017 | ائل الأسماء والأحكام:        | ي عشر: مسا       | الحادي       |

| 012        | القوادح العقدية المتعلقة بهذه الآيات الكونية – الحياة والموت–: |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ०१६        | أولاً: إنكار الحياة بعد الموت:                                 |
| ०१६        | ثانياً: نسبة الإحياء والإماتة إلى الدهر:                       |
| 010        | ثالثاً: القول بأن الموت أمر عدمي:                              |
| 010        | رابعاً: إنكار ذبح الموت يوم القيامة:                           |
| ٥١٧        | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية:       |
| 0 <b>1</b> | المبحث السابع                                                  |
| 011        | الــنـــوم                                                     |
|            | النوم في اللغة:                                                |
| 019        | وفي الاصطلاح:                                                  |
| ٥٢.        | الدلائل العقدية للآية الكونية – النوم –:                       |
| 071        | أولاً: وجود الله:                                              |
| 077        | ثانياً: توحيد الربوبية:                                        |
| ٥٢٣        | ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات:                                 |
| 077        | ١ –نفي السِنة والنوم عن الله ﷺ:                                |
| 07         | ٢ – رؤية الله ﷺ في المنام:                                     |
| 070        | رابعاً: توحيد الألوهية:                                        |
| ٥٢٦        | خامساً: الإيمان بالملائكة:                                     |
| 077        | سادساً: الإيمان بالرسل:                                        |
| 077        | ١ –الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم:                       |
| 0 Y A      | ٧ – رؤية النبي ﷺ في المنام:                                    |
| 0 Y A      | ٣– رؤيا الأنبياء وحي:                                          |
| 0 7 9      | ٤-الرؤيا الصالحة:                                              |

| 079   | سابعا: الإيمان باليوم الآخر:                             |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ٥٣.   | ثامناً: صفة الشيطان:                                     |
| ٥٣٢   | لمخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية —النوم—:    |
| ٥٣٢   | أولاً: ترك النوم تعبداً:                                 |
| ٥٣٢   | ثانياً: الاعتماد على الرؤى في الأحكام:                   |
| 072   | الأحاديث الموضوعة والضعيفة الواردة في هذه الآية الكونية: |
| ٥٣٥   | المبحث الثامن                                            |
| ٥٣٥   | السنسبات                                                 |
| ٥٣٦   | النبات في اللغة:                                         |
|       | وفي الاصطلاح:                                            |
| ٥٣٨   | لدلائل العقدية للآية الكونية – النبات-:                  |
| 079   | أولاً: توحيد الربوبية:                                   |
| 0 { } | البركة:                                                  |
| 0 2 7 | ثانياً: توحيد الأسماء والصفات:                           |
|       | ١ – كلام الله:                                           |
|       | ٢ – التسبيح:                                             |
|       | ثالثاً: توحيد الألوهية:                                  |
|       | رابعاً: الإيمان بالملائكة:                               |
|       | خامساً: الإيمان بالكتب:                                  |
| 0 2 7 | سادساً: الإيمان بالرسل:                                  |
| ٥٤٧   | سابعاً: الإيمان باليوم الآخر:                            |
|       | ثامناً: الإيمان بالقدر:                                  |
|       | تاسعاً: مر لة الصحابة:                                   |

| ٥٥٣ | عاشراً: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال:           |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | ضرب الأمثال:                                            |
| 000 | الحادي عشر: مسائل الأسماء والأحكام:                     |
| ٥٥٧ | لمخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية – النبات-: |
| ٥٥٧ | أولاً: تسمية الله ﷺ بالزارع:                            |
| 001 | ثانياً: تحريف معنى سجود الأشجار:                        |
| 009 | لبحث التاسع                                             |
| 009 | لأمــــراض                                              |
| ٥٦. | المرض في اللغة:                                         |
| ٥٦. | و في الاصطلاح:                                          |
| ٥٦٣ | أو لاً: توحيد الربوبية:                                 |
| ०२६ | ثانياً: توحيد الأسماء والصفات:                          |
| ०२६ | ١ – نفي الشر عن الله:                                   |
| ०२६ | ٧- العلو:                                               |
| 070 | ٣- الشافي:                                              |
|     | ٤ – الطبيب:                                             |
|     | ثالثاً: توحيد الألوهية:                                 |
| ٥٦٦ | ١ – التوكل:                                             |
| ٥٦٧ | ٧- الدعاء:                                              |
| ٥٦٨ | رابعاً: الإيمان بالملائكة:                              |
|     | خامساً: الإيمان بالرسل:                                 |
|     | سادساً: الإيمان باليوم الآخر:                           |
|     | سابعاً: الإيمان بالقدر:                                 |

| ٥٧١   | ثامناً: النهي عن التفرق:                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٧٣   | المخالفات العقدية المتعلقة بهذه الآية الكونية – الأمراض–:   |
| ٥٧٣   | أولاً: تحريف معنى حديث: «مرضت فلم تعدني»                    |
| ٥٧٤   | ثانياً: سب المرض:                                           |
| ٥٧٤   | ثالثاً: اليأس من روح الله والقول بأن هذا المرض ليس له علاج: |
| ٥٧٦   | الفصل السابع                                                |
|       | الآيات الكونية                                              |
|       |                                                             |
|       | عهيد                                                        |
|       | ه<br>والأشراط في اللغة:                                     |
|       | وفي الاصطلاح:                                               |
|       | و الأول: أشراط الساعة الكبرى:                               |
|       | والثاني: أشراط الساعة الصغرى:                               |
| ٥٧٨   | القسم الأول: ضوابط متعلقة بمصادر التلقي:                    |
|       | القسم الثاني: ضوابط متعلقة بمنهج الاستدلال:                 |
| 0 7 9 | القسم الثالث: ضوابط متعلقة بمن يقوم بتتريل النص على الواقع: |
| 0 7 9 | القسم الرابع: ضوابط متعلقة بالحوادث والوقائع المترل عليها:  |
| ٥٨.   | المبحث الأول                                                |
| ٥٨.   | الآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى                |
|       | المطلب الأول: الطاعون                                       |
|       | وفي عرف المعاصرين:                                          |
|       | الدلائل العقدية للآية الكونية – الطاعون –:                  |
|       | أولاً: الإيمان بالملائكة:                                   |

| ثانياً: الإيمان بالرسل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثالثاً: الإيمان القدر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رابعاً: مسائل الأسماء والأحكام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشهادة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لمطلب الثاني: ظهور نار الحجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لمطلب الثالث: كثرة الزلازل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لمطلب الرابع: ظهور الخسفلطلب الرابع: ظهور الخسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الخسف بأهل البدع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لمطلب الخامس: انتفاخ الأهلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لمطلب السادس: عود أرض العرب مروجاً وأنهاراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المال المراجع قراما القاتريان المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لمطلب السابع: كثرة المطر وقلة النبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لبحث الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| للبحث الثاني<br>لآيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لبحث الثاني للتعلقة بأشراط الساعة الكبرى للتعلقة بأشراط الساعة الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المبحث الثاني المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى القيات الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى الله الأول: ما يكون مع المسيح الدجال —بإذن الله — عن القمح الذي مع الدجال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المبحث الثاني المحدث المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى المحدد اللهاء الكبرى المحدد الله الأول: ما يكون مع المسيح الدجال -بإذن الله - المحدد الله الأول: ما يكون مع المسيح الدجال -بإذن الله - المحدد الله المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله المحدد ا |
| المبحث الثاني الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى اللهال الأول: ما يكون مع المسيح الدجال - بإذن الله - عن القمح الذي مع الدجال: ٢ - أمر الدجال السماء أن تمطر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المبحث الثاني الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى المطلب الأول: ما يكون مع المسيح الدجال -بإذن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المبحث الثاني الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى الله الأول: ما يكون مع المسيح الدجال - بإذن الله - عن القمح الذي مع الدجال: ٢ - أمر الدجال السماء أن تمطر: الخسوفات الثلاثة الطلب الثاني: الخسوفات الثلاثة الطلب الثاني: الدخان الذا |
| للبحث الثاني الكونية المتعلقة بأشراط الساعة الكبرى الله الأول: ما يكون مع المسيح الدجال -بإذن الله - المقمح الذي مع الدجال: الله القمح الذي مع الدجال: ٢ - أمر الدجال السماء أن تمطر: الخسوفات الثلاثة. الحسوفات الثلاثة. المطلب الثالث: الدخان. المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لَّبُحْثُ الثّاني الْكُونِيةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَشْرِاطُ السّاعَةُ الْكَبْرِي الله اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّهُ الله الأول: ما يكون مع المسيح الدجال - بإذن الله - عن القمح الذي مع الدجال:  ٢ - أمر الدجال السماء أن تمطر: لطلب الثاني: الحسوفات الثلاثة. لطلب الثالث: الدخان لطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها لطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 777   |                                  | تمهيد   |
|-------|----------------------------------|---------|
| 777   | ث الأول: الآيات الكونية السماوية | المبح   |
| 777   | - السماوات:                      | 1       |
| 779   | ا طي السماء:ا                    | أم      |
| ٦٣.   | ا كيف يكون المهل؟                | أم      |
| 777   | – الشمس والقمر:                  | ۲       |
| 740   | – النجوم والكواكب:               | ٣       |
| 747   | ث الثاني: الآيات الكونية الأرضية | المبح   |
| 747   | – الأرض:                         | 1       |
| 7 2 8 | — الجبال:                        | ۲       |
| 7     | - البحار:                        | ۳       |
| 701   |                                  | الخاتما |
| 707   | سيات                             | التوص   |
| २०१   | غارس العامة                      | الفه    |
|       | فهرس المصادر والمراجع ٦٣٩        | -1      |
|       | - فهرس الموضوعات ١٧٠             | ۲.      |